المسلام المسلول المسل

چَّةِیْق *صِلاح الدِّن مِج*والسِّعِید

> المِيَّاثِة وأرالنبكيانِ الْعَرَقِ



الصِّنا فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّالللللَّمِ اللَّهِ اللللللللللَّا الللل

# جميع حقوق لطبع محفُوظة للنّا سُر

اسم الكتساب: الصارم السلول

اسم المؤلسف: شيخ الإسلام ابن تيمية

اسم المحقق: صلاح الدين محمود السعيد

مقاس الكتساب: ٧٤ x

عدد الصفحات: ٤٥٦ صفحة

عدد الأجـــزاء : جزء واحد

رقم الإيسداع: ٢٠٦٦/٢٢٦٠٠ م



بسبابتدالرحم إلرحيم

#### قدم\_\_\_ة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَتُهِمَا اللَّذِينَ آمَنُوا انْقُوا اللَّهَ حَقَّ نَقَاتِه وَلا تَمُوتَنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم صَّلْمُونُ ﴾ (آل عمران: ١٠٧). ﴿ يَا أَنَّهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْس وَاحِدَة وَخَلْقَ مَنْهَا وَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ والأَرْجُامُ إِنَّ اللّٰهِ كَانُ عَلَيْكُمْ وَقِيباً ﴾ (انساء: ١).

َ هِٰ يَا أَنَّهَا الَّذِينَ آمَنُواَ انْقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازْ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (الاحزاب: ٧٠، ٧١) .

#### اما بعـــــد

فإن خير الكلام كلام الله واحسن الهدى هدى محمد ﷺ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

#### وبعــــد:

لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون لكل نبى من الانبياء أعداء يحاربون دعوته ويصدون الناس عنه، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُواً شَيَاطِينَ الإنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقُولِ غُرُورًا وَلُو شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدْرُهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ ﴾ (الأنعام: 117) .

قال ابن كثير: يقول تعالى: وكما جعلنا لك يا محمد اعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك جعلنا لكل نبى من قبلك أيضًا أعداء فلا يحزنك ذلك كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُلْبَتْ رُسُلٌ مَن قَبْلُكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذُبُوا وَأُودُوا ﴾ (الأنعام: ٣٤) الآية.

ُ وقـال تُحـالَى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرةَ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ﴾ (فصلت: ٣٣) .

وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مَنَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (الفرقان: ٣١) الآية.

وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ﷺ: إنه لم يات أحد بمشل ما جئت به إلا عودى، « تفسير ابن كثير ( ٢ / ١٦٦ ) » وأعداء الرسالات الإلهية في هذا العصر المادى الكفور أكثر من أن يحصوا دولاً وشعوبًا وأفرادًا وجماعات وحكامًا وزعماء وهم أجراً على الباطل الجحود وأكفر ولا يزال الإسلام يعانى من تعصب بعض المستشرقين المتسترين بغلالات العلم والبحث ومن ورائهم سائر البشرية بالصليبية الحاقدة على الإسلام والمسلمين، ولهؤلاء وأولئك مريدون وتلاميذ مقلدون من أبناء جلدتنا يتعالون تعاليًا ويتهافتون تقليدًا ينفخون في أبواق مدربيهم وينشرون سمومهم في أفئدة الشباب المسلم ليفسدوا إيمانه وعقيدته، لان هذا الشباب ليس له من وسائل الحماية لإيمانه وعقيدته وأفكاره ما يمكنه من نقد الفكر الملحد وهو في كثرته الكاثرة لم يدرس مبادئ الإسلام في عقيدته وشريعته ولم تتح له فرصة لهذه الدراسة.

وقد استعمل أعداء هذا الدين حيلاً جديدة لعلها تفلع في إبعاد المؤمنين عن دينهم.
وفي هذا الوقت العصيب الذي تمر به الامة الإسلامية تاتى أهمية كتاب شيخ الإسلام
ابن تيمية (الصارم المسلول في شاتم الرسول) وقد قمت بتحقيقه وتخريج آياته
واحاديثه والتعليق عليه، راجيًا من الله عز وجل الاجر والثواب وأن ينفعني والمسلمين به.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

علق عليه وخرج أحاديثه أبو أنس/ صلاح الدين محمود السعيد



#### خطبة المؤلف

قال الشيخ، الإمام، العالم، العاملُ، العلاَّمة، شيخُ الإسلام، ومُفتى الأنام، أوْحَدُ دهره، وقَرِيدُ عَصْره، تقى الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العالم العَلاَّمَة مجد الدين أبي البركات عَبْد السلام بن أبي القاسم بن عبد الله بن تيمية، الحرَّاني، قَدَّسَ الله رُوحَه، ونَوَّرَ

الحمد لله الهادي النَّصير فَنعْمَ النَّصيرُ ونعْمَ الْهَاد، الذي يَهْدي مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم ويُبَيِّن له سُبُلَ الرشاد، كما هَدَى الَّذينَ آمَنُوا لمَّا اختُلفَ فيه من الحق وجمع لهم الهدى والسداد، والذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشْهاد، كما وعَدَه في كتابه وهو الصادقُ الذي لا يُخْلفُ الميعاد.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفًا وتُبَرِئه من الإلحاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المرسلين وأكرم العباد، أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد، ورفع له ذكره ولا يذكر إِلا ذكر معه كما في الأذان والتشهد والخطب والمجامع والأعياد، وكبت محاده(١)، وأهلك مشاقه وكفاه المستهزئين به ذوي الأحقاد، وبتر شانته(٢)، ولعن مؤذيه في الدنيا والآخرة وجعل هوانه بالمرصاد، واختصه من بين إخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد، فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد، ﷺ وعلى آله أفضل الصلوات وأعلاها وأكملها وأنماها، كما يحب سبحانه أن يصلي عليه وكما ينبغي أن يصلي على سيد البشر، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أفضل تحية وأحسنها وأولاها، وأبركها وأطيبها وأزكاها، صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم التناد، باقيين بعد ذلك أبدًا رزقًا من الله ما له من نفاد.

<sup>(</sup>١) المحادة: هي المخالفة ومنع ما يجب عليه. (٢) بتر شائنه: أي عدو ومبغضه هو الاقطع الذي لا عقب له ولا خير له.

فإن الله هدانا بنيه محمد عليه و إخرجنا به من الظلمات إلى النور، و آتانا ببركة رسالته ويُسن سفارته خير الدنيا والآخرة، وكان من ربه بالمنزلة العليا التي تقاصرت العقول والالسنة عن معرفتها ونعتها، وصارت غايتها من ذلك - بعد التناهى في العلم والبيان - والالسنة عن معرفتها ونعتها، وصارت غايتها من ذلك - بعد التناهى في العلم والبيان الرجوع إلى عيها وصمتها، فاقتصاني لعرفت حدث حدث - آدني ما له من الحق علينا، بل هو ما أوجب الله من تعزيره ونصره بكل طريق، وإيثاره بالنفس والمال في كل موطن، وحفظه وحمايته من كل موذ، وإن كان الله قد أغني رسوله عن نصر الخلق، ولكن ليبلو بعضكم بيعض وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب؛ ليحق الجزاء على الأعمال كما سبق في أم الكتاب - أن أذكر ما شرع من العقوبة لمن سب النبي عليه من مسلم وكافر، وتوابع ذلك من الاقاويل، وأردف القول بحظه من التعليل، وبيان ما يجب أن يكون عليه التعويل، وأما ما يقدره الله عليه من العقوبات فلا يكاد ياتي عليه التفصيل، وإنما المقصود ههنا بيان الحكم الشرعي الذي يغتى به المفتى يكتفي به المفتى به القاضي ويجب على كل واحد من الائمة والامة القبام بما أمكن منه، والله هو الهما والي سواء السبيل.

### \*مضمون الكتاب:

وقد رتبته على أربع مسائل:

المسألة الأولى: في أن الساب يقتل، سواء كان مسلمًا أو كافرًا.

المسألة الثانية: في انه يتعين قتله وإن كان ذميًّا؛ فلا يجوز المن عليه ولا مفاداته.

المسألة الثالثة: في حكمه إذا تاب.

المسألة الرابعة: في بيان السب، وما ليس بسب، والفرق بينه وبين الكفر.

\* \* \*

#### المسألة الأولى:

#### حكاية الإجماع على قتل الساب

إِن من سب النبي ﷺ من مسلم أو كافر فإِنه يجب قتله.

هذا مذهب عليه عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي عَلَيُّ القتل، وممن قاله مالك واللبث واحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، قال: وحكى عن النعمان لا يقتل، يعنى الذي هم عليه من الشرك: أعظم.

وقد حكى أبو بكر الفارسى من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي تلا القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد، وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الاول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي تلك يجب قتله إذا كان مسلمًا، وكذلك قيده القاضى عياض، فقال: أجمعت الامة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه، وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفده.

وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الائمة الاعلام: اجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله عَلَيْهُ، أو دفع شيئًا مما أنزل الله عنو وجل ـ أو قتل نبيًا من أنبياء الله ـ عز وجل: أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله .

قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله.

وقال محمد بن سحنون: اجمع العلماء على أن شاتم النبي ﷺ والمتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كف.

#### تحرير القول في حكم الساب

وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلمًا فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم، وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره، وإن كان ذميًا فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك واهل المدينة، وسياتي حكاية الفاظهم، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث.

#### نصوص الإمام أحمد

وقد نص احمد على ذلك في مواضع متعددة، قال حنبل: سمعت آبا عبد الله يقول: كل من شتم النبى ﷺ أو تنقصه - مسلمًا كان أو كافرًا - فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب، قال: وسمعت آبا عبد الله يقول: كل من نقض العهد واحدث في الإسلام حدثًا مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا اعطوا العهد والذمة، وكذلك قال أبو الصفراء: سالت آبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي ﷺ ماذا عليه؟ قال: إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النبي ﷺ، مسلمًا كان أو كافرًا رواهما الخلال.

وقال في رواية عبد الله وأبي طالب، وقد سئل عن شتم النبي ﷺ قال: يقتل، قبل له: فيه أحاديث؟ قال: بعم أحاديث، منها: حديث الاعمى الذي قتل المراق، قال: سمعتها تشتم النبي ﷺ قتل، وحديث حصين أن ابن عمر قال: من شتم النبي ﷺ قتل، وكان عمر ابن عبد العزيز يقول: يقتل، وذلك أنه من شتم النبي ﷺ فهو مرتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم النبي ﷺ، يستتاب؟ قال: قد وجب عليه القتل، ولا يستتبه، عليه القتل، ولا يستتبه، كان خالد بن الوليد قتل رجلاً شتم النبي ﷺ، قال: يُلِق ولم يستتبه، ولم يقتل، وفي رواية أبي طالب: سئل أحمد عمن شتم النبي ﷺ قال: يقتل، قد نقض العهد.

وقال حرب: سالت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي ﷺ، قال: يقتل، إذا شتم النبي ﷺ، رواهما الخلال، وقد نص على هذا في غير هذه الجوابات.

فاقواله كلها نص في وجوب قتله وفي أنه قد نقض العهد وليس عنه في هذا اختلاف.

### ما ينتقض به عهد الذمي

وكذلك ذكر عامة اصحابه متقدمهم ومتاخرهم، لم يختلفوا في ذلك إلا أن القاضى في المجرد ذكر الاشياء التي يجب على أهل الذمة تركها وفيها ضرر على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال، وهي:

الإعانة على قتال المسلمين، وقتل المسلم أو المسلمة، وقطع الطريق عليهم، وأن

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود ( ٤٣٦١) والنسائي ( ٤٠٧٠ ) والدارقطني (٣/ ١١٣ / ١٠٢ ) وصححه الالباني في صحيح أبي داود والنسائي.

يؤوى للمشركين جاسوسًا، وأن يعين عليهم بدلالة مثل أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، وأن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، وأن يفتن مسلمًا عن دينه.

قال: فعليه الكف عن هذا، شرط أو لم يشرط، فإن خالف انتقض عهده وذكر نصوص أحمد في بعضها، مثل نصه في الزنا بالمسلم وإن كان عبداً كما ذكره الخرقي، ثم ذكر نصه في قذف المسلم على أنه لا ينتقض عهده، بل يحد حد القذف.

قال: فتخرج المسالة على روايتين، ثم قال: وفي معنى هذه الأشياء ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغى، فهذه أربعة أشياء الحكم فيها كالحكم في الثمانية التي قبلها، ليس ذكرها شرطًا في صحة العقد، فإن اتوا واحدة منها نقضوا الامان، سواء كان مشروطًا في العهد أو لم يكن، وكذلك قال في الخلاف بعدما ذكر أن المنصوص انتقاض العهد بهذه الافعال والاقوال.

قال: وفيه رواية اخرى لا ينتقض عهده إلا بالامتناع من بذل الجزية وجَرْي إحكامنا عليهم.

ثم ذكر نصه على أن الذمي إذا قذف المسلم يضرب، قال: فلم يجعله ناقضًا للعهد بقذف المسلم مع ما فيه من الضرر عليه بهتك عرضه.

وتبع القاضى جماعة من أصحابه ومن بعدهم - مثال الشريف أبى جعفر وابن عقيل وأبى الخطاب والحلوانى - فذكروا، أنه لا خلاف فى أنهم إذا امتنعوا من أداء الجزية والتزام أحكام الملة انتقض عهدهم، وذكروا فى جميع هذه الأفعال والاقوال التى فيها ضرر على المسلمين وآحادهم فى نفس أو مال أو فيها غضاضة على المسلمين فى دينهم، مثل سب الرسول وما مثله روايتين، إحماهما: ينتقض العهد بذلك، والأخرى: لا ينتقض عهده، وتقام فيه حدود ذلك، مع أنهم كلهم متفقون على أن المذهب انتقاض العهد بذلك.

ثم إن القاضى والاكثرين لم يعدوا قذف المسلم من الامور المضرة الناقضة، مع أن الرواية المخرجة إنما خُرُجَتُ من نصه في القذف .

وأما أبو الخطاب ومن تبعه فنقلوا حكم تلك الخصال إلى القذف كما نقلوا حكم القذف إليها، حتى حكوا في انتقاض العهد بالقذف روايتين:

ثم إن هؤلاء كلهم وسائر الاصحاب ذكروا مسالة سب النبي ﷺ في موضع آخر، وذكروا أن سابه يقتل وإن كان ذميّا، وأن عهده ينتقض، وذكروا نصوص أحمد من غير

17

.....

خلاف في المذهب، إلا أن الحلواني قال: ويحتمل أن لا يقتل من سَبُّ الله ورسوله إذا كان ذميًا.

وسلك القاضى أبو الحسين فى نواقض العهد طريقة ثانية توافق قولهم هذا فقال: أما الثمانية التى فيها ضرر على المسلمين وآحادهم فى مال أو نفس تنقض العهد فى أصح الروايتين، وأما ما فيه إدخال غضاضة ونقص على الإسلا ـ وهى ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغى ـ فإنه ينقض العهد، نص عليه، ولم يخرج فى هذه رواية أخرى كما ذكرها أولئك فى أحد الموضعين، وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية التى تقول: « لا ينتقض العهد بذلك " فإنما [ ذلك] إذا لم يكن مشروطًا عليه فى العقد، فأما إن كان مشروطًا ففيه وجهان، إحداهما: ينتقض، قاله الخرقى.

وقال أبو الحسن الآمدى: وهو الصحيح فى كل ما شرط عليهم تركه، صحح قول الخرقى بانتقاض العهد إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم، والشانى: لا ينتقض، قاله القاضى وغيره، صرح أبو الحسن بذلك هنا كما ذكره الجماعة فيما إذا أظهروا دينهم وخالفوا هيئتهم من غير إضرار كإظهار الأصوات بكتابهم والتشبه بالمسلمين، مع أن هذه الأشياء كلها يجب عليهم تركها بخصوصها.

وهاتان الطريقتان ضعيفتان والذى عليه عامة المتقدمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتاخرين إقرار نصوص أحمد على حالها، وقد نص في مسائل سب الله ورسوله على انتقاض العهد في غير موضع، وعلى أنه يقتل وكذلك فيمن جسس على المسلمين أو زنى بمسلمة على انتقاض عهده وقتله في غير موضع، وكذلك نقله الخرفي فيمن قتل مسلما وقطع الطريق أولى، وقد نص أحمد على أن قذف المسلم وسحره لا يكون نقضًا للعهد في غير موضع، هذا هو الواجب، لان تخريج حكم المسائتين إلى الاخرى وجعل المسائتين على روايتين مع وجود الفرق بينهما نصًا واستدلالاً، أو مع وجود معنى يجوز أن يكون مستنداً للفرق -غير جائز، وهذا كذلك.

وكذلك قد وافقنا على انتقاض العهد بسب النبي ﷺ جماعة لم يوافقوا على الانتقاض ببعض هذه الامور.

#### حكاية مذهب الشافعي

وأما الشافعي فالمنصوص عنه نفسه أن عهده ينتقض بسب النبي ، وأنه يقتل، هكذا حكاه ابن المنذر والخطابي وغيرهما .

والمنصوص عنه في الام أنه قال: إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب، وذكر الشروط، إلى أن قال: وعلى أن أحدًا منكم إن ذكر محمدًا على أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغى أن يذكره به فقد برئت منه ذمة ألله ثم ذمة أمير المؤمنين وجمعيع المسلمين، ونقض ما أعطى عليه الامان، وحل لامير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم، وعلى أن أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنًا أو اسم نكاح، أو قطع الطريق على مسلم، أو فتن مسلمًا عن دينه، أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال أو دلالة على عورة المسلمين أو إبواء لعبونهم فقد نقض عهده وأحل دمه وماله، وإن نال مسلمًا بما دون هذا في ماله أو عرضه لزمه فيه الحكم.

ثم قال: قهذه الشروط اللازمة إن رضيها فبها، وإن لم يرضها فلا عقد له ولا جزية.

ثم قال: ولو فعل شيئًا مما وصفته نقضًا للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولاً، وكذلك إذا كان فعلاً لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حَدا أو قصاصًا فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد.

وإن فعل مما وصفنا وشرط انه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال: « أتوب وأعطى المجزية كما كنت أعطيها، أو على صلح أجدده» عوقب، ولم يقتل إلا أن يكون فعل فعلاً يوجب القصاص أو الحد، فأما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول يعاقب عليه ولا يقتل. قتا .

قال: فإن فعل أو قال ما وصفنا وشرط أنه يحل دمه فظفر به فامتنع من أن يقول: «أسلم، أو أعطى جزية» قتل وأخذ ماله فيثًا (٤).

ونص في الام أيضًا أن العهد لا ينتقض بقطع الطريق، ولا بقتل المسلم، ولا بالزنا بالمسلمة، ولا بالتجسس، بل يحد فيما فيه الحد، ويعاقب عقوبة منكلة فيما فيه العقوبة، ولا يقتل إلا أن يجب عليه القتل.

<sup>( \$ )</sup> فيئا :الفئ هو خراج الارض وجزية رءوس أهل الذمة، ويطلق على الرجوع إلى الحق والصواب.

قال: ولا يكون النقض للعهد إلا بمنع الجزية، أو الحكم بعد الإقرار والامتناع بذلك. قال: ولو قال: «أؤدّى الجزية ولا أقر بالحكم» نبذ إليه ولم يقتل على ذلك مكانه وقيل: قد تقدم لك أمان بادائك للجزية وإقرارك بها وقد أجلناك في أن تخرج من بلاد الإسلام، ثم إذا خرج فبلغ مامنه قتل إن قدر عليه.

فعلى كلامه المأثور عنه يفرق بين ما فيه غضاضة على الإسلام وبين الضرر بالفعل، أو يقال: يقتل الذمي بسبه وإن لم ينقض عهده، كما سياتي إن شاء الله تعالى.

# أقوال أصحاب الشافعي

وأما أصحابه فذكروا ـ فيما إذا ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء ـ وجهين:

أحدهما: ينقض عهده بذلك، سواء شرط عليهم تركه أو لم يشرط، بمنزلة ما إذا قاتلوا المسلمين وامتنعوا من التزام الحكم كطريقة أبى الحسين من أصحابنا، وهذه طريقة أبى إسحاق المروزى.

ومنهم من خص سب رسول الله عَلَيْتُهُ وحده أنه يوجب القتل.

والشاني: أن السب كالأفعال التي على المسلمين فيها ضرر من قتل المسلم والزنا بالمسلمة والجس وما ذكر معه، وذكروا في تلك الامور وجهين: أحدهما: أنه إن لم يشرط عليهم تركها باعبانها ففي انتقاض العهد بفعلها وجهان، والثاني: لم ينتقض العهد بفعلها معاذةً

ومنهم من حكى هذه الوجوه اقوالاً، وهي اقوال مشار إليها، فيجوز أن تسمى اقوالاً ووجوهًا، هذه طريقة العرافيين؛ وقد صرحوا بأن المراد شرط تركها، لا شرط انتقاض العهد بفعلها، كما ذكره اصحابنا.

وأما الخراسانيون فقالوا: المراد بالاشتراط هنا شرط انتقاض العهد بفعلها، لا شرط تركها، قالوا: لان الترك موجب لنفس العقد، ولذلك ذكروا في تلك الخصال المضرة ثلاثة أوجه، أحدها: ينتقض بفعلها، والثانى: لا ينتقض، والثالث: إن شرط في العقد انتقاض العهد بفعلها انتقض، وإلا فلا.

ومنهم من قال: إن شرط نقض، وجهًا واحدًا، وإن لم يشرط فوجهان، وحسبوا أن مراد العراقيين بالاشتراط هذا فقالوا حكاية عنهم: إن لم يجر شرط لم ينتقض العهد، وإن جرى فوجهان، ويلزم من هذا أن يكون العراقيون قائلين بأنه إن لم يجر شرط الانتقاض بهذه

الأشياء لمن ينتقض بها وجهًا واحدًا، وإن صرح بشرط تركها انتقض، وهذا غلط عليهم، والذي نصروه في كتب الخلاف أن سب النبي عَلِيُّ ينقض العهد ويوجب القتل كما ذكرناه

مذهب أبى حنيظة

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: لا ينتقض العهد بالسب، ولا يقتل الذمي بذلك، لكن يعزر على إظهار ذلك كما يعزر على إظهار المنكرات التي ليس لهم فعلها من إظهار أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك، وحكاه الطحاوي عن الثوري، ومن أصولهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي عَلِيَّة وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسة، وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار وشرع القتل في جنسها، ولهذا أفتي أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي عَلَيَّة من أهل الذمة وإن أسلم بعد

الأدلة على انتقاض عهد الساب

والدلائل على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك: الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة والتابعين، والاعتبار.

الأدلة من الكتاب الكريم

أما الكتاب فيستنبط ذلك منه من مواضع:

أخذه، وقالوا: يقتل سياسة، وهذا متوجه على أصولهم.

عن الشافعي نفسه.

أحدها: قوله تعالى:﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرَّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد ۪وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (التسوبة: ٢٩) فأمرنا بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون، ولا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية، ومعلوم أن إعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها، فإنهم إذا بذلوا الجزية شرعوا في إعطاء ووجب الكف عنهم إلى أن يُقْبِضُوها فيتم الإعطاء، فمتى لم يلتزموها أو التزموها أولاً وامتنعوا من

تسليمها ثانيًا لم يكونوا معطين للجزية، لان حقيقة الإعطاء لم توجد، وإذا كان الصغار حالاً لهم في جميع المدة فمن المعلوم أن من أظهر سب نبينا في وجوهنا وشتم ربنا على رءوس الملا منا وطعن في ديننا في مجامعنا فليس بصاغر، لان الصاغر الذليل الحقير، وهذا فعل متعزز مراغم، بل هذا غاية ما يكون من الإذلال لنا والإهانة.

قال أهل اللغة: الصُغّارَ: الذل والضيم، يقال: صُغر الرجل -بالكسر - يَصَغُرُ بالفتع -صَغُرًا وَصِغُرًا، والصاغر: الراضى بالضيم، ولا يخفّى على المتأمل أن إظهار السب والشتم لدين الأمة التي اكتسبت شرف الدنيا والآخرة ليس فعل راض بالذل والهوان، وهذا ظاهر لا خفاء به.

وإذا كان قتالهم واجبًا علينا إلا أن يكونوا صاغرين ـ وليسوا بصاغرين ـ كان القتال مامورًا به، وكل من أمرنا بقتاله من الكفار فإنه يقتل إذا قدرنا عليه.

وأيضًا، فإنا لو كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لم يجز أن نعقد لهم عهد الذمة بدونها، ولو عقد لهم كان عقدًا فاسدًا فيبقون على الإباحة.

ولا يقال فيهم: فهم يحسبون انهم معاهدون، فتصير لهم شبهة امان، وشبهة الامان كحقيقته، فإن من تكلم بكلام يحسب الكافر امانًا كان في حقه امانًا وإن لم يقصده المسلم.

لانا نقول: لا يخفى عليهم أنا لم نرض بأن يكونوا تحت أيدينا مع إظهار شتم ديننا وسب نبينا، وهم يدرون أنا لا نعاهد ذميًا على هذه الحال، فدعواهم أنهم اعتقدوا أنا عاهدناهم على مثل هذا مع اشتراطنا عليهم أن يكونوا صاغرين تجرى عليهم أحكام الملة دعوى كاذبة، فلا يلتفت إليها.

وأيضًا، فإن الذين عاهدوهم أول مرة هم أصحاب رسول الله ﷺ مثل عمر، وقد علمنا أنه يمتنع أن يعاهدهم عهدًا خلاف ما أمر الله به في كتابه .

وأيضًا، فإنا سنذكر شروط عمر، وأنها تضمنت أن من أظهر الطعن في ديننا حل دمه وماله.

الموضع الثنانى: قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدٌ عِندَ اللَّهَ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الّذِينَ عَاهَدَتُمُ عِندَ الْمُسْجِدِ الْحَوَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ ﴿ آَنَ عَلَمُ فَاسَقُونَ وَإِنْ يَظَهُرُوا عَلِكُمْ لاَ يَرْقُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلاَ ذَمَّةً يُرْضُونَكُم بِالْمَوْاهِمْ وَتَالَى قُلُوبُهُمْ وَآكَتْرُهُمْ فَاسْقُونَ

يوضح ذلك قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ لا يَرْقُوا فِكُمْ إِلاَّ وَلا دَمْةُ ﴾ (التوبة: ٨) أى كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم التى بينكم وبينهم ولا العهد الذى بينكم وبينهم؟ فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد، ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلاً على أنه لو ظهر لم يرقب العهد الذى بيننا وبينه، فإنه إذا كان مع وجود العهد والذلة يفعل هذا فكيف يكون مع العزة والقدرة؟ وهذا يخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام، فإنه يجوز أن يفي لنا بالعهد لو ظهر.

وهذه الآية، وإن كانت في أهل الهدنة الذين يقيمون في دارهم، فإن معناها ثابت في أهل الذمة المقيمين في دارنا بطريق الأولى.

المسوضع الشالث: قسوله تعالى: ﴿ وَإِن نَكُوا أَيْمَانَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتُلُوا أَنْمُةُ الْكُفُرِ ﴾ (التوبة: ١٢) وهذه الآية تدل من وجوه:

أحسدها: أن مجرد نكث الإيمان مقتض للمقاتلة، وإنما ذكر الطعن في الدين وأفرده بالذكر تخصيصًا له بالذكر وبيانًا، لانه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، ولهذا يغلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغلظ على غيره من الناقضين كما سنذكره إن شاء الله تعالى، أو يكون ذكره على سبيل التوضيح، وبيان سبب القتال، فإن الطعن في الدين هو

الذي يجب أن يكون داعيًّ إلى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا، وأما مجرد نكث اليمين فقد يقاتل لاجله شجاعة وحمية ورباء، أو يكون ذكر الطعن في الدين لانه أوجب القتال في هذه الآية بقوله تجالى: ﴿ لا تَقْاتلُونَ فَوْمًا نُكُثُوا في هذه الآية بقوله تجالى: ﴿ لا تَقْاتلُونَ فَوْمًا نُكُثُوا أَيْمَةُ الْكُثُونَ ﴾ ويقوله تعالى: ﴿ لا تَقْاتلُونَ فَوْمًا نُكُثُوا أَيْمَاتُهُمْ وَمَنُولِهِ مَعْلَى : ﴿ لا تَقْاتلُونَ فَوْمًا نُكُثُوا أَيْمَاتُهُمْ أَلْمُ بَالِمِهُمُ الله بَالْمِيكُمُ ويَنُومُهُ ويَسُورُكُمُ عَلَيْهِمُ ويَشْفِ صُدُورَ فَوْم مُؤْمِينَ ﴾ مُؤْمِن عَلَيْهم ويشْف صُدُورَ فَوْم مُؤْمِينَ ﴾ (التسوية: ١٣٠ ؛ ٤) فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد، وأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله تَقْتُهُ، فإنه كان يهذر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين وإن أمسك عن غيره، وإذا كان نقض المهد، وحده موجبًا للقتال وإن تجرد عن الطعن علم أن الطعن في الدين إما سبب آخر، أو سبب مستلزم لنقض العهد، فإنه لا بد أن يكون له تأثير في وجوب المقاتلة وإلا كان ذكره ضائها هناها من طائها له الله لا يكون له تأثير في وجوب المقاتلة وإلا كان ذكره طائعة هائه في هناها عليه في الدين في وجوب المقاتلة وإلا كان ذكره ضائها هناها في الله عنها هناها هناها في الدين والمناها في الدين في وخوب المقاتلة وإلا كان ذكره طائعة هناها هناها هناها لا يكون له تأثير في وجوب المقاتلة وإلا كان ذكره طائعة هناها هناها هناها لا يكون له تأثير في وجوب المقاتلة وإلا كان ذكره طائعة هناها هناها هناها هناها لا يكون له تأثير في وجوب المقاتلة وإلا كان ذكره ها شائعة هناها هناها المؤلم المؤلمة عليه المؤلمة عليه في الدين في شائعة عليه المؤلمة عليه عنواله المؤلمة عليه المؤلمة المؤلمة على المؤلمة على المؤلمة عليه عنه المؤلمة عليه المؤلمة عليه عنواله كان ذكره ها شائعة عليه الدين المؤلمة عنواله عنواله عن الدين المؤلمة عنه عنواله عنواله عنه عنواله عنوال

فإن قبل: هذا يفيد أن من نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله، أما من طعن في الدين فقط فلم تتعرض الآية له بل مفهومها أنه وحده لا يوجب هذا الحكم، لان الحكم المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود إحداهما.

قلنسا: لا ربب آنه لا بد أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم، وإلا فالوصف العديم التأثير لا يجوز تعليق الحكم به، كما قال: من زني واكل جلد، ثم قد يكون كل صفة مستقلة بالتأثير لو يخوز مجموع الجزاء مستقلة بالتأثير لو انفردت كما يقال: يقتل هذا لانه مرتد زان، وقد يكون مجموع الجزاء مرتبًا على المجموع ولكل وصف تأثير في البعض كما قال: ﴿ وَاللَّهِينَ لا يَدْعُونَ مَع اللهِ إِلَهًا اَخَرُ ﴾ (الفرقان: 14) الآية، وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤرًا على سبيل الاستقلال أو الاشتراك فيذكر إيضاحًا وبيانًا للموجب، كما يقال: كفروا بالله ويوسوله، وقد يكون بعضها مستلزمًا للبعض من غير عكس كما قال: ﴿ إِنَّ النِّينَ يُكُفُّرُ وَنَ بَاتِتِ اللهِ ويَقْتُلُونَ النَّبِينَ يَغْيرُ حَقٍ ﴾ (آل عمراه: 11) الآية، وهذه المبيح ما يقال إن نقض العهد هو المبيح للقتال، والطعن في الدين مؤكد له وموجب له.

فنقول: إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه فأن يوجب قتال من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار أولى، وسياتي تقرير ذلك، على أن المعاهد له أن يظهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا، والذمي ليس له أن يظهر في دار الإسلام شيئًا من دينه الباطل وإن لم يؤذنا، فحاله أشد، وأهل مكة الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا معاهدين لا أهل ذمة، فلو فرض أن مجرد طعنهم ليس نقضًا للعهد لم يكن الذمي كذلك.

الوجه الثانى: أن الذمى إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد نكث يصينه وطعن فى ديننا، لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب عليه، فعلم أنه لم يعاهد عليه، لانا لو عاهدناه عليه ثم فعله لم تجز عقوبته، وإذا كنا قد عاهدناه على أن لا يطعن فى ديننا فقد نكث فى دينه من بعد عهده وطعن فى ديننا، فيجب قتله بنص الآية، وهذه دلالة قوية حسنة، لان المنازع يسلم لنا أنه ممنوع من ذلك بالعهد الذى بيننا وبينه.

لكن نقول: ليس إظهار كل ما منع منه نقض عهده كإظهار الخمر والخنزير ونحو ذلك، فنقول: قد وجد منه شيئان: ما منعه منه العهد، وطعن في الدين، بخلاف أولئك، فإنه لم يوجد منهم إلا فعل ما هم ممنوعون منه بالعهد فقط، والقرآن يوجب قتل من نكث يمينه من بعد عهده وطعن في الدين، ولا يمكن أن يقال: (لم يتكث الان النكث هو مخالفة العهد، فمتى خالفوا شيئًا مما صولحوا عليه فهو نكث، ماخوذ من نكث الحبل، وهو نقض قواه، ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة، كما يحصل بنقض جميع القوى، لكن قد بقى من قواه ما يستمسك الحبل به، وقد يهن بالكلية.

وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربيّا، وقد شعث العهد، حتى تبيع عقوبتهم، كما أن بعض الشروط في البيع والنكاح ونحوهما قد يبطل البيع بالكلية كما لو صفه بأنه فرس فظهر بعيرًا، وقد يبيع الفسخ كالإخلال بالرهن والضمين، هذا عند من يفرق في المخالفة، وأما من قال: وينتقض العهد بجميع المخالفات، فالامر ظاهر على قوله، وعلى التقديرين قد اقتضى العقد: أن لا يظهروا شيئًا من عبب ديننا، وأنهم متى اظهروه فقد نكثوا وطعنوا في الدين، فيدخلون في عموم الآية لفظًا ومعنى، ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص.

#### إمامسة الكفسسر

الوجه الثالث: أنه سماهم أثمة الكفر لطعنهم في الدين، وأوقع الظاهر موقع المضمر، لان قوله: ﴿ أَيْمَةُ الْكُفُرِ ﴾ إما أن يعني به الذين نكثوا أو طعنوا أو بعضهم، والثاني لا يجوز لان الفعل الموجب للقتال صدر من جميعهم، فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء، إذ العلم الموجب للقتال صدر من جميعهم، فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء، إذ يشمل جميع الناكشين الطاعنين، ولان النكث والطعن وصف مشتق مناسب لوجوب القتال، وقد رتب عليه بحرف الفاء ترتب الجزاء على شرطه، وذلك نص في أن ذلك الفعل هو الموجب للثاني، فثبت أنه عنى الجميع، فيلزم أن الجميع أحمد كفر، وإمام الكفر هو الموجب للثاني، فثبت أنه عنى الجميع، فيلزم أن الطعن، فإن مجرد النكث لا يوجب ذلك، وهو مناسب، لان الطعن في الدين [أن] يعببه ويذمه ويدعو إلى خلاف، وهذا شأن الإمام، فثبت أن كل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر.

فإذا طعن الذمى فى الدين فهو إمام فى الكفر، فيجب قتاله لقوله تعالى: ﴿ فَقَاتُلُوا أَتُهَمُّ الْكُمُّو ﴾ ولا يمين له؛ لانه عاهدنا على أن لا يظهر عيب الدين وخالف، واليمين هنا المراد بها العهود ـ لا القسم بالله \_ فيما ذكره المفسرون ـ وهر كذلك، فالنبى عَلَى لم يقاسمهم بالله عام الحديبية، وإنما عاقدهم عقدًا، ونسخة الكتاب معروفة ليس فيها قسم، وهذا لان اليمين يقال: إنما سميت بذلك لان المعاهدين يمد كل منها يمينه إلى الآخر، ثم غلبت حى صار مجرد الكلام بالمعهد يسمى يمينًا، ويقال: سميت يمينًا لان اليمين هى القوة والشدة، كما قال الله تعالى: ﴿ لا خُذَنَا مِنْهُ بِالنَّهِينِ ﴾ (الحاقة: ٥٤) فلما كان الحلف معقودًا والشدة، كما قال النقر عامي بالمعين جامع للعقد الذي بين العبد وبين ربه وإن كان نذرًا، ومنه قول النبي عَلى النذراء وقول جماعة من الصحابة للذي نذر اللجاج والغضب: كفر يمينك.

وللعهد الذى بين المخلوقين، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلا تَفْضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تُوكِيدها ﴾ (النحل: ٩١) والنهى عن نقض العهود وإن لك يكن فيها قسم، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّه ﴾ (الفتح: ١٠) وإنما لفظ العهد: «بايعناك على أن لا نفر، (٦٠) ليس فيه قسم، وقد سماهم معاهدين للله، وقال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا الله اللّهِي تَسَاعُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامُ ﴾ (النساء: ١) قالوا: معناه يتعاهدون ويتعاقدون، لان كل واحد من المعاهدين إنما عاهده بأمانة الله وكفالته وشهادته، فثبت أن كل من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهداً يقتضى أن لا يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا يمين له، فيجب قتله بنص الآية، وبهذا يظهر الفرق بينه يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا يمين له، فيجب قتله بنص الآية، وبهذا يظهر الفرق بينه

<sup>( 0 )</sup> صحیح : رواه مسلم ( ۱۹۶۰ ) وانو داود (۱۳۲۳ ) والترمذی ( ۱۹۲۸ ) واحمد ( ۲ / ۱۶؛ ). ( ۲ ) صحیح : رواه مسلم ( ۱۸۵۲ ) الترمذی ( ۱۵۹۹ ) النسائی ( ۲ / ۱۶۰ ).

وبين الناكث الذي ليس بإمام، وهو من خالف بفعل شيء مما صولحوا عليه من غير الطعن

فى الدين.

# سب رسول الله ﷺ يوجب نقض عهد الذمي

الوجه الرابع: أنه قال تعالى: ﴿ أَلا تَفَاتَلُونَ قُومًا نَكُنُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم يَدَّوُكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ ﴾ (السوية: ١٣) فجعل همهم بإخراج الرسول تَلَقَّ من المحضضات على قتالهم، وما ذاك إلا لما فيه من الادى، وسبه أغلظ من الهم بإخراجه، بدليل أنه تَلَقَّ عفا عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه، ولم يعف عمن سبه، فالذمى إذا أظهر سبه فقد نكث عهده، وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول، وبدأ بالاذى، فيجب قتاله.

الوَجه الخامس: قوله تعالى: ﴿ قَاتُلُوهُمْ يَعَذَبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُعْزِهِمْ وَيَعَرُكُمْ عَلَيْهم وَيَشْفُ صَدُورَ قَوْمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهِ وَيُلَدِّهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْ مَن يَشَاءُ واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ والنوبة: ١٥،٥١٤)

#### وجوب قتال الناكثين للعهد

امر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين، وضمن لنا - إن فعلنا ذلك - أن يعذبهم بأيدينا ويخزيهم، وينصرنا عليهم، ويشفى صدور السؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وطعنهم، وأن يذهب غيظ قلوبهم، لأنه رتب ذلك على قتالنا ترتيب الجزاء على الشرط، والتقدير: إن تقاتلوهم يكن هذا كله، فدل على أن الناكث الطاعن مستحق هذا كله، وإلا فالكفار يدالون علينا المرة وندال عليهم الاخرى، وإن كانت العاقبة للمتقين، وهذا تصديق ما جاء في الحديث وما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو» (٧٧) والتعذيب بأيدينا هو القتل، فيكون الناكث الطاعن مستحقًا للقتل، والساب لرسول الله يحلي تن تقدم، فيستحق القتل، وإنما ذكر سبحانه النصر عليهم وأنه يتوب من بعد ذلك على من يشاء، لان الكلام في قتال الطائفة الممتنعة، فأما الواحد المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال فيه: « يعذبه الله ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء» على أن قوله: ( من يشاء) يجوز أن يكون عائداً إلى من لم يطعن بنفسه وإنما أقر الطاعن، فسميت الفئة طاعنة طاعنة

 <sup>(</sup>٧) ضعيف: ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٥) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن
 عبد الله كيسان المروزي لينه الحاكم وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام.

لذلك، وعند التمييز فبعضهم دون بعضهم مباشر، ولا يلزم من التوبة على الرده (^^) النوبة على المباشر، ألا ترى أن النبي ﷺ اهدر عام الفتح دم الذين باشروا الهجاء ولم يهدر دم الذين سمعوه، وأهدر دم بني بكر، ولم يهدر دم الذين أعاروهم السلاح.

# الجهاد باب من أبواب الله تعالى

الوجه السادس: أن قوله تعالى: ﴿ وَيَشْفَى صُدُورَ قُومٌ مُّوْنِينَ ﴿ وَيُدْهِا عَيْظَ فَلُوهِمْ ﴾ (السوبة: ١٤، ١٥) دليل على أن شفاء الصدور من الم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول، وأن ذلك يحصل إذا جاهدوا كما جاء في الحديث المرفوع: وعليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الله يدفع الله به عن النفوس الهم والغم» (٩) ولا ريب أن من أظهر سبُّ الرسول على من أهل الذمة وشتمه فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر مما لو سفك دماء بعضهم وأخذ أموالهم، فإن هذا يثير الغضب لله، والحمية له ولرسوله.

## ذهاب الغيظ يحصل بقتل الساب

وهذا الفدر لا يهيج في قلب المؤمن غيظًا أعظم منه، بل المؤمن المسدد لا يغضب هذا الغضب إلا لله، والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم، وهذا إنما يحصل بقتل الساب لاوجه:

أحدها: أن تعزيره وتاديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدًا من المسلمين أو فعل نحو ذلك، فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان غيظهم من شتمه مثل غيظهم من شتم واحد منهم، وهذا باطل.

الشاني: أن شتمه أعظم عندهم من أن يؤخذ بعض دمائهم، ثم لو قتل واحداً منهم لم يشف صدورهم إلا قتله، فأن لا تشفى صدورهم إلا بقتل الساب أولى وأحرى.

الشالث: أن الله تعالى جعل قتالهم هو السبب في حصول الشفاء، والاصل عدم سبب آخر يحصله، فيجب أن يكون القتل والقتال هو الشافي لصدور المؤمنين من مثل هذا.

<sup>(</sup>٨) الردء:العون والناصر والمجير.

<sup>(</sup>٩) مستحيح أرواه أحمد في مسنده (٥/ ٣١٩) وقال الهيشمى في مجمع الزوائد (٥/ ٢٧٢): رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك ولكن صححه الألباني بالشواهد في صحيح الحام (٣٠٠٤) والصحيحة ((١٩٤١)).

السرابع: أن النبي علله لما فتحت مكة وأراد أن يشفى صدور خزاعة - وهم القوم المؤمنون - من بنى بكر الذين قاتلوهم مكنهم منهم نصف النهار أو أكثر مع أمانه لسائر الناس، فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم يحصل بدون القتل للذين نكثوا وطعنوا لما فعل ذلك مع أمانه للناس.

المسوضع الرابع: قوله سيحانه: ﴿ أَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُعَادِر اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَانَ لَهُ نَارَ جَهَبَمُ خَالِمًا فِيهَا ذَلِكَ الْخَرَى النَّعْقِيمُ ﴾ (السوبة: ٣٠) فإنه يدل على أن أذى النبي عَلَيُّ محادَّة الله ولرسوله، لانه قال هذه الآية عقب قوله تعالى: ﴿ وَمَعْهُمُ اللَّذِينَ يُؤُونُ النِّي وَيُقُولُونَ هُو أَذُنَّ ﴾ (السوبة: ٢٠) الآية، ثم قال: ﴿ يَعْلَفُونَ بِاللّٰهِ أَيْكُمُ لِيُرْصُو كُمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَتَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَتَّى اللّهِ يَكُمُ لِيَرْصُو أَنْ لَكُم اللّهُ وَرَسُولُهُ فَانَ لَهُ نَارَ جَهَتَم خَالِمًا فِيهَا ذَلِكَ الْخُرَى مُوادِد اللّه وَرَسُولُهُ قَانَ لَهُ نَارَ جَهَتَم خَالِمًا فَيها ذَلِكَ الْخُرَى الْعَظِيم ﴾ (السوبة: ٢٦) أنه فلو لم يكونوا بهذا الأذى محادين لم يحسن أن يوعدوا بأن للمحاد نار جهنم، لان يمكن حينئذ أن يقال: قد علموا أن للمحاد نار جهنم، لان يندرج في يحدولها وإنما الفعل لا يكون في الآية وعيد لهم، فعلم أن هذا الفعل لا يد أن يندرج في عموم المحادة، ليكون وعيد المحاد وعيدًا له ويلتم الكلام.

ويدل على ذلك أيضًا ما روى الحاكم فى صحيحه بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ وكنان فى ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المصلمين، فقال: إنه سياتيكم إنسان ينظر بعين شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه، فجاء رجل أزرق، فدعاه سياتيكم إنسان ينظر بعين شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه، فجاء رجل أزرق، فدعاه أرسول الله ﷺ فنكلمه فقال: علام تشتمنى أنت وفلان وفلان، فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا بالله وإعظر في الله على المحافظة الله وعبد الله على الله واعداد الله ورسُولة أوله على فيحلفون لله كما يخلفون لكم الله ورسُولة أولهك فى الأذلين ﴿ (المحافلة: ١٨) فعلم أن هذا داخل فى المحادة (١٠).

وفى رواية اخرى صحيحة انه نزل قوله: ﴿ يَطِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضُواْ عَنْهُمْ ﴾ (النوبة: ٩٦) وقد قال: ﴿ يَطْفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيرْضُوكُمْ ﴾ (النوبة: ٦٢) ثم قال عقه: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحادد اللّه وَرَسُولُهُ ﴾ (النوبة: ٦٣) فثبت أن هؤلاء الشاتمين محادون، وسياتى - إن شاء الله - زيادة

<sup>(</sup>۱۰) صحبح: رواه الحاكم في المستدرك (۲/ ٥٢٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ورواه أحمد ( ۱ / ۲۲۷).

وإذا كان الاذى محادة لله ورسوله فقد قال تعالى: ﴿ إِنْ اللّذِينَ يُحادُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أُولَيْكَ فِي الْأَفْلِينَ مُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أُولَيْكَ فِي الْأَفْلِينَ مُحَادُونَ اللّهَ وَلَمْ عَزِيزٌ ﴾ (المحادلة ، ٢٠ ، ٢١) والأذل: في الأَفْلِينَ مَنْ عَنِيزٌ ﴾ (المحادلة ، ٢٠ ، ٢١) والأذل: لمع من الذليل، ولا يكون أذل حتى يخاف على نفسه وماله إن أظهر المحادة، لانه إن كان دمه وماله معصوماً لا يستباح فليس باذل، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ ضُرُبِتَ عَلَيْهِمُ النَّمَ أَنِينَ مَلْ اللهُ وَجَلًا مِنَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللهِ مَنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه المسكنة فقلوا الله المعلد، فعلم أن من له عهد وحيل لا ذلة عليه وإن كانت عليه المسكنة فإن المسكنة قد تكون مع عدم الذلة أو وقد جعل المخادعين في الأذلين، فلا يكون لهم عهد، إذ العهد ينافي الذلة كما دلت عليه الآية، وقد أظاهر فإن الأذل هو الذي ليس له قوة يمتنع بها معن أراده بسوء، فإذا كان له من المسلمين عهد يجب عليهم به نصره ومنعه فليس باذل، فئبت أن المحاد لله ولرسوله لا يكون له عهد يعصمه، والمؤذى للنبي قلته محاد، فالمؤذى للنبي ليس له عهد يعصمه، والمقودي للنبي قلته محاد، فالمؤذى للنبي ليس له عهد يعصمه، والمقصود،

وايضًا: فإنه قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ كَبُوا كَمَا كُبِتَ اللَّذِينَ مِن قَالِهِمْ ﴾ (المسجادلة: ٥) والكبت: الإذلال والخزى والصرع، قال الخليل: الكبت هو الصرع على الرجه، وقال النضر بن شميل وابن قتيمة: هو الغيظ والحزن، وهو في الاشتقاق الاكبر من كبده، كان الغيظ والحزن والعداوة كبده.

وقال أهل التفسير: كُبِنُوا أهلكوا وأخروا وحزنوا، فثبت أن المحاد مكبوت مخزىً ممتل غيظًا وحزنًا هالك، وهذا إنما يتم إذا خاف إن أظهر المحاداة أن يقتل، وإلا فمن أمكته إظهار المحادة وهو آمن على دمه وماله فليس بمكبوت بل مسرور جذلان، ولانه قال: ﴿ كَبُوا كَمَا للّهِ مَن قَلْهُم ﴾ والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحاد رسول الله إن اكبت الله بان أهلكه بعذاب من عنده أو بايدى المؤمنين، والكبت وإن كان يحصل منه نصب لكل من لم ينل غرضه كما قال سبحانه: ﴿ لِقَطْعُ طُرِفًا مَن اللّهِي كَفُرُوا أَوْ يَكُبّتُهُم ﴾ والذين من قبلهم ﴾ يعنى محادى الرسل دليل (آل عمران ١٤٧١) لكن قوله تعالى: ﴿ كَمَا كُبتَ اللّهِينَ مِن قبلهم ﴾ يعنى محادى الرسل دليل على الهلاك أو كتم الأذى، يبين ذلك أن المنافقين هم من المحادين، فهم مكبوتون على المحادين، فهم مكبوتون كل محاد كالراب.

#### المحادة مغالبة ومعاداة

وإيضًا، فقوله تعالى: ﴿ كُتُبَ اللَّهُ أَغْلِنَ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ (المجادلة: ٢١) عقب قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَن يُحادُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلِكَ فِي الْأَذْلِينَ ﴾ (المجادلة: ٢١) دليل على أن المحادة مغالبة ومعاداة، حتى يكون احد المتحادين غالبًا والآخر مغلوبًا، وإنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم، فعلم أن المحاد ليس بمسالم، والغلبة للرسل بالحجة والقهر، فمن أمر منهم بالحرب نصر على عدوه، ومن لم يؤمر بالحرب ملك عدوه، وهذا أحسن من قول من قال: إن الغلبة للمحارب بالنصر، ولغير المحارب بالحجة، فعلم أن هؤلاء المحادين محاربون مغلبون.

وأيضًا، فإن المحادة من المشاقة، لان المحادة من الحد والفصل والبينونة، وكذلك المشاقة من الشق وهو لهذا المعنى، فهما جميعًا بمعنى المقاطعة والمفاصلة، ولهذا يقال: إنما سميت بذلك لان كل واحد من المحادين والمتشاقين في حد وشق من الآخر، وذلك يقتضى انقطاع الحبل الذي بين أهل العهد إذا حاد بعضهم بعضًا، فلا حبل لمحاد الله ولرسوله.

وايضًا، فإنها إذا كانت بمعنى المشاقة فإن الله سبحانه قال: ﴿فَاضَرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاعْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانَ ﴿ ﴿ لَكَ بَانَهُمْ شَاقُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يَشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فإنَّ اللّهَ شَدِيدًا الْبَقَابِ ﴾ (الانشال: ١٧، ١٣) فامر بقتلهم لاجل مشاقتهم ومحادتهم، فكل من حاد وشاق يجب أن يفعل به ذلك، لوجود العلة.

وايضًا، فإنه تعالى قال: ﴿ وَلَوْلا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَيْهُمْ فِي اللَّذُيَّا وَلَهُمْ فِي اللَّذَيْ وَلَهُمْ فَي اللَّذَيْ وَلَهُمْ فَي اللَّذَيْ وَلَهُمْ فَي اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (الحشر: ٣، ٤) والتعذيب هنا - والله أعلم - القتل، لانهم قد عذبوا بما دون ذلك من الإجلاء واخذ الاموال، فيجب تعذيب من شاق الله تعالى ورسوله، ومن أظهر المحادة فقد شاق الله ورسوله، بخلاف من كتمها، فإنه ليد بمحاد ولا مشاق.

وهذه الطريقة اقوى في الدلالة، يقال: هو محاد، وإن لم يكن مشاقًا، ولهذا جعل جزاء المحاد مطلقًا أن يكون مكبوتًا كما كبت من قبله، وأن يكون في الأذلين، وجعل جزاء المشاق القتل والتعذيب في الدنيا، ولن يكون مكبوتًا كما كبت من قبله في الأذلين إلا إذا لم يمكنه إظهار محادته، فعلى هذا تكون المحادة أعم، ولهذا ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: ﴿ لا تَجِدُ قُومًا يُؤْمُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادُ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (المجادلة: ٢٣) الآية: إنها نزلت فيمن قتل [من] المسلمين أقاربه في الجهاد، وفيمن أراد أن يقتل [من] تعرض لرسول الله عليه بالاذي من كافر أو منافق قريب له فعلم أن المحاد يعم المشاق وغيره.

ويدل على ذلك أنه قال سبحانه: ﴿ أَلَمْ قَرْ إِلَى اللّذِينَ تُولُواْ قَوْمًا عَصْبَ اللّهُ عَلَيْهِم مَا هُم مَكُمْ وَلا مَهُمْ وَيَعْلَمُونَ هَيْ الْمُونَ عَلَى الْكُذَابِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ هَيْ اللّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيداً إِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ هَيْ اللّهُ لَقَهُمْ عَذَابًا شَدِيداً إِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْلَمُ أَوْلاَهُمُ وَيَصْبُونَ عَنْ سِيلِ اللّهِ فَلَهُمْ عَلَى شَيْءً أَللَّهُ يَعْلَمُونَ فَيَ لَكُمْ وَيَصْبُونَ أَصْحَابُ اللّهِ هُمْ الْكَاذَابُونَ فَي يَوْمَ يَعْلَمُهُ اللّهُ عَلَيْ شَيْءً أَللَّهُ عَلَى شَيْءً أَللَّهُ عَلَى شَيْءً أَللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ شَيْءً أَللَّهُ عَلَى شَيْءً أَللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أُولِنَكُ فِي الْفَيْطِانُ فَالسَاهُمْ وَكُمْ اللّهَ أُولِنَكُ فِي الْفَدْيِنَ وَكَى كَتَبِ الشَّيْطَانُ فَلْ اللّهَ وَرَسُولُهُ أُولِنَكُ فِي الْفَذَلِينَ فَي كَتَبِ الشَّيْطَانُ هُمُ وَيُصِلُونُ أَللّهُ وَرَسُولُهُ أُولِنَكُ فِي الْفَدْلِينَ فَي كَتَبِ الشَّيْطَانُ هُمْ وَيُحْلِقُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أُولِنَكُ فِي الْمَنْفَقِينَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَولِنَكُ فِي الْمَنْوَلِقُولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَولِنَكُ فَي الْمُنْوَقِينُ اللّهُ قُومُ عَرَيْزٌ ﴾ إلله ولا يقد وله : ﴿ لا نُجِدُ قُومُ يُؤْمِنُونَ بِاللّهُ وَالْيُولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَولِنَكُ فَي الْمَنْفَقِينِ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْنَ أَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِللّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلِيلُولُهُ وَلِلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ الْولَا يقترِنُ لا يُعْلِقُ وَلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ وَلِمُ الْمُولِي اللّهُ ورسُولُهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ ورسُولُهُ ، واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ الْمُعْلِقُ والللّهُ الْمُؤْمِنِ لا لَلْمُولُولُهُ ولَلْكُ يقتضَى اللّهُ الْمُعْلَقُ واللّهُ وسُولُهُ واللّهُ واللّهُ الْمُعْلِقُ واللّهُ واللّهُ الْمُعْلِقُ والللّهُ واللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ والللّهُ واللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ والللّهُ والللّهُ الْمُعْلِقُ اللللْمُولُ واللْمُلْعُلُولُ واللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللللْمُولُ والللْمُ الْمُعْلِقُ

ويدل على ذلك أن الله قطع الموالاة بين المسلم والكافر وإن كان له عهد وذمة، وعلى هذا التقدير يقال: عوهدوا على أن لا يظهروا المحادة ولا يعلنوا بها بالإجماع كما تقدم وكما سياتي، فإذا أظهروا صاروا محادين لا عهد لهم، مظهرين للمحادة، وهؤلاء مشاقون، فيستحقون خزى الدنيا من القتل ونحوه وعذاب الآخرة.

#### لا عهد لمن يحاد الله

فيان قيل: إذا كان كل يهودي محادًا لله ورسوله فمن المعلوم أن العهد يثبت لهم مع التهود، وذلك ينقض ما قدمتم من أن المحاد لا عهد له.

قسيل: من سلك هذه الطريقة قال: المحاد لا عهد له مع إظهار المحادة، فأما إذا لم

يظهر لنا المحادة فقد اعطيناه العهد، وقوله تعالى: ﴿ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَيْنَ مَا تُقْفُوا إِلاَّ المحادة بقد تزول إلا بحيل بعبِّل مِن الله وحيل من الناس ﴾ (آل عمران: ١١٧) يقتضى أن الذلة تلزمه، فلا تزول إلا بحيل من الله وحيل من الناس، وحيل المسلمين معه على أن لا يظهر المحادة بالاتفاق، فليس معه حيل من الذلق بل حيل مقيد، فهذا المسلك: الذلة لازمة لهم كل حال، كما أطلقت في سورة البيرة، وقوله تمالى: ﴿ صُرِبَتَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَيْنَ مَا تَقْفُوا اللهِ بعبًل مِنَ الله ﴾ يجوز أن يكون تألي تغييم المنالة أين ما تقفُوا الله بعبًل مِن الله إلى جير من الناس، فالحيل لا يدفع الذلة، وإنما يرفع بعض موجباتها وهو القتل، فإن من كان لا يعصم دمه إلا يعهد فهو ذليل وإن عُصمَ دَمُهُ بالعهد، لكن على هذا التقدير تضعف الدلالة الأولى من المحادّة، والعل الموركة الأولى المدادة،

المسوضع الخمامس: قول سَبِحانه: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَآعَدُ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ (الأحزاب: ٥٧) وهذه الآية توجب قتل من آذى الله ورسوله كما سَياتي ـ إِن شاء الله تعالى ـ تقريره، والعهد لا يعصم من ذلك، لانا لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله.

ويوضح ذلك قول النبي ﷺ: ومن لكعب بن الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله (١١) فندب المسلمين إلى يهودى كان معاهدًا لاجل أنه آذى الله ورسوله، فدل ذلك على أنه لا يوصف كل ذمى بأنه يؤذى الله ورسوله، وإلا لم يكن فرق بينه وبين غييره، ولا يصح أن يقال: اليهود ملعونون في الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجب ذلك، لانا لم نقرهم على إظهار أذى الله ورسوله، وإنما أقررناهم على أن يفعلوا بينهم كما هو من دينهم.

## فصل: آيات الكتاب تدل على كفر شاتم الرسول

وأما الآيات الدالات على كفر الشاتم وقتله، أو على أحدهما، إذا لم يكن معاهدًا، وإن كان مظهرًا للإسلام، فكثيرة، مع أن هذا مجمع عليه كما تقدم حكاية الإجماع عن غير واحد.

منها: قوله تعالى:﴿ وَمُنْهُمُ اللَّذِينَ يُؤَذُونَ النَّبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنٌ هُلَ أَذُنٌ خُر لَكُمْ﴾ إلى قوله:﴿ وَاللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (النوبة: ٢٦) إلى قوله:﴿ أَلَمُ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ

<sup>(</sup>۱۱) صحیح: رواه البخاری (۲۰۲۷) ومسلم (۱۸۰۱) وأبو داود (۲۷۶۸).

يُعادد الله ورَسُولَه ﴾ (التوبة: ٦٣) فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله، لأن ذكر الإبداء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلاً فيه، ولولا ذلك لم يكن الكلام موتلفًا إذ أمكن أن يقال: إنه ليس بمحاد، ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لائه أخبر أن له نار جهنم خالداً فيها، ولم يقل هي «جزاؤه» وبين الكلامين فرق، بل المحادة هي المعاداة والمشاقة،، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذى لرسول الله على كافراً، عدواً لله ورسوله، محارباً لله ورسوله، لأن المحادة اشتفاقها من المباينة بأن يصير كل واحد منهما في حد كما قبل: «المشاقة: أن يصير كل منهما في عداوة».

وفى الحديث أن رجلاً كان يسب النبى ﷺ فقال: «من يكفينى عدوى ( ۱۲ ) وهذا ظاهر قد تقدم تقريره، وحينئذ فيكون كافراً حلال الدم، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُحافُونَ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ أُولَئكُ فِي الْأَذْلِينَ ﴾ (المجادلة: ۲۰) ولو كان مؤمنًا معصومًا لم يكن أذل، لقوله تعالى: ﴿ وَلِلّٰهِ الْمَوْةُ لَرَسُولُهِ وَلْلَمَوْسِينَ ﴾ (المنافقين: ٨) وقوله تعالى: ﴿ حَبُوا كَمَا كُبِتَ اللّٰذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ (المجادلة: ٥) والمؤمن لا يكيت كما كبت مكذبو الرسل قط، ولا تقد قال تعالى ﴿ لا تَجِدُ قُومًا يُؤمنُونَ بِاللّٰهِ وَالْمَوْمِ الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (المجادلة: ٢٠) الآية، فإذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف بالمحاد نفسه ؟ وقد قبل: إن من سبب نولها أن أبا قحافة شتم النبي ﷺ فاراد الصديق قتله.

او أن ابن أبى تنقص النبى ﷺ فاستاذن ابنه النبى ﷺ في قبتله لذلك، فشبت أن المحاد كافر حلام الدم.

#### لا موالاة بين المسلمين والمحادين لله ورسوله

وأيضًا، فقد قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين المحادين لله ورسوله والمعادين لله ورسوله، فقال تعالى : ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادُ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ﴾ (المجادلة: ٧٧) وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمُثُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوِي وَعَدُوكُمْ أُولِيَاءَ تُلُقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴾ (الممتحنة: ١) فعلم أنهم ليسوا من المؤمنين.

وأيضًا، فإنه قال سبحانه: ﴿ وَلَوْلا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي

<sup>· (</sup>۱۲) ضعیف: رواه عبد الرزاق ( ۹۷۰٥) وفیه رجل مجهول.

الآخرة عَذَابُ النَّارِ ﴿ يَهُ ذَلِكَ بِالنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ (الحشر: ٣، ٤) فجعل سبب استحقاقهم العذاب في الدنيا ولعذاب النار في الآخرة مشاقة الله ورسوله، والمعرفذي للنبي في مشاق لله ورسوله كما تقدم، والعذاب هنا هو الإهلاك بعنذاب من عنده، أو بايدينا، وإلا فقد أصابهم ما دون ذلك من ذهاب الاصوال وفراق الارطان.

وقال سبحانه: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُكَ إِنِي الْمُلاكِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَنَبُوا اللّهِينَ آمَنُوا سَأَلْيِ فِي قُلُوبِ
اللّهِينَ كَفُرُوا الرُّعْبُ فَاصْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْلَاقِ وَاصْرِبُوا مَهْمٌ كُلُّ بَنَانِ ﴿ آَنِ فَلْكَ بِأَنَّهُمْ شَأَقُوا اللّهَ
وَرَسُولُهُ ﴾ (الأنفال: ٣٠، ١٢) فجعل إلقاء الرعب في قلوبهم والأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم الله
ورسوله، فكل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك.

#### تفسير قولهم «هو أذن»

وقــولهم: «هو اذن» قال مجاهد: «هو اذن» يقولون: سنقول ما شئنا ثم نحلف له ننصدقنا.

وقال الوالبي عن ابن عباس: يعني أنه يسمع من كل أحد.

قال بعض أهل التفسير: كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله على ويقولون ما لا ينبغى، فقال بعضهم: لا تفعلوا، فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا، فقال الجلاس: بل نقول ما شئنا ثم ناتيه فيصدقنا، فإنما محمد أذن سامعة، فانزل الله هذه الآية.

وقال ابن إسحاق: كان نبيل بن الحارث - الذي قال النبي على فيه فيه: ٥ من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبيل بن الحارث، - ينم حديث النبي إلى المنافقين، فقيل له: لا تفعل، فقال: إنما محمد أذن، من حدثه شيئًا صدقه، نقول ما شئنا ثم نحلف له فيصدقنا عليه، فانزل الله هذه الآية.

وقولهم: وأذن و قالوا: ليتبينوا أن كلامهم مقبول عنده، فأخبر الله أنه لا يصدق إلا المؤمنين، وإنما يسمع الخبر فإذا حلفوا له فعفا عنهم كان ذلك لانه أذن خير، لا لانه صدقهم، قال سفيان بن عيينة: أذن خير يقبل منكم ما أظهرتم من الخبر ومن القول، ولا يؤاخذكم بما في قلوبكم، ويدع سرائركم إلى الله تعالى، وربما تضمنت هذه الكلمة نوع استهزاء واستخفاف.

فإن قيل: فقد روى نعيم بن حماد قال: حدثنا محمد بن ثور عن يونس عن الحسن

۳.

قال: قال رسول الله ﷺ: 9 اللهم لا تجعل لفاجر ولفاسق عندى يداً ولا نعمة فيانى وجدت فيما أو كن نعمة فيانى وجدت فيما أوحدت فيما أوحيته ﴿ لا تَجِدُ قُومًا يُؤمِّنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (المجادلة: ٢٢)

قال سفيان: يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان، رواه أبو أحمد العسكري، وظاهر هذا أن كل فاسق لا يبغى مودته فهو محاد لله ورسوله، مع أن هؤلاء ليسوا منافقين النفاق المبيح لدم.

# اسم النفاق يقع على من ارتكب خصلة من خصاله

قيل: المؤمن الذى يحب الله ورسوله ليس على الإطلاق بمحاد لله ورسوله، كما أنه ليس على الإطلاق بمحاد لله ورسوله، كما أنه ليس على الإطلاق بكافر ولا منافق، وإن كانت له ذنوب كثيرة، ألا ترى أن النبي على قال: لنعيمان وقد جُلد فى الخمر -غير مرة: «إنه يحب الله ورسوله» (١٣٠) لان مطلق المحادة يقتضى مطلق المقاطعة والمصارمة والمعاداة، والمؤمن ليس كذلك، لكن قد يقع اسم النفاق على من أتى بشعبة من شعبه، ولهذا قالوا: «كفر دون كفر» و «ظلم دون ظلم» و «فسق دون فستر».

قال ابن أبي مُلَيِّكَة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ كلهم يخاف النفاق على فسه.

#### من الإيمان ألا يواد من حاد الله

فوجه هذا الحديث أن يكون النبي ﷺ عنى بالفاجر المنافق، فلا ينقض الاستدلال. أو يكون عنى كل فاجر، لان الفجور مظنة النفاق فـما من فاجر إلا يخاف أن يكون

<sup>(</sup>۱۳) صحيح: رواه البخاري (٦٣٩٨).

<sup>(\$1)</sup> صحيح: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (\$1/ \\ 170) والدارمي في سننه (\$7/ 233) وصححه الألباني في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>١٥) صحيح: رواه أبو داود ( ٣٢٥١) وأحمد في مسئده ( ٢/ ٣٤) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>١٦) صحيح : رواه البخاري (٣٣) مسلم (٥٩) النسائي (٨/ ١١٧).

فجوره صادرًا عن مرض في القلب أو موجبًا له فإن المعاصى بريد الكفر، فإذا أحب الفاسق فقد يكون محبًا لمنافق، فحقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا يواد من أظهر من الافعال ما يُخاف معها أن يكون محادًا لله ورسوله، فلا ينقض الاستدلال أيضًا.

أو أن تكون الكبائر من شعب المحادة لله ورسوله، فيكون من مرتكبها محاداً من وجه وإن كان مواليًا لله ورسوله من وجه آخر، ويناله من الذلة والكبت بقدر قسطه من المحادة، كما قال الحسن: وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفى رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، فالعاصى يناله من الذلة والكبت بحسب معميته وإن كان له من عزة الإيمان بحسب إيمانه، كما يناله من الذم والعقوبة، وحقيقة الإيمان أن لا يواد المؤمن من حاد الله بوجه من وجوه المودة المطلقة، وقد جُبلت القلوب على حُب مَن الخمسن إليها ويغض من أساء إليها، فإذا اصطنع الفاتجر إليه يداً احبَّم المحبة التي جُبلت كان معه من أصل الإيمان ما يستوجب به أصل المودة التي تستوجب أن يخص بها دون الكافر والمنافق، وعلى هذا فلا ينتقض الاستدلال أيضاً؛ لان من آذى النبي عَلَيْهُ فإنه أظهر حقيقة المحادة وأستوجب الجزاء المطلق، وهو حقيقة المحادة وأستوجب الجزاء المطلق، وهو جزاء الكافرين، كما أن مَنْ أظهر النفاق ورأسه استُتُوجَب ذلك، وإن لم يستوجبه مَنْ أظهر جبّه، شعبه، وإلله سبحانه ـ أعلم.

وقد روى عن رجال من أهل العلم - منهم ابن عسر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة ـ دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطويًا(١٧٠)، ولا أكذب السنًا، ولا أجبن عند اللقاء، يعني

<sup>(</sup>۱۷) مرسل صحيح: رواه البيهقي في سننه الكبرى ( ۹ / ۳۳) ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۱۰ / ۱۱۹).

رسول الله ﷺ واصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لاخبرن رسول الله ﷺ، فذهب عوف إلى رسول الله ﷺ ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ﷺ وقد ارتحل وركب نافته، فقال: يا رسول الله إنسا كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا [ء] الطريق.

قال ابن عمر: كانى انظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله ﷺ، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله ﷺ: ﴿ أَبِاللّهُ وآيَاته ورَسُولهِ كُتُنمُ تَسْتَهُزُ عُونَى ﴾ (النوبة: 10) ما يلتفت إليه، ولا يزيده عليه، وقال مجاهد: قال رجل من المنافقين: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادى كذا وكذا، وما يدريه ما الغيب، فانزل الله عزو وجل حذه الآية.

وقال معمر عن قتادة: بينا النبي ﷺ في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا: أيظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها؟ فاطلع الله نبيه ﷺ على ما قالوا، فقال النبي ﷺ: ( على بهؤلاء النفر) فدعا بهم فقال: ( اقلتم كذا وكذا؟) فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب، وقال معمر: قال الكلبي: كان رجل منهم لم يماثلهم في الحديث يسير عائبًا لهم، فنزلت: ﴿إِن نَعْفُ عَن طَائِفةً مِنكُم نُعَلِّبٌ طَائِفةً ﴾ (النوبة: ٢٦) فسمى طائفة، وهو ماحد.

فهؤلاء لما تنقصوا النبي ﷺ حيث عابوه والعلماء من أصحابه، واستهانوا بخبره أخبر الله أنهم كفروا بذلك، وإن قالوه استهزاء، فكيف بما هو أغلظ من ذلك؟ وإنما لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاك، بل كان مامورًا بان يدع أذاهم، ولانه كان له أن يعفو عمن تنقصه وآذاه.

# العبرة بعموم اللفظ

قوله سبحانه: ﴿ وَمِنْهُم مَّ يَلْمِزُكُ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (النوبة: ٥٨) واللمز: العيب والطعن، قال مجاهد: يتهمك [و] يزريك، وقال عطاء: يغتابك، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْهُمُ الَّذِينَ يُؤُذُونَ اللَّبِيّ ﴾ (السوبة: ٢١) وذلك يدل على أن كل من لمزه أو آذاه كان منهم، لان [الذين] و [من] اسمان موصولان، وهما من صيغ العموم، والآية وإن كانت نزلت بسبب لمز قوم وإيذاء آخرين فحكمها عام كسائر الآيات اللواتي نزلن على أسباب، وليس بين الناس

خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذى نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله، ولكن إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب فقد قبل: إنه يقتصر على سببه، والذى عليه جماهير الناس أنه يجب الآخذ بعموم القول، ما لم يقم دليل بوجوب القصر على السبب، كما هو مقرر في موضعه.

وأيضًا، فإن كونه منهم حكم متعلق بلفظ مشتق من اللمز والاذي، وهو مناسب لكونه منهم، فيكون ما منه الاشتقاق هو علة لذلك الحكم، فيجب اطراده.

وإيضًا، فإن الله سبحانه وإن كان قد علم منهم النفاق قُبلُ هذا القول، لكن لم يعلم مردوا على النفاق قُبلُ هذا القول، لكن لم يعلم مردوا على النفاق لا تعلمهم نفوا أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نفون أهل المدينة تميز بين المومنين والمنافقين كما قال سبحانه: ﴿ وَلِعَلْمَنُ اللهُ الذِينَ امْوا وَلِيعَلَمنَ اللهُ الذِينَ امْوا وَلِيعَلَمنَ اللهُ الذِينَ المُومنين عَلَى ما أَنتُم عليه حتى المُساقِقِين من القبل والفعل على الله الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه، فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترب الحكم عليه، فلما أخبر سبحانه أن الذين يلمزون النبي تلك والذين يؤذونه من المنافقين ثب ذلك على النفاق وفرع له ومعلوم أنه إذا حل فرع الشيء ودليله المنافقين ثب ذلك كان صاحبه منافقًا، سواء كان منافقًا وسواء كان منافقًا، سواء كان منافقًا وسواء كان منافقًا وسواء كان منافقًا وسواء كان منافقًا وسواء كان منافقًا وحدث له النفاق بهذا القول.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون هذا القول دليلاً للنبي ﷺ على نفاق أولئك الاشخاص الذين قالوه في حياته باعيانهم، وإن لم يكن دليلاً من غيرهم؟.

قَلْمُنَا: إِذَا كَانَ دَلِيلاً لَلنِي ﷺ الذي يمكن أن يغنيه الله بوحيه عن الاستدلال فأن يكون دليلاً لمن لا يمكنه معرفة البواطن أولى وأحرى.

وأيضًا، لو لم تكن الدلالة مطردة في حق كل من صدر منه ذلك القول لم يكن في الآية زجر لغيرهم أن يقول مثل هذا القول، ولا كان في الآية تعظيم لذلك القول بعينه، فإن الدلالة على عين المنافق قد تكون مخصوصة بعينه وإن كانت أمرًا مباحًا، كما لو قبل: من المنافقين صاحب المجمل الاحمر وصاحب الثوب الاسود، ونحو ذلك، فلما دل القرآن على ذم عين هذا القول والوعيد لصاحبه علم أنه لم تقصد به الدلالة على المنافقين بأعيانهم فقط، بل هو دليل على نوع من المنافقين.

وأيضًا ، فإن هذا القول مناسب للنفاق: فإن لمز النبى على وأذاه لا يفعله من يعتقد أنه رسول الله حقًّا، وأنه أولى به من نفسه، وأنه لا يقول إلا الحق، ولا يحكم إلا بالعدل، وأن طاعته لله، وأنه يجب على جميع الخلق تعزيره وتوقيره، وإذا كان دليلاً على النفاق نفسه فحيثما حصل حصل النفاق.

وأيطناً ، فإن هذا القول لا ريب أنه محرم، فإما أن يكون خطيئة دون الكفر أو يكون كفرًا، والأول باطل، لأن الله سبحانه قد ذكر في القرآن أنواع العصاة من الزاني والقاذف والسارق والمطفف والخائن، ولم يجعل ذلك دليلاً على نفاق معين ولا مطلق، فلما جعل أصحاب هذه الأقوال من المنافقين علم أن ذلك لكونها كفرًا، لا لمجرد كونها معصية، لان تخصيص بعض المعاصى بجعلها دليلاً على النفاق دون بعض لا يكون حتى يختص دليل النفاق بما يوجب ذلك، وإلا كان ترجيحًا بلا مرحج، فثبت أنه لا بد أن يختص هذه الاقوال بوصف يوجب كونها دليلاً على النفاق وكل ما كان كذلك فهو كفر.

وأيضا ، فإن الله كما ذكر بعض الاقوال التي جعلهم بها من المنافقين وهو قوله تعالى : 

والفُذُن لي ولا تُقْشِي ﴾ (السوبة: ٤٤) قال في عقب ذلك: ﴿ لا يُسْتَلْدُنُكَ اللّذِينَ لا يُؤْمُونَ باللّهِ وَالَّذِمُ الاَّخْرِ 
وَالْدِمِ الاَخْرِ ﴾ (السوبة: ٤٤) إلى قسوله: ﴿ إِنَّما يَستَنْدُنُك اللّذِينَ لا يُؤْمُونَ باللّهِ وَالْيَوْمُ الاَّخْرِ 
رارتابَت لُوبُهُم فَهُم فِي رَبِّهِم يَتَرَدُونَ ﴾ (السوبة: ٤٥) فيجعل ذلك علامة مطردة على عدم 
الإيمان وعلى الريب مع أنه رغبة عن الجهاد مع رسول الله تلك بعد استنفاره وإظهار من 
القاعد أنه معذور بالقعود، وحاصله عدم إرادة الجهاد فلمزه وأذاه أولى أن يكون دليلاً 
مطرداً، لان الاول خذلان له، وهذا محاربة له، وهذا ظاهر.

وإذا ثبت أن كل من لمن النبي عَلَيْه أو آذاه منهم فالضمير عائد إلى المنافقين والكافرين الآنه دلكم خَيرٌ لانه سبحانه لما قال: ﴿ انفُرُوا خِفَافًا وِثْقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمُوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ مَعْلَمُونَ ﴾ والسوبة: ٤٩) قال: ﴿ لُو كَانَ عَرْضًا قُوييًا وَسَفَراً قَاصِدًا لاَتُبَعُوكُ وَلَكِنْ بَعَدْتُ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَحِلْفُونَ بِاللهِ ﴾ (التوبة: ٤٤) وهذا الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور، وهم الذين حلفوا ﴿ لُو استَطْعَا لَخَرَجَنَا مَعَكُمْ ﴾ (التوبة: ٤٤) وهؤلاء هم المنافقون بلا ريب ولا خلاف، شم اعاد الضمير إليهم إلى قوله: ﴿ قُلُ أَنفُقُوا طُوعًا أَوْ كُوهًا لَن يُقَمَلُ مَنكُمْ ولا خَلْقُ الْمُقْوَا طُوعًا أَوْ كُوهًا لَن يُقَمِّلُ منكُمْ ولا ذَلكُ مِنْ اللهِ وَبُوسُولُهُ ﴾ ولا فَا أَنْهُمُ كَفُرُوا بِاللهِ وَبُوسُولُهُ ﴾ ولا تُنْهُمُ أَنْ أَنْهُمُ كَفُرُوا بِاللهِ وَبُوسُولُهُ ﴾

(التسوية: ٥٣. ٤٥) فثبت أن هؤلاء الذين أضمروا كفروا بالله ورسوله؛ وقد جعل منهم من يلمز، ومنهم من يؤذي وكذلك قوله: (وما هم منكم) إخراج لهم عن الإيمان.

وقد نطق القرآن بكفر المنافقين في غير موضع، وجعلهم اسوا حالاً من الكافرين، وأنهم في الدرك الاسفل من النار، وأنهم يوم القياسة يقولون للذين آمنوا: ﴿ انظُرُونَا نَقْتِسٍ مِن تُورِكُمُ ﴾ الآية، إلى قوله: ﴿ فَالْيَوْمَ لا يُؤخَذُ مِنكُمْ فِلْيَةٌ وَلا مِنَ اللّذِينَ كَفُرُوا ﴾ (الحديد: ١٣ - ١٥) وأمر تبيه في آخر الامر بان لا يصلى على أحد منهم، وأخبر أنه لن يغفر لهم، وأمره بجهادهم والإغلاظ عليهم، وأخبر أنهم إن لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم حتى يقتلوا في كل موضع.

# من دعى إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فلم يقبل كان منافقًا

الدليل الرابع: على ذلك ايضا: قوله - سبحانه وتعالى - ﴿ فَلا وَرَبُكُ لا يُؤْمُونَ حَتَىٰ يُحكَمُوكُ فِيما شَجْرَ بَيْهُمْ ثُمُ لا يَجِدُوا فِي أَنْصُبِهُمْ حَرَجًا مِمّا قَصَيْتَ وَيُعلَمُوا تَسْلِماً ﴾ يُعكّمُوك فِيما شَجْرَ بَيْهُمْ ثُمُ لا يَجِدُوا فِي أَنْصُبِهُمْ حَرَجًا مِمّا لَعَيْكُمُو في الخصومات التي بينهم، ثم لا يجدوا في الخصوم ضيقًا من حكمه، بل يسلموا لحكمه ظاهرًا وباطنًا، وقال بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم ضيقًا من حكمه، بل يسلموا لحكمه ظاهرًا وباطنًا، وقال أن يَعكَمُوا إلَي الله وَإِلَى اللّي مَا أَنْزِلُ اللّهِ مَا اللهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى السَّمَانُ أَنْ يُصَلَّهُم صَلَّونًا بَيْكُمُ وَاللهُ وَإِلَى الرَّولِ رَأْيِتُ الْمَنْافِقِينَ يَصَدُّونَ عَنكَ صَدُودًا ﴾ وَيَعْولُونَ آلمَنافِقِينَ يَصَدُّونَ عَنك صَدُودًا ﴾ ويَعْولُونَ آلمَنافِقِينَ يَصَدُّونَ عَنك صَدُودًا ﴾ والنساء: ١٦، ١٦) فيبين - سبحانه - إنه من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإللوسُولِ وأَطْعَانُ ثُمُ فَصَد عن رسوله عَلَيْكُ كانُ فَيْنِينَ فَيْكَ وَيَقُولُونَ آمَنا بِاللّهُ وَبِالرُسُولِ وَأَطْعَانُ ثُمَّ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ مَلْدُ ذَلِكَ وَمَا أُولِكَ بَالْمُؤْمِينَ فَيْكَ وَيَعُولُونَ آمَنا بِاللّهُ وَبِالرُسُولِ وَأَطْعَانُ ثُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ بَيْنَهُمْ أَلْمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ بَلُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ بَيْنَهُمْ أَلُونَ إِلَيْهُ مُعْمَوضُونَ أَنْ يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولِيكَ هُمُ الْمُقْعِينَ وَلِيكَ هُمُ الْمُقَالِونَ فَيْكُولُوا اللّهُ وَلِعُنَا وأَولِيكَ هُمُ الْمُقَلِّحُونَ المَالِونُ وَيَعْلَى الْعَالُونُ وَلَى الْمَالِقُونَ وَلَى النَّولُولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ لِيعَالًا المنافقينَ وليس بمومَن والله المومن والذي يقول: سمعنا واطعنا وأولِكنا كُولُوا اللهُ والله الذي يقول: المعنول واعرض عن حكمه فهو من المنافقين، وليس بمومَن، وإن المؤمن هو الذي يقول: سمعنا واطعنا، فإذا كان النفاق المنافقين، وليس بمومَن، وأن المؤمن هو الذي يقول: سمعنا واطعنا، فإذا كان النفاق

يشبت، وبزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض، وقد يكون سببه قوة الشهوة، فكيف بالنقص والسب ونحوه؟.

### عمريقتل رجلا لا يرضى قضاء النبي الله

ويؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عتيبة بن ضمرة، حدثني ابي أن رجلين اختصما إلى النبي على الفقضي عليه أن رجلين اختصما إلى النبي على الفقضي عليه المحق على المعقضي عليه لا أرضى، فقال صاحبه: فذ ما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق، فذهبا إليه، فقال: الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي على أن عقضي عليه، فقال أبو بكر: فائتما على ما الذي قضي له : قد اختصمنا إلى النبي على فقضي في عليه، فقال أبو بكر: فائتما على ما المقضى له: قد اختصمنا إلى النبي على فقضي لي عليه، فأبي أن يرضى، فاتباه، فقال: كذلك، الصديق فقال: أتتما على ما قضى به النبي على أن يرضى، فسأله عمر فقال: كذلك، فدخل عمر منزله فخرج والسيف في يده قد سله، فضرب به رأس الذي أبي أن يرضى، فقتله، فائزل الله تبارك وتعالى : ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحكّمُوكُ فِيمَا شَجَو بَيْتُهُمْ ﴾.

وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار .

قال ابن دحيم: حدثنا الجوزجاني، حدثنا أبو علائة، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الاسود، عن عروة بن الزبير، قال: اختصم إلى رسول الله ﷺ رجلان، فقضى لاحدهما فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر، فقال رسول الله ﷺ زعم انطلقوا إلى عمر، فانطلقا، فلما أتيا عمر قال الذي قضى لي، وإن هذا قال: ردنا إلى عمر: فردنا إليك رسول الله ﷺ فقل عمر: أكذلك؟ للذي قضى عليه، قال: نعم، فقال عمر: مكانك حتى أخرج فاقضى بينكما، فخرج مشتملاً على سيفه، فضرب الذي قال: وردنا إلى عمره فقلل، وإدبر الآخر إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله قتل عمر صاحبي، ولولا ما أعجزته لقتلنى، فقال رسول الله ﷺ: «ما كنت أظن أن عمن يعتري على على على من قائرل الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكُ فَيِماً شَجَرَ بَيْنَهُم ﴾ (النساء: ١٥) فبرا الله عمر من قتله (النساء: ١٥) فبرا الله غمر من قتله (الدما).

(۱۸) ضمعيف: ذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٨٧٠) ط، دار الفجر للتراث وفيه ابن لهيعة وهو ضعف. وقد رويت هذه القصة من غير هذين الوجهين، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ما أكتب حديث ابن لهيعة إلا للاعتبار والاستدلال وقد كتبت حديث هذا الرجل بهذا المعنى كانى أستدل به مع غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد.

الدليل الخامس: مما استدل به العلماء على ذلك: قوله ـ سبحانه تعالى .: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لِيُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَبَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّذِينَ وَالآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَبَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّذِينَ وَالآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَاللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ اللَّهُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ

أحسدها: أنه قرن أذاه باذاه كما قرن طاعته بطاعته، فمن آذاه فقد آذى الله تعالى، وقد جاء ذلك منصوصًا عنه، ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم، يبين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وأرسوله وأرسوله وأرسوله أنه أو أورسوله أنه أورسوله أورسوله أورسوله أنه أورسوله أنه أورسوله أنه أورسوله ألله والوسوله أورسوله أورسوله

وجعل شقاق الله ورسُوله ومحادة الله ورسُوله وادى الله ورسُوله واذى الله ورسوله شيئًا واحدًا، فقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شَاقُوا اللهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (الانفسال: ١٣) وقسال: ﴿ إِنْ اللّذِينَ يُحادُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (المجادلة: ٢٠) وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (التوبة: ٢٣) وقال: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (النساء: ١٤).

#### حق الله وحق رسوله متلازمان

وفى هذا وغيره بيان لتلازم الحقين.، وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله، لان الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول، لين لاحد منهم طريق غيره، ولا سبب سواه، وقد اقامه الله مقام نفسه فى أمره ونهيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله فى شىء من هذه الامور. وثانيها: أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل على هذا أنه «قد احتمل بهتاناً وإثمًا مبيئًا» وجعل على ذلك اللعنة فى الدنيا والآخرة واعد له العذاب المهين، ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل.

الشالث: أنه ذكر لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهينًا، واللعن: الإبعاد عن الرحمة، ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافرًا، فإن المؤمن يقرب إليها بعض الاوقات، ولا يكون مباح الدم، لان حقن الدم رحمة عظيمة من الله، فلا يثبت في

ويؤيد ذلك قوله: ﴿ لَن لَمْ يَسَه الْمَافَقُونَ وَاللّذِينَ فِي قُلُوبِهم مَّرَسٌ وَالْمُرْجِمُونَ فِي الْمُدية لَنُفُرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيها إِلاَ قَلِيلاً ﴿ مَلْهُ وَلِينَ أَيْسَا ثَقْفُوا أَخَذُوا وَقَلُوا تَقْلِيلاً ﴾ (الأحزاب: ٢٠، ٢١) فإن اخذهم وتقتيلهم - والله اعلم - بيان صفة لعنهم، وذكر لحكمه، فلا موضع له من الإعراب، وليس بحال ثانية، لانهم إذا جاوروه ملعونين ولم يظهر اثر لعنهم في الدنيا لم يكن في ذلك وعيد لهم، بل تلك اللعنة ثابتة قبل هذا الوعيد وبعده، فلا بد أن يكون هذا الاخذ والتقتيل من آثار اللعنة التي وعدوها، فيثبت في حق من لعنه الله في الدنيا والآخرة.

ويؤيده قول النبي ﷺ: « لَغُنُ المؤمن كقتله ؛ متفق عليه (١٩)، فإذا كان الله قـد لعن هذا في الدنيا والآخرة فهو كقتله، فعلم أن قتله مباح.

قيل: واللعن إنما يستوجبه من هو كافر، لكن ليس هذا جيدًا على الإطلاق.

ويؤيده قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبّ وَالطَّاغُوت وَيَقُولُونَ لِللَّذِينَ كَفَرُوا هَوْلاءِ أَهْدَى مِنَ اللَّذِينَ آمَنوا سَبِيلًا ﴿ آلِكَ أُولَيْكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجَدُّلُهُ نَصِيرًا ﴾ (النساء: ٥٠، ٥٠) ولو كان معصوم الذه يَجِب على المسلمين نصرهُ ولكان له نصير.

يوضح ذلك أنه قد نزل في شأن ابن الاشرف، وكان من لعنته أن قتل، لانه كان يؤذى الله ورسوله، واعلم أنه لا يرد على هذا أنه قد لعن من لا يجوز قتله، لوجوه:

<sup>(</sup> ۱۹ ) صحیح: رواه البخاری ( ۵۷۰۶ ) مسلم ( ۱۱۰ ) أبو داود (۳۲۵۷ ) الترمذی (۱۵۲۷ ، ۱۵۶۳ ) وابن ماجه (۲۰۹۸ ).

أحدها: أن هذا قبل فيه: «لعنه الله في الدنيا والآخرة (٢٠) فبين أنه سبحانه أقصاه عن رحمته في الدارين، وسائر الملعونين إنما قيل فيهم «لعنه الله» أو «عليه لعنة الله» وذلك يحصل بإقصائه عن الرحمة في وقت من الأوقات، وفرق بين من لعنه الله أو عليه لعنة مؤبدة عامة ومن لعنه لعنًا مطلقًا.

الثاني: أن سائر الذين لعنهم الله في كتابه مثل الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ومثل الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا، ومثل من يقتل مؤمنًا متعمدًا ـ إما كافر أو مباح الدم، بخلاف بعض من لعن في السنة.

# اللعن بصيغة الخبرغير اللعن بصيغة الدعاء

النسالت: أن هذه الصيغة خبر عن لعنة الله له، ولهذا عطف عليه ﴿ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ (الأحزاب: ٥٧) وعامة الملعونين الذين لا يقتلون أو لا يكفرون إنما لعنوا بصيغة الُدَعَاء، مثل قوله عَيُّكُ : ( لعن الله من غَيَّرَ منار الأرض (٢١٪) و ( لعن الله السارق (٢١٪) و «لعن الله آكل الربا ومؤكله ﴿٢٣٪ ونحو ذلك.

لكن الذي يرد على هذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعنُوا في الدُّنْيَا وَالآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ (النور: ٢٣) فإن في هذه الآية ذكر لعنتهم في الدنياً والآخرة، مع أنَّ مجرد القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم.

والجواب عن هذه الآية من طريقين: محمل ومفصل.

أما المجمل فهو أن قذف المؤمن المجرد هو نوع من أذاه، وإذا كان كذبًا فهو بهتان عظيم، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سَبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ (النور: ١٦) .

والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَة وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمنَات بغير مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْنَانًا وَإِثْمًا مَبِينًا ﴾ (الأحزاب ٥٥، ٥٥) فلا

<sup>(</sup>٢٠) انظر سورة الأحزاب الآية (٥٧).

<sup>(</sup>۲۰) انظر سروه الاحزاب (۱۹۷۷). (۲۱) صحیح: رواه مسلم (۱۹۷۸) والنسائی (۱۹۷۸). (۲۲) صحیح: رواه البخاری (۱۹۱۱) مسلم (۱۹۸۷) النسائی (۸/ ۱۵) وابن ماجه (۲۵۸۳). (۲۳) صحیح: رواه البخاری (۲۱۲۵) ومسلم (۱۵۹۷) والنسائی (۵۰۱۵).

يجوز أن يكون مجرد أذى المؤمنين بغير حق موجبًا للعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب المهين، إذ لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين، ولم يخصص مؤذى الله ورسوله باللعنة المذكورة، ويجعل جزاء مؤذى المؤمنين أنه احتمل بهتانًا وإشما مبينًا كما قال في موضع آخر: ﴿ وَنَ يَكُسِّ خَطِيقَةٌ أَوْ إِنَّما أُمُهِينًا ﴾ (النساء: 117) كيف والعليم الحكيم إذا توعد على الخطيئة زاجرًا عنها فلا بد أن يذكر أقصى ما يخاف على صاحبها، فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الاخرى من هو دون متوعدًا عليهما زاجرًا عنهما، ثم ذكر في إحداهما جزاء عنها، وذكر في الاخرى ما هو دون ذلك، ثم ذكر هذه الخطيئة في موضع آخر متوعدًا عليها بالعذاب الادنى بعينه علم أن جزاء الكبرى لا يستوجب بتلك التي هي أدنى منها.

فهذا دليل يبين لك أن لعنة الله في الدنيا والآخرة وإعداده العذاب المهين لا يستوجبه مجرد القذف الذي ليس فيه أذى الله ورسوله، وهذا كاف في اطراد الدلالة وسلامتها عن النقص.

## وأما الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي عَلِيُّهُ خاصة، في قول كثير من أهل العلم.

فروى هشيم عن العوام بن خوشب، حدثنا شيخ من بنى كاهل قال: فسر ابن عباس سورة النور، فلما أتى على هذه الآية ﴿ إِنْ الْدِينَ يُرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْفَافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ ﴾ (السنور: ٣٣) قال: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي ﷺ خاصة، وهي مبهمة ليس فيها توية، ومن قذف امراة مؤمنة فقد جعل الله له توية، بَمْ وَازَ: ﴿ وَاللّٰذِينَ يَرْمُونَ اللّٰمُحُسَنَاتَ ثُمّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْمَة شَهُداً ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَّا اللّٰذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَّحُوا ﴾ (النور: ٤، ٥) فجعل يُقُولاء توبة، ولم يجعل لاولئك توبة، قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل راسه من حسن ما

وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ إِنَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَن عباس ﴿ إِنَّ اللهِ عَنْ يَرْفُونَ الْمُحْفَنَاتِ الْفَافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ ﴾ نزلت في عائشة - والله - خاصة، واللعنة في المنافقين عامة.

فقد بيَّنَ ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين، لما في قذفهن من الطعن على رسول الله ﷺ وعيبه، فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها، لانه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه، فإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيمًا، ٤

ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت، ودرا الحد عنه باللعان، ولم يبح لغيره أن يقذف امراة بحال، ولعل ما يلحق بعض الناس والخزى بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المهقذوف، ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن من قذف امرأة غير محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفها، لما ألحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين.

والرواية الاخرى عنه ـ وهو قول الاكثرين ـ إنه لاحد عليه، لانه أذى لهما لا قذفٌ لهما، والحد التام إنما يجب بالقذف، وفي جانب النبي على أذاه كقذفه، ومن يقصد عبب النبى على بعيب أزواجه فهو منافق، وهذا معنى قول ابن عباس «اللعنة في المنافقين عامة».

وقد وافق ابن عباس على هذا جماعة، فروى الإمام أحمد والأشج عن خصيف قال: سالت سعيد بن جبير، فقلت: الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ قال: لا، بل الزنا، قال: قلت: وإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُعْصَنَاتِ الْفَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُبُوا فِي اللَّهُ لَا والآخرة ﴾ (اللور: ٢٣) فقال: إنما كان هذا في عائشة خاصة.

وَرُونَى أَحْمَمَدُ بِإِسْنَادَهُ عَنِ أَبِي الجَوْرَاءُ فِي هَذَهُ الآيَةَ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتُ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ﴾ قال: هذه لامهات المؤمنين خاصة .

وروى الاشج بإسناده عن الضحاك في هذه الآية قال: هن نساء النبي ﷺ.

وقال معمر عن الكلبي: إنما عنى بهذه الآية أزواج النبي تلك في فاما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال تعالى، أو يتوب، ووجه هذا ما تقدم من أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف، فتكون اللام في قوله: ﴿ الْمُحْصَاتِ الْفَافِلاتِ اللهُوَعِاتَ ﴾ لتعريف المعهود هنا، والمعهود هنا أزواج النبي على لان الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في أم المؤمنين عائشة، أو تقصير اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب

ويؤيد هذا القول أن الله مسحانه وتعالى ورب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات مؤمنات، وقال في أول السورة: ﴿ وَاللّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْمَةَ شُهَدَاءً فَاجَلَدُوهُمْ ثُمَّاتِينَ جَلَّدَةٌ ﴾ (النسور: ٤) فرتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات، فلا بد أن تكون المحصنات العافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات، وذلك والله اعلم - لان أزواج النبي عَلَي مشهود لهن بالإيمان لانهن أمهات المؤمنين وهن أزواج نبيه في الدنيا والآخرة، وعوام المسلمات إنما يعلم منهن في الغالب

ظاهر الإيمان، ولان الله سبحانه قال في قصة عائشة: ﴿ وَالَّذِي تَوَلَىٰ كِبْرَهُ مَنْهُمْ لُهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (النور: ١١) فتخصصه بتولى كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم، وقليمًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنِيَّا وَالآخِرَةُ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَفْضَتُمْ فِي عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (النور: ١٤) فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف، وإنما يمس متولى كبره فقط، وقال هنا: ( ولهم عذاب عظيم) فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين ويعيب بذلك رسول الله ﷺ وتولى كبر الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أبي.

#### لا تقبل توبة من آذي النبي ﷺ

واعلم أنه على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك الآية، لأنه لما كان رَمْيُ أمهات المؤمنين أذى للنبى ﷺ فلعن صاحبه فى الدنيا والآخرة، ولهذا قال ابن عباس: «ليس فيها توبة» لأن مؤذى النبى ﷺ لا تقبل توبته إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاماً جديداً، وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبى ﷺ، أو أذاهن بعد العلم بانهن أزواجه فى الآخرة، فإنه ما لعنت امرأة نبى قط.

## قذف أمهات المؤمنين أذى للنبي ﷺ

ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي ﷺ ما خرجاه في الصحيحين في حديث الإفك عن عائشة قالت: فقام رسول الله عن عائشة قالت: فقام رسول الله عن المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه وسول الله ﷺ وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا حيراً، وما يدخل على أهلي إلا معي، فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال: أنا أعذرك منه يا أمرك، فقام سعد بن عادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ العمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ . فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين، قالت: فئار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ﷺ قائم المنبر، فلم يزل رسول الله ﷺ خفضهم حتى سكتوا وسكت (\*\*).

<sup>(</sup> ۲٤ ) صحیح : رواه البخاری ( ۳۹۱۰ ) مسلم ( ۲۲۷۰ ) أبو داود ( ٥٠٢٥ ).

وفى رواية اخرى صحيحة قالت: لما ذكر من شانى الذى ذكر ـ وما علمت به ـ قام رسول الله قَلِّة فى خطباً، وما علمت به . فتشهد وحمد الله واثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، أشيروا على فى أناس أبنوا أهلى (٢٥)، وايم الله ما علمت على أهلى سوءاً قط، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيتى قط إلا وأنا حاضر، ولا كنت فى سفر إلا غاب معى، فقام سعد بن معاذ، فقال: يا رسول الله مرنى أن أضرب أعناقهم.

فقوله: ومن يعذرني ، أى: من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني من اذاه في أهل ببتى والله لهم، فثبت أنه ﷺ قد تأذى بذلك تأذيا استعذر منه، وقال المؤمنون الذين لم تأخذهم حمية: ومرنا نضرب أعناقهم، فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضرب أعناقهم، ولم ينكر النبي ﷺ على سعد استثماره في ضرب أعناقهم، وقوله: إنك معذور إذا فعلت ذلك.

## كان بين أهل الإفك قوم مؤمنون

بقى أن يقال: فقد كان من أهل الإفك مسطح وحسان وحمنة، ولم يرموا بنفاق، لم يقتل النبي ﷺ أحداً بذلك السبب بل قد اختلف في جلدهم.

وجسوابه: ان هؤلاء لم يقصدوا اذى النبي ﷺ، ولم يظهر منهم دليل على اذاه، بخلاف ابن أبى الذى إنما كان قصده اذاه، لم يكن إذ ذاك قد ثبت عندهم أن أزواجه فى المدنيا هن أزواج له فى الآخرة، وكان قصده أذاه لم يكن إذ ذاك قد ثبت عندهم أن أزواجه فى النبي ﷺ فى القصة، حتى استشار علياً وزيداً، وحتى سأل بريرة، فلم يحكم بنفاق من لم يقصد أذى النبي ﷺ لإمكان أن يطلق المرأة المقدوفة، فأما بعد أن ثبت أنهن أزواجه فى الآخرة وأنهن أمهات المؤمنين فقدفهن أذى له بكل حال، ولا يجوز -مع ذلك - أن تقع منهن فاحشة، لان فى ذلك جواز أن يقيم الرسول مع أمراة بغى وأن تكون أم المؤمنين موسومة بذلك، وهذا باطل، ولهذا قال سبحانه: ﴿ يعظُمُ اللهُ أن تعودوا لمِنلهُ أبداً إن كُتم مؤسرة بذلك، وهذا باطل، ولهذا قال سبحانه: ﴿ يعظُمُ اللهُ أن تعودوا لمِنلهُ أبداً إن كتم نشاء وأنه معدود من أذاه.

الوجمه الشانى: أن الآية عامة، قال الضحاك: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (السور: ٣٣) يعنى به أزواج النبى ﷺ خاصة، ويقول آخرون: يعنى أزواج المؤمنين عامة.

<sup>(</sup>۲۵) أبنوا أهلى: اتهموها.

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قذف المحصنات من الموجبات، ثم قرا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِلاتِ ﴾ الآية، وعن عمرو بن قيس قال: قذف المحصنة يحبط عمل تسعين سنة، رواهما الاشج، وهذا قول كثير من الناس.

## العبرة بعموم اللفظ

ووجه ظاهر الخطاب فإنه عام، فيجب إجراؤه على عمومه، إذ لا موجب لخصوصه، وليس هو مختصًا بنفس السبب بالاتفاق، لان حكم غير عائشة من أزواج النبي ﷺ داخل في العموم، وليس هو من السبب، ولانه لفظ جمع والسبب في واحدة، ولان قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك وعلم أن شيئًا منها لم يُقْصَرُ على سببه، والفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدى المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق، وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله - سبحانه - وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم.

وروى عن النبى ﷺ من غير وجه وعن أصحابه أن قذف المحصنات من الكبائر، وفي لفظ في الصحيح «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(٢٦) وكان بعضهم يتأول على ذلك قوله: ﴿ إِنَّ النَّيْنَ يَرِمُونَ المُحْصَنَاتِ الْفَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ثم اختلف هؤلاء:

فقال أبو حمزة الشمالي: بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل مكة، إذ كان بينهم وبين رسول الله ﷺ إلى المدينة مهاجرة قذفها رسول الله ﷺ إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما خرجت تفجر، فعلى هذا يكون فيمن قذف المؤمنات قذفًا يصدهن به عن الإيمان، ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كما فعل كعب بن الاشرف، وعلى هذا فعن فعل ذلك فهو كافر، وهو بمنزلة من سب النبي ﷺ.

وقوله: «إنها نزلت زمن العهد» يعنى ـ والله أعلم ـ أنه عنى بها مثل أولئك المشركين المعاهدين، وإلا فهذه الآية نزلت ليالي الإفك، وكان الإفك في غزوة بني المصطلق قبل الخندق، والهدنة كانت بعد ذلك بسنتين.

ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومها، لأن سبب نزولها قدّف عائشة، وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق، وسبب النزول لا بد أن يندرج في العموم ولأنه لا موجب لتخصيصها. والجواب على هذا التقدير أنه مسيحانه قال هنا: ﴿ لُعُنُوا فِي النَّبُيَّا وَالآخِرَةَ ﴾

(۲۹) صحيح: رواه مسلم (۸۸) وأبو داود (۲۸۷٤).

(النور: ٢٣) على بناء الفعل للمفعول، ولم يسم اللاعن، وقال هناك: ﴿ لَعَهُمُ اللّهُ فِي اللّهُ إِللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امراته تُلاَعنا، وقال الزوج في الخامسة: «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » فهو يدعو على نفسه إن كان كاذبًا في القذف أن يلعنه الله، كما أمر الله رسوله أن يباهل من حاجًه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بان يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين، فهذا مسايلعن به القاذف، ومما يلعن به أن يجلد وأن ترد شهادته ويفسق، فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول وهي من رحمة الله، وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة، فإن لعنة الله له توجب زوال النصر عنه من كل وجه، وبُعدُهُ عن أسباب الرحمة في الدارين.

#### لم يذكر العذاب المهين إلا للكفار

ومما يؤيد الفرق آنه قال هنا: ﴿ وَآعَدُ لَهُمُ عَنْابًا مُهِينًا ﴾ (الأحزاب: ٥٧) ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار كقوله تعالى: ﴿ اللّهِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار كقوله تعالى: ﴿ اللّهِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ ﴿ فَيَاءُو بِهْطَبِ عَلَى عَصْبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (السقرة: ٩٠) وقوله: ﴿ وَإِنَّا تَمْهُى لَهُمْ لَيْوَابُ مُهِينٌ ﴾ (العج عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (العج: ٥٠) وقوله: ﴿ وَاللّهِينَ كَفُرُوا وَكَنْبُوا بِاليَاتِنَا لَيُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (العج: ٥٠) وقوله: ﴿ وَإِنَّا عَلْمَ مِنْ آيَاتَا شَيّاً التَّحْلُوا أَوْلَكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (العجائية: ٩) وقوله: ﴿ وَإِنَّا عَلْمَ مِنْ آيَاتًا شَيَّا اللّهَ فَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (العجائية: ٩) وقوله: ﴿ وَقَلْ آخِلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْكُوا عَنْ سَبِيلِ اللّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (المجادلة: ٥) وقوله: ﴿ وَقَمْ يَصُولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْعَلُهُ نَارُا خَالِدًا فِيها (المجادلة: ١٥) وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَن يقص اللّه وَرَسُولُهُ وَيَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْعَلُهُ نَارُا خَالِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (العماء: ٤٤) وفي والله أعلم فيمن جحد الفرائض، واستخف بها، على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له.

. وأما العذاب العظيم فقيد جاء وعيدًا للمؤمنين في قوله: ﴿ لَوْلًا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ فلما قال في هذه الآية: ﴿ وَأَعَدُ لَهُمْ عَلَابًا مُهِينًا ﴾ (الأحزاب: ٧٥) علم أنه من جنس العذاب الذي توعد به الكفار والمنافقين، ولما قال هنالك: ﴿ وَلَهُمْ هَلَاكِ عَظِمٌ ﴾ (البقرة: ٧) جاز أن يكون من جنس العذاب في قوله: ﴿ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفْضَتُمْ فِيهِ عَلَاكِ عَظِمٌ ﴾ (البود: ١٤).

ومما يبين الفرق أيضًا أنه \_ سبحانه وتعالى \_ قال هنا: ﴿ وَأَعَدُ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ والعذاب إنما أعد للكافرين، فإن جهنم لهم خلقت، لانهم لا بد أن يدخلوها، وما هم منا بمخرجين، وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن لا يدخلوها إذا غفر الله لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين.

قال سبحانه: ﴿ وَاتَقُوا النّارِ الْحِي أَعِدُتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (آل عصران: ١٣١) فامر سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا، وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين، فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصى مع أنها معدة للكفاء، لا لهم، وكذلك جاء في الحديث وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون وأما أقوام لهم ذنوب يصيبهم سفع من نار ثم يخرجهم الله منها والا كلائل الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، وإن كان يدخلها الابناء بعمل آبائهم، ويدخلها قوم بالشفاعة، وقوم بالرحمة، وينشئ الله لما قضل منها خلقاً آخر في الدار الآخرة في الدار الآخرة في الدار الآخرة به ذيدخلهم إياها، وذلك لان الشيء إنما يعد لمن يستوجبه ويستحقه، ولمن هو أولى الناس به، ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر.

<sup>(</sup>۲۷) صحیح: رواه البخاري (۲۰۱۲).

### المؤمن لا يرفع صوته فوق صوت النبي ﷺ

الدليل السادس: قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِينَ آمَنُوا لا تَرْفُعُوا أَصُوْاتُكُمْ فَرْفَ صَوْتِ النَّبِي وَلا تَجْهُرُوا لهُ بِالقُولُ كِجَهُرْ بِمُصَكُمْ لِبُعْسِ أَن تَحَبِّداً أَعْمَالُكُمْ وَأَنْهُ لا تَشْعُونُ ﴾ (الحجرات: ٢) اى: حذر ان تحبط أعمالكم، أو خشية أن تحبط اعمالكم، أو كراهة أن تحبط، أو منع أن تحبط، هذا تقدير البصريين وتقدير الكوفيين لئلا تحبط.

فوجه الدلالة أن الله ـ سبحانه ـ نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته، وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض، لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل ـ وصاحبه لا يشعر ـ فإنه علل نهيهم عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط، وبين أن فيه من المفسدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك، وما يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب، والعمل يحبط بالكفر، قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَرْتُدِدْ مِنكُمْ عَن دينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافَرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (البقرة: ٢١٧) وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِالإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوْ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (المائدة: ٥) وقال: ﴿ وَلُوْ أَشْرَكُوا لَحَبطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الانعام: ٨٨) وقال: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ (الزمر: ٦٥) وقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ (محمد: ٩) وقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكُوهُوا رِضُوانَهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ومحمد: ٨٠ كما أن الكفر إذا قارنه عمل لم يقبل، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (المائدة: ٧٧) وقوله: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَصْلُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (محمد: ١) وقوله: ﴿ وَمَا مَنعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِوَسُولِهِ ﴾ (التوبة: ٤٥) وهذا ظاهر ولا يحبط الأعمال غير الكفر، لأن من مات على الإيمان ً فإنه لا بد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، ولأن الاعمال إنما يحبطها ما ينافيها، ولا ينافي الأعمال مطلقًا إلا الكفر وهذا معروف من أصول أهل السنة، نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود ما يفسده، كما قال تعالى: ﴿ لا تُبْطُلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ﴾ (البقرة: ٣٦٤) ولهذا لم يحبط الله الاعمال في كتابه إلا

فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي، والجهر به بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه ـ وهو لا يشعر ـ ويحبط عمله بذلك، وأنه مظنة لذلك وسبب فيه، فمن المعلوم أن

ذلك لما ينبغى له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال، ولما أن رفع الصوت قد يشتمل على أذى له، واستخفاف به، وإن لم يقصد الرافع ذلك، فإذا كان الاذى والاستخفاف الذى يحصل فى سوء الادب من غير قصد صاحبه يكون كفراً، فالاذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق الاولى.

الدليل السبايع على ذلك: قوله سبحانه: ﴿ لا تَعْفُلُوا دُمَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُلْمَاءَ يَفْصَكُم بَعْضًا قَدْ يُعلَّمُ اللَّهُ اللَّهِينَ يَسَلَّلُونَ مَنكُمْ لُواذَا فَلْيَحْدُرِ الَّذِينَ يَخْلُوا دَمَاءَ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (النور: ٣٣) أَمَرَ مَنْ خالف أَمْرَهُ أن يحذر الفتنة، والفتنة: الردة والكفر، قال سبحانه: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ خَنَى لا تَكُونَ فِينَةٌ ﴾ (البقرة: ١٩٣) وقال: ﴿ وَالْفِسَةُ أَكْبَرُ مِن الْقَنْلِ (البقرة: ٢١٧) وقال: ﴿ وَلَو دَخِلَتَ عَلَيْهِم مِنْ أَقْفَارِها ثُمُّ سُلُوا الْفِسَةُ لاَتُوهَا ﴾ (الاحزاب: ١٤) وقال: ﴿ فَمُ إِنْ رَبِّكَ لَلْمَانِ هَاجُوا وَانْ بَعْلَ مَا فَنُولُ ﴾ (النحل: ١١٠)

قال الإمام أحمد، في رواية الفضل بن زياد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول ﷺ في ثلاثة وثلاثين موضعًا، ثم جعل يتلو: ﴿ فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُكَالَفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِيتَةً ﴾ وجعل يكروها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيعًر خيئًا لا يُؤمِّونُ حَتَّى الله شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه، وجعل يتلو هذه الآية: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُؤمِّونَ حَتَّى يُحكَمُوكُ فِيها شَجَرَ بِيَنَهُمْ ﴾ (انساء: 10).

وقال أبو طالب المشكاني - وقيل له: إن قومًا يدعون الحديث ويذهبون إلى رأى سفيان - فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأى سفيان وغيره! قال الله: ﴿ فَلَيْحَلُو اللّذِينَ يُخَالَفُونَ عَنْ أَمْوهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَسُنَّةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَلَابً أَلِيمٌ ﴾ وتدرى ما الفتنة ؟ الكفر، قال الله تعالى: ﴿ وَالْقَسَةُ أَكْبُو مِنَ الْقَتْلِ ﴾ فيدعون الحديث عن رسول الله تَقَلِّهُ وتغليهم أهواؤهم إلى الرأى فإذا كان المخالف عن أمره قد حُدُرً من الكفر والشرك أو من العذاب الاليم دل على أنه قد يكون مفضيًا إلى الكفر إلى العذاب الاليم، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن [به] من استخفاف بحق الآمر، كما فعل إبليس، فكيف لما هو أغلظ من ذلك كالسب والانتقاص ونحوه؟.

وهذا باب واسع، مع أنه بحمد الله مجمع عليه، لكن إذا تعددت الدلالات تعاضدت على غلظ كفر الساب وعظم عقوبته، وظهر أن ترك الاحترام للرسول وسوء الادب معه مما يُخافُ معه الكفر المحبط كان ذلك أبلغ فيما قصدنا له. ومما ينبغى أن يتفطن له أن لفظ الاذى فى اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، ذكره الخطابي وغيره، وهو كما قال، واستقراء موارده يدل على ذلك، مثل قوله تعالى: ﴿ لَنَ يَضُرُّو كُمُ إِلاَّ أَذَّى ﴾ (آل عمران: ١١١) وقوله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذْى فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُحِشِي ﴾ (القرة: ٢٢٢).

ولا يرد على هذا قوله تعالى: ﴿ لا تَلْخُلُوا بَيُوتَ النِّينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْدِى النَّبَيُّ فَيَسْتُحْبِي مِنكُمْ ﴾ (الاحسزاب: ٣٠) فإن المؤذى له هنا إطالتهم الجلوس في المنزل، واستئناسهم للحديث، لا أنهم آذوا النبي تَنْكُ.

والفعل إذا آذى النبى من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته، فاما إذا قصد أذاه وكان مما يؤذيه

<sup>(</sup>۲۸) ضعيف: ذكره العجلوني في كشف الخفا (۲/ ۱۲۲) (۱۸٦٧).

<sup>(</sup>۲۹) صحیح: رواه البخاری ( ۲۱۸۱ ) مسلم (۲۲٤٦ ).

<sup>(</sup> ۳۰ ) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣١) صحيح: رواه البخاري (٦٩٤٣) مسلم (٢٨٠٤).

<sup>(</sup>٣٢) صحيح: رواه مسلم (٢٥٧٧).

وصاحبه يعلم أنه يؤذيه وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل، والله ـ سبحانه ـ أعلم.

## حرمة تزوج أمهات المؤمنين

الدليل الشامن على ذلك: أن الله سبحانه قال: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤُذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلا أَن تَكَحُوا أَزُواَجَهُ مِنْ بَعْده أَبَداً إِنَّ ذِلكُمْ كَانَ عَندَ اللّه عَظيماً ﴾ (الاحزاب: ٥٣) فحرم على الأمة ان تنكح أزواجه من بعدة، لا ذلك يؤذيه، وجعله عظيماً عند الله تعظيماً لحرمته، وقد ذكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس: لوقد توفي رسول الله ﷺ تزوجت عائشة، ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه فإن عقوبته القتل، جزاء له بما انتهك من حرمته، فالشاتم له

والدليل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه، عن زهير عن عفان عن حماد عن ثابت عن أن رجلاً كان يتهم بأم ولد النبي على أن أن أن رجلاً كان يتهم بأم ولد النبي على أن أن أن أن رجلاً كان يتهم بأم ولد النبي على أن أخرج، فقال له على : اخرج، فناوله يده، فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف على، ثم أتى النبي على فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب، ما له ذكرً.

فهذا الرجل أمر النبي ﷺ بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته، ولم يامر بإقامة حد الزنا، لان إقامة حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة، بل إن كان محصنًا رجم، وإن كان غير محصن جلد، ولا يقام عليه الحد إلا باربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر، فلما أمر النبي ﷺ بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصنًا أو غير محصن علم أن قتله لما انتهكه من حرمته، ولعله قد شهد عنده شاهدان أنهما رأياه يباشر هذه المرأة، أو شهدا بنحو ذلك، فأمر بقتله، فلما تبين أنه كان مجبوبًا علم أن المفسدة مامونة منه، أو أنه بعث عليًا ليرى القصة، فإن كان ما بلغه عنه حقًا قتله، ولهذا قال في هذه القصة أو غيرها: أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟.

ويدل على ذلك أن النبي عَلَي تروج قيلة بنت قيس بن معدى كرب اخت الاشعث، ومات قبل أن يدخل بها، وقبل أن تقدم عليه، وقيل: إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت، فاختارت النكاح، قالوا:

(۳۳) صحیح: رواه مسلم ( ۲۷۷۱) واحمد (۳/ ۲۱۸).

فلما مات النبى ﷺ تزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت، فبلغ أبا بكر، فقال: لقد هممت أن احرق عليهما بيتهما، فقال عمر: ما هي من أمهات المؤمنين، ولا دخل بها، ولا ضرب عليها الحجاب وقيل: إنها ارتدت، فاحتج عمر على أبي بكر أنها ليست من أزواج النبي ﷺ بارتدادها.

فوجه الدلالة أن الصديق - ولله على تحريقها وتحريق من تزوجها، لما رأى أنها من أزواج النبي على حتى ناظره عمر أنها ليست من أزواجه، فكف عنها لذلك، فعلم أنهم كانوا يرون قتل من استحل حرمة رسول الله الله .

ولا يقال: إن ذلك حد الزنا لانها كانت محرمة عليه، ومن تزوج ذات محرم حُدَّ حَدَّ الزنا أو قتل، لوجهين:

أحدهما: أن حد الزنا الرجم.

الشانى: أن ذلك الحد يفتقر إلى ثبوت الوطء ببينة أو إقرار، فلما أراد تحريق البيت مع جواز ألا يكون غشيها علم أن ذلك عقوبة ما انتهكه من حرمة رسول الله ﷺ.

## فصــــل

## \* وأما السنة فأحاديث:

وهو من جملة ما استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، وقال: ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبى قال: كان رجل من المسلمين - أعنى أحمى - ياوى إلى امرأة يهودية، فكانت تطعمه وتحسن إليه، فكانت لا تزال تشتم النبي على وتؤذيه، فلما كان ليلة من الليالي خنقها فمانت، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي تكى، فنشد الناس في أمرها، فقام الاعمى فذكر أمرها، فاطل النبي كالله عنها .

وهذا الحديث جيد، فإن الشعبي رأى عليًا وروى عنه حديث شراحة الهمداني، وكان على عهد على قد ناهز العشرين سنة، وهو كوفي، فقد ثبت لقاؤه، فيكون الحديث متصلاً، ثم إن كان فيه إرسال لان الشعبي يبعد سماعه من على فهو حجة وفاقًا، لان

<sup>(</sup> ۳۴ ) سبق تخریجه.

الشعبي عندهم صحيح المراسيل، لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيحًا، ثم هو من أعلم الناس بحديث على وأعلمهم بثقات أصحابه.

وله شاهد حديث ابن عباس الذي ياتى: فإن القصة إما أن تكون واحدة أو يكون المعنى واحداً، وقد عمل به عوام أهل العلم، وجاء ما يوافقه عن أصحاب النبي عَلَيْه، ومثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الاحتجاج به.

#### ما يؤخذ من الحديث من الأحكام

وهذا الحديث نص في جواز قتلها لاجل شتم النبي على قتل الرجل الذمي وقتل الرجل الذمي وقتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبًا بطريق الأولى، لان هذه المراة كانت موادَعة مهادُنة، لان النبي على لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة، ولم يضرب عليهم جزية، وهذا مشروع عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم، حتى قال الشافعي: لم أعلم مخالفًا من أهل العلم بالسير أن رسول الله على لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية، وهو كما قال الشافعي.

## أصناف اليهود الذين كانوا حول المدينة

وذلك أن المدينة كان فيما حولها ثلاثة اصناف من اليهود، وهم بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة.

وكان بنو قينقاع والنضير حلفاء الخزرج، وكانت قريطة حلفاء الاوس، فلما قدم النبي الله هادنهم ووادعهم، مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الانصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه، حتى إنه عاهد البهود على أن يُعينوه إذا حارب، ثم نقض العهد بنو قينقاع، ثم النضير، ثم قريظة.

قال محمد بن إسحاق ـ يعنى في أول ما قدم النبي عَلَّة المدينة ـ: وكتب رسول الله عَلِّة كتابًا بين المهاجرين والانصار وادع فيه يهود وعاهدهم، واقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم، وشرط لهم.

قال ابن إسحاق: حدثنى عثمان بن محمد بن عثمان بن الاخنس بن شريق قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب، كان مقرونًا بكتاب الصدقة الذى كتب عمر للعمال، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبى بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة دون

الناس؛ المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى، يَشُدون عَانيَهُمُ بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، ثم ذكر لبطون الانصار بنى الحارث وبنى ساعدة وبنى جشم وبنى النجار وبنى عمرو بن عوف وبنى الأوس وبنى النبيت مثل هذا الشرط.

ثم قال: وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرحًا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، إلى أن قال: وإن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم مولى بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، إلى أن قال: وإن اليهود غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، إلى أن قال: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن ليهود بنى عوف ذمة من المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وانفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف، وإن ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف، وإن ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف، وإن ليهود بنى جشم مثل ليهيو دين عوف، وإن ليهود تعلية مثل ما ليهود بنى عوف، وإن ليهود تعلية مثل ما نهيه و لين يعوف، وإن ليهود كانفسهم، وإن ليهيه مثل ما ليهود بنى عوف، وإن موالى تعلية كانفسهم، وإن بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخشى فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد بين يوود الاوس ومواليهم وانفسهم على مثل ما فى هذه الصحيفة مع البر المحض من أمل هذه الصحيفة، وفيها أشياء أخر.

وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم؛ روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: كتب رسول الله ﷺ على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى رجل مسلم بغير ... ( 97)

وقد بين فيها أن كل من تبع المسلمين من اليهود فإنه له النصر، ومعنى الاتباع مسالمته وترك محاربته، لا الاتباع في الدين كما بينه في أثناء الصحيفة، فكل من أقام بالمدينة ومخالفيها غير محارب من يهود دخل في هذا.

(٣٥) صحيح: رواه النسائي (٤٨٢٩) وأحمد (٣/ ٣٢١).

### بنو قينقاع أول الناكثين

ثم بين أن ليهود كل بطن من الانصار ذمة من المؤمنين، ولم يكن بالمدينة أحد من السهود إلا وله حلف إصامع الاوس أو مع بعض بطون الخزرج، وكان بنو قينقاع - وهم المجاورون بالمدينة، وهم رهط عبد الله بن سلام - حلفاء بنى عوف بن الخزرج رهط ابن أبى رهم البطن الذين بدئ بهم في هذه الصحيفة.

قال ابن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أن بنى قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله ﷺ، وحاربوا فيما بين بدر واحد فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على حكمه، فقام عبد الله بن أبى ابن سلول إلى رسول الله ﷺ حين أمكنه الله منهم - فقال: يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله ﷺ فقال: يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله ﷺ أوليان ويحك أرسلنى، فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، أوبعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الاحمر والاسود تحصدهم في غداة واحدة؟ إنى والله لامرؤ أخشى الدوائر، فقال رسول الله ﷺ: «هم لك» (٢٦).

وأما النضير وقريظة فكانوا خارجًا من المدينة، وعهدهم مع رسول الله ﷺ أشهر من أن يخفي على عالم.

وهذه المفتولة ـ والله أعلم ـ كانت من قينقاع، لأن ظاهر القصة أنها كانت بالمدينة، وسواء كانت منهم أو من غيرهم فإنها كانت ذمية، لأنه لم يكن بالمدينة من اليهود إلا ذمي، فإن اليهود كانوا ثلاثة أصناف وكلهم معاهد .

وقال الواقدى: حدثنى عبد الله بن جعفر عن الحارث بن الفضيل عن محمد بن كعب القرظى، قال: لما قدم رسول الله على المدينة وادعته يهود كلها، فكتب بينه وبينها كتابًا، والحق رسول الله على كل عرب على المدينة وبينهم أمانًا، وشرط عليهم شروطًا، فكان فيما شرط أن لا يظاهروا عليه عدوًا.

<sup>(</sup>٣٦) انظر السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ٩).

#### نقض بنى قينقاع العهد

فلما أصاب رسول الله عَنَّ أصحاب بدر وقدم المدينة بغت يهود، وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله عَنَّ من العهد، فارسل رسول الله عَنَّ فجمعهم، ثم قال: «يا معشر يهود، أسلموا فوالله إنكم لتعلمون أنى رسول الله قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش، فقالوا: يا محمد لا يغزنك من لقيت، إنك لقيت أقوامًا أغمارًا، وإنا والله أصحاب الحرب، ولئن قاتلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا (٣٧).

ثم ذكر حصارهم وإجلاءهم إلى أذرعات، وهم بنو قينقاع الذين كانوا بالمدينة. فقد ذكر ابن كعب مثل ما في الصحيفة، وبين أنه عاهد جميع اليهود، وهذا مما لا نعلم فيه ترددًا بين أهل العلم بسيرة النبي ﷺ، ومن تامل الاحاديث الماثورة والسيرة كيف كانت معهم عَلمَ ذلك ضرورة.

#### كانت المرأة المقتولة ذمية

وإنما ذكرنا هذا لان بعض المصنفين في الخلاف قال: يحتمل أن هذه المرأة ما كانت ذمّيّة، وقائل هذا صمن ليس له بالسنة كشير علم، وإنما يعلم منها في الغالب ما يعلمه العامة، ثم إنه أبطل هذا الاحتمال فقال: [لو لم تكن ذمية لم يكن للإهدار معنى، فإذا نقل السب والإهدار تعلق به كتعلق الرجم بالزنا والقطع بالسرقة] وهذا صحيح، وذلك أن في نفس الحديث ما يبين أنها كانت ذمية من وجهين:

## تعليق الحكم بالوصف بالمناسب يدل على العِلَيَّة

أحدهما: أنه قال: إن يهودية كانت تشتم النبي الله فخنقها رجل، فابطل دمها، فرتب على - يُظّيف - إبطال الدم على الشتم بحرف الفاء، فعلم أنه هو الموجب لإبطال دمها، لان تعليق الحكم بالوصف المناسب بحرف الفاء يدل على العلية، وإن كان ذلك في لفظ الصحابي، كما لو قال: زنا ماعز فرجم، ونحو ذلك، إذ لا فرق فيما يرويه الصحابي عن النبي تليف من أمر ونهى وحكم وتعليل في الاحتجاج به أن يحكى لفظ النبي تلاف أو

<sup>(</sup>٣٧) ضعيف الإسناد: رواه ابو داود ( ٢٠٠١) والبيهقي في السنن الكبري ( ٩ / ١٨٣ ) وقال الالباني في ضعيف أبي داود: ضعيف الإسناد.

يحكى بلفظه معنى كلام النبي ﷺ فإذا قال: أمرَنَا رسول الله ﷺ بكذا، أو نهانا عن كذا، أو حكم بكذا، أو فعل كذا لاجل كذا، كان حجة، لانه لا يقدم على ذلك إلا بعد أن يعلم الذي يجوز له معه أن ينقله، وتطرق الخطأ إلى مثل ذلك لا يلتفت إليه، كتطرق النسيان والسهو في الرواية، وهذا يقرر في موضعه.

ومما يوضح ذلك أن النبى على لما ذكر له أنها قُتِكَ نشد الناس في أمرها، فلما ذكر له ذنها أبطل دمها، وهو على إذا حكم بامر عقب حكاية حكيت له دل ذلك على أن ذلك المحكى هو الموجب لذلك الحكم، لانه حكم حادث، فلا بد له من سبب حادث، ولا سبب إلا ما حكى له، وهو مناسب، فتجب الإضافة إليه.

الوجه الشانى: أن نشد النبى على الناس فى أمرها ثم إيطال دمها دليل على أنها كانت معصومة، وأن دمها كان قد انعقد سبب ضمائه، وكان مضمونًا لو لم يبطله النبى على لانها لا كانت حربية لم ينشد الناس فيها، ولم يحتج أن يبطل دمها ويهدره، لان الإبطال والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب الضمان، ألا ترى أنه لما رأى امرأة مقتولة فى بعض مغازيه أنكر قتلها ونهى عن قتل النساء، ولم يبطله ولم يهدره، فإنه إذا كان فى نفسه باطلا هدراً، والمسلمون يعلمون أن دم الحربية غير مضمون بل هو هدر، لم يكن لإبطاله وإهداره وجه، وهذا، ولله الحمد ـ ظاهر.

فإذا كان النبى عَنَّة قد عاهد المعاهدين اليهود عهداً بغير ضرب جزية عليهم، ثم إنه اهدر دم يهودية من اليهود الذين ضربت اهدر دم يهودية من اليهود الذين ضربت عليهم الجزية والزموا احكام الملة لاجل ذلك أولى واحرى، ولو لم يكن قتلها جائزاً لَبَشَنَ عليهم الجزية والزموا أحكام الملة لاجل ذلك أولى واحرى، ولو لم يكن قتلها جائزاً لَبَشَنَ للرجل فُيْحَ ما فعل، فإنه قد قال تَنَاقَة : ٥ من قتل نفساً معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة (٢٨) و لا وجب ضمانها أو الكفارة كفارة قتل المعصوم، فلما أهدر دمها علم أنه كان ما داً

الحديث الثاني: ما روى إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس - ولله أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي الله وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهى، ويزجرها فلا تنزجر، فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي الله وتشتمه، فاخذ المغول فوضعه في بطنها واتكا عليها فقتلها، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي الله فجمع الناس

(٣٨) صحيح: رواه النسائي (٤٧٤٨) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٥٨).

فقال: «أنشد رجلاً فعل ما فعل لى عليه حق إلا قام» قال: فقام الاعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل، حتى قعد بين يدى النبي عَلَيْه، فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهى وأزجرها فلا تنزجر، ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بى رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكات عليه حتى قتلتها، فقال النبي عَلَيْهُ: «ألا اشهدوا أن دمها هدر الاسمار (٢٩) رواه أبو داود والنسائي.

والمغول بالغين المعجمة قال الخطابي: شبيه المشمل نصلة دقيق ماض، وكذلك قال غيره: هو سيف رقيق له قفًا يكون غمده كالسوط، والمشمل: السيف القصير، سمى بذلك لانه يشتمل عليه الرجل، أي يغطيه بثوبه، واشتقاق المغول من غاله الشيء واغتاله إذا أخذه من حيث لم يدر.

وهذا الحديث مما استدل به الإمام أحمد، وفي رواية عبد الله قال: حدثنا روح حدثنا عثمان الشحام حدثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلاً أعمى كانت له أم ولد تشتم النبى للله فقال: يا رسول الله، إنها كانت تشتمك؛ فقال رسول الله ﷺ: «الا إن دم فلانة هدر» ( \* كُ).

فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى، ويدل عليه كلام الإمام أحمد، لأنه قبل له في رواية عبد الله: في قتل الذمي إذا سب أحاديث؟ قال: نعم، منها حديث الأعمى الذي قتل المراة، قال: سمعها تشتم النبي ﷺ، ثم روى عنه عبد الله كلا الحديثين، ويكون قد خنقها وبعج بطنها بالمغول: أو يكون كيفية القتل غير محفوظ في إحدى الروايتين.

\* \* \*

## هل قصة المرأتين واحدة أم متعددة؟

ويؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لاعميين كل منهما كانت المراة تحسن إليه وتكرر الشتم، وكلاهما قتلها وحده، وكلاهما نشد رسول الله ﷺ فيها الناس، بعيد في العادة، وعلى هذا التقدير فالمقتولة يهودية كما جاء مفسرًا في تلك الرواية، وهذا قول

<sup>(</sup> ٣٩ ) صحيح: رواه أبو داود ( ٤٣٦١ ) والنسائي ( ٤٠٧٠ ) والبيهقي في السنن ( ٧ / ٦٠ ) والدارقطني ( ٣/ ١١٣ / ٢٠ ) وصححه الالباني .

<sup>&#</sup>x27; و کا ) سن تخریجه

القاضي أبي يعلى وغيره، استدلوا بهذا الحديث على قتل الذمي ونقضه العهد، وجعلوا الحديثين حكاية واقعة واحدة.

ويمكن أن تكون هذه القصة غير تلك، قال الخطابى: فيه بيان أن ساب النبى على يقتل ، وذلك أن السب منها لرسول الله على الدائة على الدين، وهذا دليل على أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، وكان العهد لها أنها مسلم إياها، فإن رقيق المسلمين - معن يجوز استرقاقه لهم حكم أهل الذه، وهم أشد في ذلك من المعاهدين، أو بتزوج المسلم بها، فإن أزواج المسلمين من أهل الكتاب لهم حكم أهل الذمة في العصمة، لان مثل هذا السب الدائم لا يفعله مسلم إلا عن ردة وأختيار دين غير الإسلام، ولو كانت مرتدة منتقلة إلى غير الإسلام لم يقرها سيدها على ذلك أيامًا طويلة، ولم يكتف بمجرد نهيها عن السب، بل يطلب منها تجديد الإسلام، لا سيما إن كان يطؤها، فإن وطء المرتدة لا يجوز، والأصل عدم تغير حالها، وإنها كانت باقية على دينها ومع ذلك إن الرجل لم يقل كفرت ولا ارتدت، وإنما ذكر مجرد السب والشتم، فعلم أنه لم يصدر منها قدر زائد على السب والشتم من انتقال من دين إلى دين أو نحو خطك ذلك.

وهذه المرأة إما أن تكون زوجة لهذا الرجل أو مملوكة له، وعلى التقديرين فلو لم يكن قتلها جائزاً لبين النبي ﷺ له أن قتلها كان محرماً، وأن دمها كان معصوماً، ولاوجب عليه الكفارة بقتل المعصوم والدية إذا لم تكن مملوكة له، فلما قال: «اشهدوا أن دمها هدر» - والهدر الذي لا يضمن بقود ولا دية ولا كفارة ـ علم أنه كان مباحاً مع كونها ذمية، فعلم أن السب أباح دمها، لا سيما والنبي ﷺ إنما أهدر دمها عقب إخباره بانها قتلت لاجل السب، فعلم أنه الموجب لذلك، والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك.

## قصة كعببن الأشرف اليهودي

الحديث الشالث: ما احتج به الشافعي: على أن الذمي إذا سب النبي ﷺ قتل وبرئت منه الذمة، وهو قصة كعب بن الاشرف اليهودي.

قال الخطابي: قال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي ﷺ، وتبرأ منه الذمة، واحتج في ذلك بخبر ابن الاشرف، وقال الشافعي في الأم: لم يكن بحضرة النبي ﷺ ولا قربه احد من مشركي أهل الكتاب إلا يهود أهل المدينة، وكانوا حلفاء الانصار، ولم تكن الانصار

أجمعت أول ما قدم رسول الله تَبُّكُ إِسلامًا، فوادعت يهود رسول الله عَلِيُّة، ولم يخرج إلى شيء من عداوته بقول يظهر ولا فعل حتى كانت وقعة بدر، فتكلم بعضها بعداوته والتحريض عليه فقتل رسول الله عَلِيَّة فيهُم، ومعلوم أنه إنما أراد بهذا الكلام كعب بن الأشرف، والقصة مشهورة مستفيضة، وقد رواها عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عَيُّ : « من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذي الله ورسوله؟ » فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم» قال: فائذن لي أن أقول شيئًا، قال: ٥ قل ٤ قال: فاتاه وذَكَّرُهُ ما بينهم، قال: إن هذا الرجل قـد أراد الصدقة وعَنَّانا، فلما سمعه، قال: وأيضًا والله لتملنه، قال: إنا قد تبعناه الآن، ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، قال: وقد أردت أن تسلفني سلفًا، قال: فما ترهنوني؟ نساءكم، قال: أنت أجمل العرب؟ أنرهنك نساءنا؟ قال: ترهنوني أولادكم، قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رُهنْتَ في وَسْقَيْن من تمر؟ ولكن نرهنك اللامة، يعني السلاح، قال: نعم، وواعده أن يأتيه بالحرب، وأتى أبا عبس بن جبر وعباد بن بشر، فجاءوا فدعوه ليلاً، فنزل إليهم، قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امراته: إني لأسمع صوتًا كانه صوت دم، قال: إنما هذا محمد ورضيعه أبو نائلة، إن الكريم لو دعى إلى طعنة ليلاً لاجاب، قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم، قال: فلما نزل نزل وهو متوشح، قالوا: نجد منك ريح الطيب، قال: نعم تحتى فلانة أعطر نساء العرب، قال: أفتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم، فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن منه، ثم قال: دونكم، فقتلوه، متفق عليه(<sup>(11)</sup>.

وروى ابن أبى أويس عن إبراهيم بن جعفر بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن كعب بن الاشرف عاهد رسول الله ﷺ أن لا يعين عليه ولا يقاتله، ولحق بمكة، ثم قدم المدينة معلنًا لمعاداة النبي ﷺ، فكان أول ما خزع خزع عنه قوله:

أذاهب أنت لم تحلل بمرفثة

وتارك أنت أم الفسضل بالحسرم؟

في أبيات يهجوه بها، فعند ذلك ندب رسول الله ﷺ إلى قتله، وهذا محفوظ عن ابن أبى أويس، رواه الخطابي وغيره، وقال: قوله «خزع» معناه قطع عهده، وفي رواية غير الخطابي فخزع منه هجاؤه له فأمر بقتله، والخزع: القطع، يقال: خزع فلان عن أصحابه

(٤١) سبق تخريجه.

يخزع خزعاً، أى انقطع وتخلف، ومنه سميت خزاعة لانهم انخزعوا عن أصحابهم وإقاموا بمكة، فعلى اللفظ الاول يكون التقدير أن قوله: هذا هو أول خزعه عن النبي الله أي أول غضاضة عنه بنقض العهد، وعلى الثاني قبل: معناه قطع هجاه للنبي فَلِيُّهُ منه، بمعنى آنه نقض عهده وذمته، وقبل: معناه خزع من النبي الله هجاه: أى نال منه، وشَعَّتُ منه، ووضع منه،

وذكر أهل المغازى والتفسير مثل محمد بن إسحاق أن كعب بن الأشرف كان موادعًا للنبى في على الله على موادعًا للنبى في في جملة من وادعه من يهود المدينة، وكان عربيا من بنى طى، وكانت أمه من بنى النضير، قالوا: فلما قتل أهل بدر شق ذلك عليه، وذهب إلى مكة ورئاهم لقريش، وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام، حي أنزل الله فيه: ﴿ أَلُم تُرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِينَ بَعُونُوا مُؤلّاءٍ أَهْدَىٰ مِنَ اللَّذِينَ آمنُوا سَبِيلاً هَنْ (النساء: ٥١).

ثم لما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الاشعار يهجو بها رسول الله ﷺ، وشبب بنساء المسلمين، حتى قال النبي ﷺ: ( من لكعب بن الاشرف، فإنه آذى الله ورسوله؟) وذكر قصة قتله مبسوطة.

وقال الواقدى: حدثنى عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان ومعمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك وإيراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر، وذكر القصة إلى قتله، قال: عن ابن كعب بن مالك وإيراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر، وذكر القصة إلى قتله، قال: ففزعت يهود ومن معها من المشركين، فجاءوا إلى النبي على حين أصبحوا فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا، قتل غيلة بلا جرم ولا حدث علمناه، فقال رسول الله على أثل على على مثل رايه ما اغتيل، ولكنه نال منا الاذى، وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف، ودعاهم رسول الله على أن يكتب بينهم كتابًا ينتهون إلى ما فيه، فكتبوا بينهم وبينه كتابًا تحت العذق فى دار رملة بنت الحارث، فحذرت يهود، وخافت وذك من يوم قتل ابن الأشرف.

#### وجه دلالة القصة على المطلوب

والاستدلال بقتل كعب بن الأشرف من وجهين:

أحدهما: أنه كان معاهدًا مهادئًا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بالمغازي والسير، وهم عندهم من العلم الدام الذي يستغني فيه عن نقل الخاصة. ومما لا ريب فيه عند أهل العلم ما قدمناه من أن النبي ﷺ عاهد لما قدم المدينة جميع أصناف اليهود: بنى قينقاع والنضير وفريظة، ثم نقضت بنو قينقاع عهده، فحاربهم، ثم نقض عهده بنو النضير، ثم بنو قريظة، وكان ابن الأشرف من بنى النضير، وأمرهم ظاهر في أنهم كانوا مصالحين للنبي ﷺ وإنما نقضوا العهد لما خرج إليهم يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى، وكان ذلك بعد مقتل كعب بن الاشرف، وقد ذكرنا الرواية الخاصة أن كعب بن الاشرف، كان معاهداً للنبي ﷺ ثم إن البي ﷺ جماناته خاصة.

والدليل على ذلك أنه إنسا نقض العهد بذلك أن النبي الله قد النام على النبي الله قال و من لكعب بن الأسرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ فعلل ندب الناس له باذاه، والاذى السطلق هو باللسان كما قال تعالى: ﴿ وَلَسَسْعُونُ مِنَ الْفَينَ أُوتُوا الْكِنَابَ مِن قَلِكُمْ وَمِنَ الْفِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِراً ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَلَى يَضُولُوكُمْ إِلاَّ أَذَى ﴾ (آل عمران: ١١١) وقال: ﴿ وَمَنْهُمُ اللّهُ مِنَّ أَلُولُوا اللّهُ مِنَّ أَذُونُ اللّهِ وَلَا أَنْ كَوْلُوا كَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا أَنْ تَكَحُوا أَزُواجَهُ مِنْ بَعْدَهُ أَبَدا ﴾ اللّهُ مِنْ الله ولا أن تتكحُوا أزُواجهُ مِنْ بَعْدَهُ أَبَدا ﴾ اللّهُ عَلَى الله ولا أن تتكحُوا أزُواجهُ مِنْ بَعْدَهُ أَبَدا ﴾ (الأحزاب: ٣٥) الآلية، ثم ذكر الصلاة عليه والتسليم خبراً وأمراً وذلك من أعمال اللسان، ثم قال: ﴿ وَلَا عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهُ وَمِنُولًا اللّهِ مِنْ وَالْمُولِينَ وَالْمُ وَيَالُونَ اللّهُ وَمِنْ وَالْمُ وَعَلَى اللّهُ وَمِنْ وَالمَا اللّهِ وَالنالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالَةُ وَمِنْ وَالْمُولُ اللّهُ وَمَالًا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا أَنْ تَكَمُو أَنْ اللّهُ وَلا اللّهُ وَمَا وَاللّهُ وَمِنْ وَلا وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا عَلَى وَعَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا لَكُولُولُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

وقد تقدم أن الاذي اسم لقليل الشر وخفيف المكروه، بخلاف الضرر، فلذلك أطلق على القول، لانه لا يضر المؤذي في الحقيقة.

وأيضًا، فإنه جعل مطلق اذى الله تعالى ورسوله موجبًا لقتل رجل معاهد، ومعلوم أن سب الله وسب رسوله اذى لله ولرسوله، وإذا رئب الوصف على الحكم بحرف القاء دل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، ولا سيما إذا كنان مناسبًا وذلك يدل على أن أذى الله ورسوله علة لندب المسلمين إلى قتل من يفعل ذلك من المعاهدين، وهذا دليل ظاهر على

<sup>(</sup>٤٢) سبق تخريجه.

77

انتقاض عهده باذي الله ورسوله، والسب من اذي الله ورسوله باتفاق المسلمين، بل هو أخص انواع الاذي.

وأيضاً، فقد قدمنا في حديث جابر أن أول ما نقض به العهد قصيدته التي أنشاها بعد رجوعه إلى المدينة يهجو بها رسول الله عَلَيُّة وأن رسول الله عَلَيُّة عندما هجاه بهذه القصيدة ـ ندب إلى قتله، وهذا وحده دليل على أنه إنما نقض العهد بالهجاء، لا بذهابه إلى مكة .

وما ذكره الواقدي عن أشباخه يوضع ذلك ويؤيده، وإن كان الواقدي لا يحتج به إذا انفرد، لكن لا ريب في علمه بالمغازي، واستعلام كثير من تفاصيلها من جهته، ولم نذكر عنه إلا ما اسندناه عن غيره.

فقوله: الوقر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل، ولكنه نال منا الاذي وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف، نص في أنه إنما انتقض عهد ابن الاشرف بالهجاء ونحوه، وأن من فعل هذا من المعاهدين فقد استحق السيف، وحديث لجابر المسند من الطريقين يوافق هذا، وعليه العمدة في الاحتجاج.

وأيضًا، فإنه لما ذهب إلى مكة ورجع إلى المدينة لم يندب النبي ﷺ المسلمين إلى قتله، فلما بلغه عنه الهجاء ندبهم إلى قتله، والحكم الحادث يضاف إلى السبب الحادث، فعلم أن ذلك الهجاء والاذى الذى كان بعد قفوله من مكة موجب لنقض عهده ولقتله، وإذا كان هذا في المهادن الذى لا يؤدى جزية، فما الظن الذى يعطى الجزية، ويلتزم أحكام الملة؟

فإن قيل: إن ابن الأشرف كان قد أتى بغير السب والهجاء.

فقد روى الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي عدى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الاشرف مكة قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنتبر من قومه، يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج، وأهل السدانة، وأهل السقاية، قال: أنتم خير، قال: فنزلت فيهم: ﴿إِنَّ شَاتِنَكُ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ (الكوثر: ٣) قال: وانزلت فيه : ﴿ أَلَّمُ تَرَ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنَ الكَتَابُ هُو اللّهِ مَنْ الكَتَابُ اللّهِ اللهِ قال تَعَابُولُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ قال تَجَدُ لَهُ نصيراً ﴾ . اللّهِ أَمْدُي مِنْ اللّهُ قال تَجَدُ لَهُ نصيراً ﴾ .

. دالنساه: ۵۱ م ۵۷) وقال: حدثنا عبد الرزاق، قال: قال معمر: أخبرني أيوب عن عكرمة أن كعب بن الاشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش، فاستجاشهم على النبي ﷺ وأمرهم أن يغزوه، وقال لهم: إنا معكم، فقالوا: إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون مكرن مكم، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما، فغعل، ثم قالوا له: أنحنى أهدى أم محمد؟ نحن نصل الرحم، ونقرى الضيف، ونطوف بالبيت، وننحر الكوماء، ونسقى اللبن على الماء، ومحمد قطع رحمه، وخرج من بلده، قال: بل أنتج خير وأهدى، قال: فيل أنتم خير وأهدى، قال: فيلون ألم المؤبّر ألم أن إلى الذين أوثوا نصياً من الكتّاب يُؤمّون بالجبّ والطاعوت ويُؤولُونَ للذين كَفُرُوا فَوْلاء أَهْدَى من الذينَ أَوْلُوا نَصِياً مَن الكتّاب يُؤمّون .

وقال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن السدى عن أبى مالك قال: إن أهل مكة قالوا لكعب بن الاشرف لما قدم عليهم: ديننا خير أم دين محمد؟ قال: اعرضوا على دينكم، قالوا: نعمر بيت ربنا، وننحر الكوماء، ونسقى الحاج الماء، ونصل الرحم ونقرى الضيف، قال: دينكم خير من دين محمد، فانزل الله تعالى هذه الآية.

قال موسى بن عقبة عن الزهرى: كان كعب بن الأشرف البهودى - وهو أحد بنى النصر، أو هو فيهم - قد آذى رسول الله على الهجاء، وركب إلى قريش، فقدم عليهم، فاستعان بهم على رسول الله أفل الله الله الله الله الله أو ديننا أحبب إلى الله أم دين محمد واصحابه؟ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق، فإنا نطعم الجزور الكوماء، ونسقى اللبن على الماء، ونطعم ما هبت الشمال، قال ابن الأشرف: أنتم أهدى منهم سبيلاً، ثم خرج مقبلاً حتى أجمع رأى المشركين على قتال رسول الله تله معنايا بعداوة رسول الله تلك مقال وبهجائه، فقال رسول الله تلك: ومن لنا من ابن الأشرف؟ قد استعلن بعداوتنا وهجائنا، وقد خبر إلى قريش فاجمعهم على قتالنا، فوقد أخبرنى الله بذلك، ثم قدم على أخبث ما كان ينتظر قريشًا أن تقدم فيقاتلنا معهم ثم قرا رسول الله تلك على المسلمين ما انزل فيه، إن كان لذلك والله أعلم - قال الله - عز وجل: ﴿ أَلُم تَرَ إِلَى اللّذِينَ أُوتُوا نَصِبناً مِنَ الْكِتَاب ﴾ إلى كان لذلك والله أعلم - قال معهم في قريش.

وذُكرَ لنا أن رسول الله ﷺ قال: «اللهم اكفني ابن الأشرف بما شقت» فقال له محمد ابن مسلمة: أنا يا رسول الله أقتله، وذكر القصة في قتله إلى آخرها، ثم قال: فقتل الله ابن الاشرف بعداوته لله ورسوله وهجائه إياه، وتاليبه عليه فريشًا، وإعلانه بذلك. وقال محمد بن إسحاق: كان من حديث كعب بن الاشرف انه لما أصيب أصحاب بدر وقدم زيد بن حارثة إلى أهل السافلة وعبد الله بن رواحة إلى أهل العالية بشيرين بعثهما رسول الله ﷺ إلى من بالمدينة من المسلمين بفتح الله تعالى وقَتْلِ من قُتِلَ من المشركين.

كما حدثنى عبد الله بن أبى المغيث بن أبى بردة الظفرى وعبد الله بن أبى بكر وعاصم ابن عمر بن قتادة وصالح بن أبى المحمد بن سهل، كل واحد قد حدثنى بعض حديثه، قالوا: كان كعب بن الاشرف من طبئ ثم أحد بنى نبهان، وكانت أمه من بنى النفسير، فقال حين بلغه: أحق هذا الذى يروون أن محمداً قتل هؤلاء الذين سمى هذان الرجلان؟ يعنى زيداً لعبد الله بن رواحة ـ فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الارض خير من ظهرها، فلما تيقن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة، ونزل على المطلب بن أبى وداعة السهمى وعنده عاتكة بنت أبى العيص بن أمية، فانزلته وأكرمته، وجعل يحرض على رسول الله يَقْقُ وينشد الاشعار، ويبكى أصحاب القليب من وتريش الذين أصيبوا ببدر، وذكر شعراً، وما رد عليه حسان وغيره، ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، فقال رسول الله يَقِقُه ـ كما حدثنى عبد الله بن أبى المغيث ـ: «من لى بابن الاشرف؟ و فقال محمد بن مسلمة: أنا لك به يا رسول الله، أنا اقتله، وذكر القصة.

وقال الواقدى: حدثنى عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان ومعمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله، فكل قد حدثنى منه بطائفة، فكان الذى اجتمعوا لنا عليه قالوا: ابن الاشرف كان شاعرًا، وكان يهجو النبى عليه والمدينة واصحابه، ويحرض عليهم كفار قريش فى شعره، وكان رسول الله على المدينة وأهلها اخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام فيهم أهل الحَلْقَة قدم المحدينة وأهلها اخلاط منهم والمسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام فيهم أهل الحَلْقة المحدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم، وكان الرجل يكون مسلمًا وأبوه مشركًا، فكان المحل يكون مسلمًا وأبهم مشركًا، فكان المحل يكون مسلمًا وأبهم مشركًا، فكان المحل يكون مسلمًا وأبهم مشركًا، فكان المحل يكون مسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم، وفيهم أنول: ﴿ وَلَسَمْنُ مِنَ اللَّذِينَ أَشْرِكُوا أَذْى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمُ الْأَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى: ﴿ وَلَعَمْمُ مَنْ اللَّهِ الْمُحْوا الْمُحْدِدُ إِلَّهُ تَعالَى: ﴿ وَلَا تَصْبُوا وَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمُ اللَّهُ اللَّهُ تَعالَى: ﴿ وَلَا تَعْبُرُ وَا وَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى المَّلَى اللَّهُ تَعالَى: ﴿ وَلَا تَعْبُرُ مِنْ أَهُلُ الْكَتَابُ عَنْ قَبُكُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ أَشْرِكُوا اللَّهُ تَعالَى: ﴿ وَلَعَلُوا فَإِنْ ذَلُكُ اللَّهُ تَعالَى: ﴿ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهِيلُ اللَّهُ تَعالَى: ﴿ وَلَا مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعالَى: ﴿ وَلَا مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ تَعالَى: ﴿ وَلَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

(البقرة: ١٩٠٩) فلما أبى ابن الاشرف أن يمسك عن إيذاء رسول الله ﷺ وإيذاء المسلمين، وقد بلغ منهم، فلما قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بدر يقتل المشركين وأسر من أسر منهم، وراى الاسرى مقرنين كبت وذل، ثم قال لقومه: ويلكم! والله لبطن الارض خير لكم البوم، هؤلاء سراة الناس قد قتلوا وأسروا، فما عند كم؟ قالوا: عداوته ما حبينا، قال: وما أنتم وقد وطئ قومه وأصابهم؟ ولكنى أخرج إلى قريش فاحضهها وأبكى قتلاها لعلهم ينتدبون فاخرج معهم، فخرج حتى قدم مكة، ووضع رحله عند أبى وداعة بن أبى صبرة السهمى وتحته عاتكة بنت أسد بن أبى العيص، فجعل يرثى قريشاً وذكر ما رثاهم به من السهمى وتحته عاتكة بنت أسد بن أبى العيص، فجعل يرثى قريشاً وذكر ما رثاهم به من الشعر وما أجابه به حسان، فأخيره بنزول كعب على من نزل، فقال حسان فذكر شعراً هجا اليهودى؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسان؟ فتحول، فكلما تحول عند قوم دعا رسول الله ﷺ حسان، فقال: ابن الاشرف نزل على فلان، فلا يزال يهجوهم حتى ينبذ رحله، فلما لم يجد ماوى قدم المدينة، فلما بلغ النبى ﷺ قدوم ابن الاشرف قال: «اللهم اكفنى ابن الاشرف موى إعلانه الشيق : «ا من لى من ابن الاشرف فقد بما شئت في إعلانه الشر وقوله الاشعار » وقال رسول الله قائة وأنا اقتله، قال: فافعل، وذكر الحداد . "

## ذنوب كعب بن الأشرف

فقد اجتمع لابن الاشرف ذنوب: أنه رثى قتلى قريش، وحضَّهم على محاربة النبي الله وواطاهم على ذلك، وأعانهم على محاربته بإخباره أن دينهم خير من دينه، وهجا النبي الله والمؤمنين.

قلنا: الجواب من وجوه:

أحدها: أن النبى ﷺ لم يندب إلى قتله لكونه ذهب إلى مكة وقال ما قال هناك، وإنما ندب إلى قتله لما قدم وهجاه، كما جاء ذلك مفسرًا فى حديث جابر المتقدم بقوله: الشم قدم المدينة معلنًا لعداوة النبى ﷺ الله بيّن أن أول ما قطع به العهد تلك الابيات التى قالها بعد الرجوع، وأن النبى ﷺ حينئذ ندب إلى قتله.

وكذلك في حديث موسى بن عقبة: «من لنا من ابن الاشرف، فإنه قد استعلن بعداوتنا وهجائنا؟».

٦٦

ويؤيد ذلك شيئان:

أحدهما: أن سفيان بن عيينة روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: جاء حيى بن اخطب وكعب بن الاشرف إلى أهل مكة فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام، وننحر الكوماء، ونسقى الماء على اللبن، ونقك العناة، ونسقى الحجيج، ومحمد صنبور، قطع أرحامنا، واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هو؟ ققالوا: بل أنتم خير وأهدى سبيلاً، فانزل الله تعالى: ﴿ أَلُهُ رَا إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وكذلك قال قتادة : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن الاشرف وحيى بن اخطب رجلين من البهود من بنى النضير لقيا قريشًا في الموسم، فقال لهما المشركون: نحن أهدى أم محمد واصحابه؟ فإنا أهل السانة وأهل السقاية وأهل الحرم، فقالا: أنتم أهدى من محمد واصحابه، وهما يعلمان أنهما كاذبان، إنما حملهما على ذلك حسد محمد واصحابه، فانزل الله تعالى فيهم: ﴿ أَوْلَكِ اللَّهِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَن اللَّهُ فَلَن تَعِد لَهُ نَصِيراً ﴾ فلما رجعا إلى قومهما قال لهما قومهما: إن محمداً يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذا، قالا: صدق، والله ما حملنا على ذلك إلا حسده وبغضه.

وهذان مرسلان من وجهين مختلفين، فيهما أن كلا الرجلين ذهبا إلى مكة وقالا ما قالا، ثم إنهما قندب النبى على إلى قتل ابن الاشرف وأمسك عن ابن أخطب حتى نقض بنو النضير العهد فأجلاهم النبى على قالم النبى تعلى المحتوين ألم جمع عليه الاحزاب، فلما انهزموا دخل مع بنى قريظة حصنهم حتى قتله الله معهم، فعلم أن الامر الذي أتياه بمكة لم يكن هو الموجب للندب إلى قتل ابن الاشرف، وإنما هو ما اختص به ابن الاشرف من الهجاء ونحوه، وإن كان ما فعله بمكة مؤيدًا عاضدًا، لكن مجرود الاذي لله ورسوله موجب للندب إلى قتله، كما نص عليه النبى الله بقوله: «من لكعب بن الاشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله ؟» وكما بينه جابر في حديثه.

الوجه الشاني: أن ابن أبي أويس قال: حدثني إبراهيم بن جعفر الحارثي عن أبيه عن جابر قال: لما كان من أمر النبي ﷺ وبني قريظة كذا، فيه: وأحسبه بني قينقاع اعتزل كعب بن الاشرف ولحق بمكة، وكان منها: وقال: ولا أعين عليه ولا أقاتله، فقيل له

Y ......

بمكة: اديننا خير ام دين محمد واصحابه؟ قال: دينكم خير واقدم من دين محمد، ودين محمد حديث؛ فهذا دليل على أنه لم يظهر محاربته.

الحواب الثانى: أن جميع ما أثاه ابن الأشرف إنما هو أذى باللسان، فإن مرثيته لقتلى المشركين وتحضيضه وسبه وهجاءه وطعنه في دين الإسلام وتفضيل دين الكفار عليه، كله قول باللسان، ولم يعمل عملاً فيه محاربة، ومن نازعنا في سب النبي عَلَيُّ ونحوه فهو في تفضيل دين الكفار وحضهم باللسان على قتل المسلمين أشد منازعة، لأن الذمي إذا تجسس لاهل الحرب وأخبرهم بعورات المسلمين ودعا الكفار إلى قتالهم انتقض عهده أيضاً عندنا كما ينتقض عهده، فإنه يقول: لا أيضاً عندنا كما ينتقض عهده، فإنه يقول: لا ينتقض العهد بالتجسس للكفار ومطالعتهم باخبار المسلمين بطريق الأولى عندهم، وهو ينتقض المهد بالتجسس للكفار ومطالعتهم باخبار المسلمين بطريق الأولى عندهم، وهو لا أي منافعي على من نازع في هذه المسائل، ونحن نقول: إن ذلك كله نقض للعهد.

الجواب الثالث: أن تفضيل دين الكفار على دين المسلمين هو دون سب النبي على المرب، فإن كون الشيء مفضولاً أحسن حالاً من كونه مسبوباً مشتومًا، فإن كان ذلك بالاريب، فإن كون الشيء مفضولاً أحسن حالاً من كونه مسبوباً مشتومًا، فإن كان ذلك فيه تهييج قريش على المحاربة، وقريش كانوا قد أجمعوا على محاربة النبي على عقب بدر، وأرصدوا العير التي كان فيها أبو سفيان للنفقة على حربه، فلم يحتاجوا في ذلك إلى كلام ابن الاشرف، نعم مرثبته وتفضيله مما زادهم غيظًا ومحاربة، لكن سبه للنبي الله وهجاؤه له ولدينه أيضًا مما يهيجهم على المحاربة ويغربهم به، فعلم أن الهجاء فيه من الفساد ما في غيره من الكلام وأبلغ، فإذا كان غيره من الكلام نقضًا فهو أن يكون نقضًا أولى، ولهذا قتل النبي الله جماعة من النسوة اللواتي كن يشتمنه ويهجونه مع عفوه عمن كانت تعين عليه وتحض على قتاله.

الجواب الرابع: أن ما ذكره حجة لنا من وجوه أخر، وذلك أنه قد اشتهر عند أهل العلم من وجوه كثيرة أن ألكتاب (النسساء: ٥١) من وجوه كثيرة أن قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مَنَ الْكَتَاب ﴾ (النسساء: ٥١) نزلت في كعب بن الاشرف بما قاله لقريش، وقد أخير الله سبحانه أنه لعنه، وأن من لعنه فلن تجد له نصيراً، وذلك دليل على أنه لا عهد له، لانه لو كان له عهد لكان يجب نصره

على المسلمين، فعلم أن مثل هذا الكلام يوجب انتقاض عهده وعدم ناصره، فكيف بما هو أغلظ منه من شتم وسب؟ وإنما لم يجعله النبي قلة والله أعلم بمجرد ذلك ناقضًا للعهد، لانه لم يعلن بهذا الكلام ولم يجهر به، وإنما أعلم الله به رسوله وحبًا ـ كما تقدم في الاحاديث ولم يكن النبي قلة لياخذ أحدًا من المسلمين والمعاهدين إلا بذنب ظاهر، فلما رجع إلى المدينة وأعلن الهجاء والعداوة استحق أن يقتل، لظهور أذاه وثبوته عند الناس، مَمْمُ مَنْ خيفاً منه الخيانة فإنه ينبذ إليه العهد، أما إجراء حكم المحاربة عليه فلا يكون حتى يظهر المحاربة ويثبت عليه.

## هل للشعر تأثير في الهجاء

فإن قيل: كعب بن الأشرف سب النبى ﷺ بالهجاء، والشعر كلام موزون يحفظ ويروى وينشد بالاصوات والالحان ويشتهر بين الناس، وذلك له من التأثير في الاذي والصد عن سبيل الله ما ليس للكلام المنشور، ولذلك كان النبي ﷺ يامر حسان أن يهجوهم ويقول: «لهو أنكى فيهم من النبل» فيؤثر هجاؤه فيهم أثرًا عظيمًا، يمتنعون به من أشياء لا يمتنعون عنها لو سبوا بكلام منثور أضعاف الشعر.

#### هل للتكرر مدخل؟

وأيضًا، فإن كعب بن الاشرف وأم الولد المتقدمة تكرر منهما سب النبي ﷺ وأذاه وكثر، والشيء إذا كثر واستمر صار له حال أخرى ليست له إذا انفرد، وقد حكيتم أن الحنفية يجيزون قتل من كثر منه مثل هذه الجريمة، وإن لم يجيزوا قتل من لم يتكرر منه، فإذا ما دل عليه الحديث يمكن المخالف أن يقول به.

قلنا: أولا: إن هذا يفيدنا أن السب في الجملة من الذمي مهدر لدمه ناقض لعهده، ويبقى الكلام في الناقض للعهد: هل هو نوع خاص من السب وهو ما كثر أو غلظ ـ أو مطلق السب؟ هذا نظر آخر، فما كان مثل هذا السب وجب أن يقال: إنه مهدر لدم الذمي حتى لا يسوغ لاحد أن يخالف نص السنة، فلو زعم زاعم أن شيئًا من كلام الذمي وأذاه لا يبيح دمه كان مخالفًا للسنة الصحيحة الصربحة خلافًا لا عذر فيه لاحد.

## قد تتغلظ الجناية بالأحوال والأماكن والأزمان

وقلنا ثانيًا: لا ريب أن الجنس الموجب للعقوبة قد يتغلظ بعض أنواعه صفة أو قدرًا، أو صفة وقدرًا، فإنه ليس قتل واحد من الناس مثل قتل والد أو ولد عالم صالح، ولا ظلم بعض الناس مثل ظلم يتبم فقير بين أبوين صالحين، وليست الجناية في الأوقات والأماكن الإحوال المسترُّفة كالحرم والإحرام والشهر الحرام كالجناية في غير ذلك، وكذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين بتعلق الذيات إذا تعلق القتل باحد هذه الاسباب، وقال اللبي ﷺ وقد قبل له: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قبل له: ثم أي؟ قال: «ثم أن؟ قال: ثم أن؟ قال: «ثم أن؟ قال: «ثم أن؟ قال: وثم أن تزاني حليلة جارك (٣٤) ولا شك أن من قطع الطريق مرات متعددة، وسفك دماء خلق من المسلمين وكثر منه أخذ الأموال كان جرمه أعظم من جرم من لم يقطعه إلا مرة واحدة، ولا ريب أن من أكثر من سب النبي ﷺ أو نظم القصائد في سبه فإن جرمه أغلظ من جرم من سبه بالكلم قالواحدة المنتورة، بحيث يجب أن تكون إقامة الحد عليه أو كد، والانتصار لرسؤ الله ﷺ أو نظم المقائو لو كان أهلاً أن يعفى عنه لم يكن هذا أهلاً لذلك.

#### \* \* \*

لكن هذا الحديث كغيره من الاحاديث يدل على أن جنس الأذى لله ورسوله، ومطلق السب الظاهر مُهِدرٌ لدم الذمي ناقض لعهده وإن كان بعض الاشخاص أغلظ جرما من بعض لتغلظ سبه نوعاً أو قدرًا، وذلك من وجوه:

#### مطلق الأذى هو العلة

أحدهما: أن النبى علله قال: ومن لكعب بن الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ فبععل علمة الندب إلى قتله أنه آذى الله ورسوله ، وأذى الله ورسوله اسم مطلق ليس مقيداً بنوع ولا بقدر، فيجب أن يكون أذى الله ورسوله علمة للانتبذاب إلى قتل من فعل ذلك من ذمى وغيره، وقليل السب وكثيره ومنظومه ومنثوره أذى بلا ريب، فيعلق به الحكم وهو أمر الله ورسوله بقتله، ولو لم يرد هذا المعنى لقال: من لكعب فإنه قد بالغ فى أذى الله تعالى

<sup>(</sup>۲۳) صحیح : رواه البخاری (۲۷۷) مسلم (۸٦) أبو داود (۲۳۱۰) الترمذی (۳۱۸۲) النسائی (۸۹/۷)

ورسوله، أو قد أكثر من أذى الله ورسوله، أو قد داوم على أذى الله ورسوله، وهو كلله الذي أوتي جوامع الكلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ولم يخرج من بين شفتيه ﷺ إلا حق

وكذلك قوله في الحديث الآخر: ﴿ إِنه نال منا الأذي، وهجانا بالشعر، ولا يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف» ولم يقيده بالكثرة.

#### لا تأثير للنظم في العلية

الثاني: أنه آذاه بهجائه المنظوم، واليهودية بكلام منثور، وكلاهما أهدر دمه، فعلم أن النظم ليس له ثاتير في أصل الحكم، إذ لم يخص ذلك الناظم، والوصف إذا ثبت الحكم بدونه كان عديم التأثير، فلا يجعل جزءًا من العلة، ولا يجوز أن يكون هذا من باب تعليل الحكم بعلتين، لأن ذاك إنما يكون إِذا لم تكن إِحداهما مندرجة في الأخرى كالقتل والزنا، أما إذا اندرجت إحداهما في الأخرى فالوصف الأعم هو العلة، والأخص عديم التأثير.

# لا فرق بين القليل والكثير

الوجمه الشالث: أن الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره، وغليظه وخفيفه في كونه مبيحًا للدم، سواء كان قولاً أو فعلاً كالردة والزنا والمحاربة ونحو ذلك، وهذا هو قياس الأصول، فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما يبيح الدم إذا كثر، ولا يبيحه مع القلة، فقد خرج عن قياس الأصول، وليس له ذلك إلا بنص يكون أصلاً بنفسه، ولا نص يدل على إباحة القتل في الكثير دون القليل، وما ذهب إليه المنازع من جواز قتل من كثر منه القتل بالمثقل والفاحشة في الدبر دون القبل إنما هو حكاية مذهب، والكلام في الجميع واحد.

ثم إنه قد صح عن النبي على أنه رضخ رأس يهودي بين حجرين لله فعل ذلك بجارية من الأنصار، فقد قتل من قتل بالمثقل قودًا مع أنه لم يتكرر منه، وقال في الذي يعمل عمل قوم لوط: «اقتلوا الفاعل والمفعول به (<sup>69)</sup> ولم يعتبر التكرر، وكذلك أصحابه من بعده قتلوا فاعل ذلك إما رجمًا أو حرقًا أو غير ذلك مع عدم التكرر.

يوضح ذلك: أن ما ينقض الإيمان من الاقوال يستوى فيه واحده وكثيره وإن لم يصرح بالكفر كما لو كفر بآية واحدة أو بفريضة ظاهرة أو بسب الرسول مرج واحدة فإنه كما [لو]

<sup>(£\$)</sup> صحيح: رواه البخاري (٦٤٨٣) والنسائي ( ١٨٤١). (٥٥) ضعيف: ذكره العجلوني في كشف الخفا ( ١/ ١٨٠) رقم (٤٧٧) وهذا هذا في اللواط.

صرح بتكذيب الرسول وكذلك ما ينقض الإيمان من الاقوال لو صرح به وقال: 9 قد نقضت العهد، وبرئت من ذمتك 9 انتقض عهده بذلك، وإن لم يكرره، فكذلك ما يستلزم ذلك من السب والطعن في الدين ونحو ذلك لا يحتاج إلى تكرير.

الوجه الوابع: أنه إذا أكثر من هذه الاقوال والافعال، فإما أن يقتل لان جنسها مبيح للدم أو لان المبيح قدر مخصوص، فإن كان الأول فهو المطلوب، وإن كان الثانى فما حد ذلك المقدار المبيح للدم؟ وليس لاحد أن يحد في ذلك حداً إلا بنص أو إجماع أو قباس ذلك المقدار المبيح للدم؟ وليس لاحد أن يحد في ذلك حداً إلا بنص أو إجماع أو قباس عند من يرى القياس في الاصول قول أو فعل يبيح الدم منه عدد مخصوص فلا يبيحه أقل منه، ولا ينتقض هذا بالإقرار في الزناء فإنه لا يثبت إلا بعد أن ينته إلا يعمل أو القتل بالقسامة، فإنه لا يثبت إلا بعد أن يشهد خمسين يميناً عند من يرى القود بها، أو رجم الملاعنة، فإنه لا يثبت إلا بعد أن يشهد الزوج أربع مرات عند من يرى أنها ترجم بشهادة الزوج إذا نكلت، لان المبيح للدم ليس هو الإمان وبحن لم ننازع في أن الحجج الشرعية لها نصب محدودة، وإنما المبيح للدم لا نصاب له في الشرع، وإنما الحكم معلق بجنسه.

الوجه الخامس: أن القتل عند كثرة هذه الاشياء إما أن يكون حداً يجب فعله أو تعزيراً يرجع إلى رأى الإمام، فإن كان الأول فلا بد من تحديد موجبه، ولا حد له إلا تعليقه بالجنس، إذ القول بما سوى ذلك تحكم، وإن كان الثانى فليس فى الاصول تعزير بالقتل، فلا يجوز إثباته إلا بدليل يخصه، والعمومات الواردة فى ذلك مثل قوله ﷺ: الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٤٦) تدل على ذلك أيضاً.

الوجه الفانى من الاستدلال به: أن النفر الخمسة الذين من المسلمين: محمد بن مسلمة، وأبا نائلة وعباد بن بشر، والحارث بن أوس، وأبا عبس بن جبر، قد أذن لهم النبى الله أن يغتالوه ويخدعوه بكلام يظهرون به أنهم قد آمنوه ووافقوه، ثم يقتلونه، ومن المعلوم أن من أظهر لكافر أمانًا ثم يجز قتله بعد ذلك لاجل الكفر، بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه وكلمه على ذلك صار مستأمنًا، قال النبي على فيما وواه عنه عموو

<sup>(</sup>٦٤) صحيح: رواه البخاري (١٤٨٤) مسلم (١٦٧٦) أبو داود (٢٥٥٢) الترمذي (١٤٠٢) ابن ماجه (٢٧٢٤).

ابن الحمق «من أمن رجلاً على دمه وماله ثم قتله فأنا منه برىء، وإن كان المقتول كافرًا» رواه الإمام أحمد وابن ماجه (٤٧).

وعن سليمان بن صرد عن النبي مُثِلِّةً قال: ا إِذَا أُمِنَكَ الرجل على دمه فلا تقتله ا رواه ابن ماجه (^٤٨) .

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الأمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن» رواه أبو داود وغيره (٤٩).

## لا يحقن دم الهاجي بالأمان

وقد زعم الخطابي أنهم إنما فتكوا به لأنه كان قد خلع الأمان، ونقض العهد قيل هذا، وزعم مثل هذا جائز في الكافر الذي لا عهد له كما جاز البيات والإغارة عليهم في أوقات الغرة الكن يقال: هذا الكلام الذي كلموه به صار مستأمنًا، وأدني أحواله أن تكون له شبهة أمان، ومثل ذلك لا يجوز قتله بمجرد الكفر، فإن الأمان يعصم دم الحربي ويصير مستأمنًا باقل من هذا كما هو معروف في مواضعه، وإنما قتلوه لاجل هجائه وأذاه الله ورسوله، ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عهد كما لو آمن المصلم من لبيت فقط الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعى في الأرض بالفساد الموجب أركان الإسلام ونحو ذلك، ولا يعجز له أن يعقد له عقد عهد، سواء كان عقد هدنة أو عقد ذمة، لان قتله حد من الحدود، وليس قتله لمجرد كونه كافراً كما سياتي، وأما الإغارة والبيات فليس هناك قول ولا فعل صاروا به آمنين، ولا اعتقدوا أنهم قد أومنوا، يخلاف قصة كعب بن الأشرف، فئبت أن أذى الله ورسوله بالهجاء ونحوه لا يحقن معه الذم بالأمان، فأن لا يحقن معه بالذمة المؤبدة والهدنة المؤقتة بطريق الأولى، فإن الأمان يجوز عقده لكل كار، ويعقده كل مسلم، ولا يشرط على المستئمن من شيء من الشروط، والذمة لا

<sup>( 4 ¢ )</sup> صحيح: ( رواه ابن حيان في صحيح، ( ۲۱ / ۲۰۰ ) وابو داود الطيالسي في مسئده ( ۱۸۱ – ۱۸۵ ) ۱۲۸۵ ) وصححه الالباني في صحيح الجامع ( ۲۱۰۳ ) والصحيحة ( ٤٤١ ) .

<sup>(4)</sup> صعيف والسلسلة الضعيف (4) وأحمد (٦/ ٣٩٤) وضعفه الالباني في السلسلة الضعيفة

<sup>(</sup> ٢٢٠٠). ( 4 \$) صحيح: رواه أبو داود ( ٢٧٦٩) وأحمد ( ١/ ١٦٧) والحاكم في المستدرك ( ٤/ ٢٥٤) وصححه الالباني في صحيح أبي داود.

V

يعقدها إلا الإمام أو نائبه، ولا تعقد إلا يشروط كثيرة تشترط على أهل الذمة: من التزام الصَّفَار ونحوه، وقد كان عرضت لبعض السفهاء شبهة في قتل ابن الاشرف، فظن أن دم مثل هذا يعصم بذمة متقدمة أو بظاهر أمان، وذلك نظير الشبهة التي عرضت لبعض الفقهاء حتى ظن أن العهد لا ينتقض بذلك.

# بين ابن يامين ومحمد بن مسلمة عند معاوية

روى ابن وهب: أخبرنى سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد أخى سفيان بن سعيد الثورى عن أبيه عن عباية قال: ذكر قتل ابن الأشرف عند معاوية، فقال ابن يامين: كان قتله غدراً، فقال محمد بن مسلمة: يا معاوية أيُغذَّرُ عندك رسول الله تَقَلَّم ثم لا تنكر؟ والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبداً، ولا يخلولي دم هذا إلا قتلته.

وقال الواقدى: حدثنى إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: قال مروان بن الحكم وهو على المدينة وعنده ابن يامين: كان غدرًا، المدينة وعنده ابن يامين: كان غدرًا، ومحمد بن مسلمة جالس شيخ كبير فقال: يا مروان أيغدر رسول الله عندك ؟ والله على ومحمد بن مسلمة جالس شيخ كبير فقال: يا مروان أيغدر رسول الله عندك ؟ والله على الله تعلناه إلا بامر رسول الله على أن أفلت وقدرت عليك وفي يدى سيف إلا ضيت به رأسك، فكان ابن يامين لا يامين على إن أفلت وقدرت عليك وفي يدى سيف إلا ضربت به رأسك، فكان ابن يامين لا ينزل من بنى قريظة حتى يبعث له رسولاً ينظر محمد بن مسلمة، فإن كان في بعض ضياعه نزل فقضى حاجته ثم صدر، وإلا لم ينزل، فبينا محمد في جنازة وابن يامين في البقيع فراى محمداً يغشى عليه جرائد يظنه لا يراه، فعاجله، فقام إليه الناس، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما تصنع؟ نحن نكفيك، فقام إليه وأسله وريدة جريدة حتى كسر ذلك الجريد على وجهه ورأسه حتى لم يترك به مصحًا، ثم أرسله ولا طباخ به، ثم قال: والله لو قدرت على السيف لضربتك به.

فإن قيل: فإذا كان هو وينو النضير قبيلته موادعين فما معنى ما ذكره ابن إسحاق قال: حدثنى مولى لزيد بن ثابت حدثتنى ابن محيصة عن أبيها محيصة أن رسول الله عَلَيُّ قال: امن ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه » فرثب محيصة بن مسعود على ابن سنينة ـ رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم ـ فقتله ، وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم، وكان أمن من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله قتلته ؟ أما والله لرب شحم في بطنك من ماله، فوالله إن كان لاول إسلام حويصة، فقال محيصة: فقلت له:

والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك، فقال حويصة: والله إن دينًا بلغ منك هذا لمعجب(°°).

وقال الواقدى: بالاسانيد المتقدمة، قالوا: فلما اصبح رسول الله ﷺ من الليلة التي قتل فيها ابن الاشرف قال رسول الله ﷺ: ٥ من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه و فخافت يهود، فلم يطلع عظيم من عظمائهم ولم ينطلقوا، وخافوا أن يبيتوا كما بيت ابن الاشرف، وذكر قتل ابن سنينة إلى أن قال: وفرعت يهود ومن معها من المشركين، وساق القصة كما تقدم عنه، فإن هذا يدل على أنهم لم يكونوا موادعين، وإلا لما أمر بقتل من صودف منهم، ويدل هذا على أن العهد الذي كتبه البي ﷺ بينه وبين اليهود كان بعد قتل ابن الاشرف، وحيننذ فلا يكون الاشرف معاهداً.

قلنسا: إنما أمر النبي علله بقتل من ظفر به منهم لأن كعب بن الأشرف كان من ساداتهم، وقد تقدم أنه قال: ما عند كم؟ يعنى في النبي تلله ، قالوا: عداوته ما حييناً؟ وكانوا مقيمين خارج المدينة، فعظم عليهم قتله، وكان مما يهيجهم على المحاربة وإظهر نقص العهد انتصارهم للمقتول وذبهم عنه وأما من قر فهر مقيم على عهده المتقدم، لأنه لم يظهر العداوة، ولهذا لم يحاصرهم النبي تلله ولم يحاربهم حتى أظهروا عداوته بعد ذلك، وأما هذا الكتاب فهو شيء ذكره الواقدى وحده.

#### متى كان قتل ابن الأشرف؟

وقد ذكر هو أيضًا أن قتل ابن الاشرف في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث، وأن غزوة بني قينقاع كانت قبل ذلك في شوال سنة اثنتين، بعد بدر بنحو شهر.

وذكر أن الكتاب الذى وادع فيه النبى علله اليهود كلها كان لما قدم المدينة قبل بدر، وعلى هذا فيكون هذا كتابا ثانيا خاصًا لبنى النضير تجدد فيه العهد الذى بينه وبينهم، غير الكتاب الأول الذى كتبه بينه وبين جميع اليهود لاجل ما كانوا قد آزادوا من إظهار العداوة. وقد تقدم أن ابن الاشرف كان معاهداً، وتقدم أيشًا أن النبى على كتب الكتاب لما قدم المدينة في أوائل الامر، والقصة تدل على ذلك، وإلا لما جاء اليهود إلى النبى على وشكوا إليه قتل صاحبهم، ولو كانوا محاربين لم يستنكروا قتله، وكلهم ذكر أن قتل ابن الاشرف كان بعد بدر، وأن معاهدة النبى على كانت قبل بدر كما ذكره الواقدى.

( ۵۰ ) ضعیف: رواه آبو داود ( ۳۰۰۲ ) والبیهقی فی الدلائل ( ۳/ ۲۰۰ ) وضعفه الالبانی فی ضعیف آبی داود.

قال ابن إسحاق: وكان فيما بين ذلك من غزو النبي على أمر بني قينقاع، يعني فيما بين بدر وغزوة الفرع من العام المقبل في جمادي الأولى، وقد ذكر أن بني قينقاع هم أول من حارب ونقض العهد.

### حديث على فيمن سب نبيًّا أو صحابيًّا

الحديث الرابع: ما روى عن على بن أبي طالب ـ يُؤلِّك ـ قال: قال رسول الله ﷺ: ١ من سب نبيًّا قتل، ومن سب أصحابه جلد » رواه أبو محمد الخلال، وأبو القاسم الأزرجي، ورواه أبو ذر الهروي ولفظه «من سب نبيًا فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاجلدوه» (٥١).

وهذا الحديث قد رواه عبد العزيز بن الحسن بن زبالة، قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن جعفر عن على بن موسى عن أبيه عن جده عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن الحسبن بن على عن أبيه، وفي القلب منه حزازة، فإن هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه متون نكرة، والمحدث به عن أهل البيت ضعيف، فإن كان محفوظًا فهو دليل على وجوب قتل من سب نبيًا من الأنبياء، وظاهره يدل على أنه يقتل من غير استتابة، وأن القتل حد له.

# قصة رجل أغلظ للصديق

الحديث الخامس: ما روى عبد الله بن قدامة عن أبي برزة، قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لاحد بعد رسول الله عَلَيْهُ (٥٢)، رواه النسائي من حديث شعبة عن توبة العنبري عنه.

وفي رواية لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه عن أبي برزة أن رجلاً شتم أبا بكر، فقلت: يا خليفة رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: ويحك ـ أو ويلك ـ ما كانت لاحد بعد

ورواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر ـ وُلافتى ـ فتغيظ على رجل، فاستد عليه، فقلت: ائذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه، قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل، فأرسل إليَّ فقال: ما الذي قلت

<sup>(</sup> ٥ ) ضعيف برواه الطبراني في الصغير ( ١ / ٣٩٣ ). ( ٥ ) صحيف برواه المقدس في الاحاديث المختارة ( ١ / ١٠٦ ) والنسائي في سننه ( ٤٠٧١ ) وصححه الالباني في التعليق على الاحاديث المختارة ( ١ / ١٢٦ ).

آنفًا؟ قلت: ائذن لى أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا، والله ما كانت لبشر بعد رسول الله ﷺ (<sup>٥٣)</sup>.

قال أبو داود في مسائله: سمعت أبا عبد الله يسال عن حديث أبي بكر «ما كانت لاحد بعد رسول الله ﷺ و فقال: لم يكن لابي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى ثلاث وفي رواية: بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله ﷺ كفر بعد إيمان، وزنًا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس، والنبي ﷺ كان له أن يقتل.

#### وجه الدلالة من الحديث

وقد استدل به على جواز قتل ساب النبى على جماعة من العلماء، منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق القاضى وأبو بكر عبد العزيز والقاضى أبو يعلى وغيرهم من العلماء، وذلك لان أبا برزة لما رأى الرجل قد شتم أبا بكر وأغلظ له حتى تغيظ أبو بكر استاذنه في أن يقتله بذلك، وأخبره أنه لو أمره لقتله، فقال أبو بكر: ليس هذا لاحد بعد النبي على .

فعلم أن النبي عَلَيْه كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له، وأن له أن يأمر بقتل من لا يعلم الناس منه سبباً يبيح دمه، وعلى الناس أن يطيعوه في ذلك، لانه لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا يأمر بمعصية الله قط، بل من أطاعه فقد أطاع الله.

فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول الله ﷺ:

إحداهما: أنه يطاع في كل من أمر بقتله.

والثانية: أن له أن يقتل من شتمه وأغلظ له.

وهذا المعنى الثانى الذى كان له، باق فى حقه بعد موته، فكل من شتمه أو أغلظ فى حقه كان قتله جائزًا، بل ذلك بعد موته أوكد وأوكد، لأن حرمته بعد موته أكمل، والتساهل فى عرضه بعد موته غير ممكن.

وهذا الحديث يفيد أن سبه في الجملة يبيح القتل، ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>٥٣) انظر التخريج السابق.

#### قصة امرأة من خطمة كانت تهجو النبي ﷺ

الحديث السادس: قصة العصماء بنت مروان، ما روى عن ابن عباس قال: هجت امرأة من خطمة النبي علله فقال امن لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله، فنهض فقتلها، فأخبر النبي علله فقال: الا ينتطح فيها عنزان الأدم).

وقد ذكر بعض أصحاب المغازي وغيرهم قصتها مبسوطة.

قال الواقدى: حدثنى عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه أن عصماء بنت مروان من بنى أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن يزيد بن حصن الخطمى، وكانت تؤذى النبى على وقالت: وقالت:

فباست بني مالك والنبيت

وعــوف، وباست بني الخــزرج

اطعـــتم أتاوى من غـــيـــركم

ترجمونه بعمد قممتل الرءوس

كسمسا ترتجي مسرق المنضج

وقال عمير بن عدى الخطمى حين بلغه قولها وتحريضها: اللهم إن لك على تذراً لتن رددت رسول الله عنه إلى المدينة لاقتلنها، ورسول الله عنه ببدر، فلما رجع رسول الله عنه من بدر جاء عمير بن عدى في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها، وحولها نفر من من بدر جاء عمير بن عدى في حوف الليل حتى دخل عليها في بيتها، وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه، فَنَحَاهُ عنها، ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها، ثم خرج حتى صلى الصبح ما لنبى عنه النبى عنه نظر إلى عمير فقال: \* اقتلت بنت مروان؟ \* قال: نعم، بابى أنت يا رسول الله عنه عمير أن يكون افتات على رسول الله عنه بقتلها، فقال: «لم على في ذلك شيء يا رسول الله؟ قال: «لا ينتطح فيها عنزان» فإن اول ما سُمعتُ هذه الكلمة من رسول الله عنه ، قال عمير: فالتعت النبي عنه إلى من حوله فقال: «إذا أحببتم أن تنظروا

( ٤٠ ) ضعيف: رواه القضاعي في مسند الشهاب ( ٢ / ٤٧ ) رقم ( ٨٥٧ ) ومجالد ضعيف.

إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدى ، فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى هذا الأعمى الذي تسرى في طاعة الله، فقال: « لا تقل الاعمى، ولكنه البصير».

فلما رجع عمير من عند رسول الله ﷺ وجد بنيها في جماعة يدفنونها، فاقبلوا إليه حين راواه مقبلاً من المدينة، فقالوا: يا عمير انت قتلتها؟ فقال: نعم، فكيدوني جميماً ثم لا تنظرون، والذي نفسى بيده لو قلتم باجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو اقتلكم، فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة، وكان منهم رجال يستخفون بالإسلام خوفًا من قومهم فقال حسان بن ثابت يمدح عمير بن عدى، قال الواقدى: أنشدنا عبد الله بن الحارث:

بني واثبل وبنني واقب وخطمت دون بني الخسورج وخطمت دون بني الخسورج متى ما ادعت أختكم ويحها بعسولتها تجي فهرت فتى ماجداً عرفه كريم المداخل والمخرج فضرجها من نجيع اللاما في نخرج المداخل والم تخرج فسياورده الله برد الجنا في نغمة المولج

قال عبد الله بن الحارث عن أبيه: وكان قتلها بخمس ليال بقين من رمضان مرجع النبي عَلَيْهُ من بدر .

وروى هذه القصة اخصر من هذا أبو أحمد العسكري، ثم قال: كانت هذه المرأة تهجو النبي ﷺ وتؤذيه.

وإنما خص النبي ﷺ العنز لان العنز تشام العنز ثم تفارقها، وليس كنطاح الكياش يرها.

وذكر هذه القصة مختصرة محمد بن سعد في الطبقات.

وقال أبو عبيد في الاموال: وكذلك كانت قصة عصماء اليهودية، إنما قتلت لشتمها النبي ﷺ. وهذه المراة ليست هي التي قتلها سيدها الأعمى، ولا اليهودية التي قتلت، لأن هذه المراة من بني أمية بن زيد أحد بطون الأنصار، ولها زوج من بني خطمة، ولهذا - والله اعلم - نسبت في حديث ابن عباس إلى بني خطمة، والقاتل لها غير زوجها، وكان لها بنون كبار وصغار، نعم كان القاتل من قبيلة زوجها كما في الحديث.

وقال محمد بن إسحاق: اقام مصعب بن عمير عند أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم يبق دار من دور الانصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وتلك أوس الله، وهم من الاوس بن حارثة، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الاسلت كان شاعرهم يسمعون منه ويعظمونه.

فهذا الذي ذكره ابن إسحاق يصدق ما رواه الواقدي من تأخر ظهور الإسلام ببني خطمة، والشعر الماثور عن حسان يوافق ذلك.

وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازى - مع ما في الواقدى من الضعف - لشهرة هذه القصة عندهم، مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدى من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازى وأخبرهم بأحوالها، وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه، نعم هذا الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض، حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه، وإنما سمع من كل واحد بعضها، ولم يميزه، ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع، وربما حدس الراوى بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات، ويكثر من ذلك إكثاراً ينسب لاجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط، فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به، فأما الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه، لا سيما في قصة تامة يخبر فيها باسم القائل والمقتول وصورة الحال، فإن الرجل وأمثاله الفسل ممن ارتفعوا في مثل هذا في كذب ووضع، على أنا لم نثبت قتل الساب بمجرد هذا الحديث، وإنما ذكرناه للتقوية والتوكيد وهذا مما يحصل ممن هو دون الواقدى.

## وجه دلالة قصة عصماء الخطمية

ووجه الدلالة أن هذه المرأة لم تقتل إلا لمجرد أذى النبي عَلَيْ وهجوه، وهذا بين في قول ابن عباس: «هجت امرأة من خطمة النبي عَلَيْ فقال: «من لي بها» فعلم أنما ندب إليها لاجل هجوها، وكذلك في الحديث الآخر وفقال عمير حين بلغه قولها وتحريضها: اللهم إن لك على نذراً لكن رددت رسول الله عَلَيْ إلى المدينة لاقتلنها، وفي الحديث لما قال له

٨٠

قومه: «انت قتلنها؟» فقال: «نعم فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون، فوالذي نفسي بيده لو قلتم جميعًا ما قالت لضربتكم بسيفي حتى اموت أو اقتلكم» فهذه مقدمة.

ومقدمة اخرى أن شعرُها ليس فيه تحريض على قتال النبي الله عني قال: التحريض على القتال قتال، وإنما فيه تحريض على ترك دينه وذم له ولمن اتبعه، واقصى غاية ذلك أن لا يدخل في الإسلام من لم يكن دخل أو أن يخرج عنه من دخل فيه، وهذا شأن كل ساب. يبسين ذلك أنها هجته بالمدينة وقد أسلم أكثر قبائلها، وصار المسلم بها أعز من الكافر، ومعلوم أن الساب في مثل هذه الحال لا يقصد أن يقاتل الرسول تلله وأصحابه، وإنما يقصد إغاظتهم وأن لا يتابعُوا.

وأيضًا، فإنها لم تكن تطمع في التحريض على القتال، فإنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن جميع قبائل الاوس والخزرج لم يكن فيهم من يقاتل النبي قَلِيَّة بيد ولا لسان، ولا كان أحد بالمدينة يتمكن من إظهار ذلك، وإنما غاية الكافر أو المنافق منهم أن يثبط الناس عن اتباعه، أو أن يمين على رجوعه من المدينة إلى مكة، ونحو ذلك مما فيه تخذيل عنه وحض على الكفر به، لا على قتاله، على أن الهجاء إن كان من نوع القتال فيجب انتقاض العهد به، ويقتل به الذمي، فإنه إذا قاتل انتقض عهده، لان العهد اقتضى الكف عن القتال، فيذ.

إذا تبين ذلك فمن المعلوم من سيرة النبى الله الظاهر علمه عند كل من له علم بالسيرة أنه الله لما المعلم حتى اليهود بالسيرة أنه الله له المعلم المعلود الدينة لم يحارب أحدًا من أهل المدينة، بل وادعهم حتى اليهود خصوصًا بطون الأوس والخزرج، فإنه كان يسالمهم ويتالفهم بكل وجه، وكان الناس إذ قدمها على طبقات: منهم المؤمن وهم الأكثرون، ومنهم الباقى على دينه، وهو متروك لا يحارب ولا يحارب، وهو والمؤمنون من قبيلته وحلفائهم أهل سلم، لا أهل حرب، حتى حلفاء الانصار أقرهم النبي ملى على حلفهم.

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: قدم رسول الله على المدينة وليس فيها دار من دور الانصار إلا فيها رهم فيها دار من دور الانصار إلا فيها رهم من المسلمين، إلا بنى خطمة وبنى واقف وبنى وائل كانوا آخر الانصار إسلامًا، وحول المدينة حلفاء الانصار كانوا يستظهرون بهم في حربهم، فامرهم رسول الله يَهِ وبين من من حلفائهم، للحرب التي كانت بين رسول الله يَهُ وبين من عادى الإسلام، وكذلك قال الواقدى فيما رواه عن يزيد بن رومان وابن كعب بن مالك عن

جابر بن عبد الله في قصة كعب بن الاشرف، قال: فكان الذى اجتمعوا عليه قالوا: إن ابن الإشرف كان شاعرًا وكان يهجو النبي على واصحابه، ويحرض عليهم كفار قريش في شعره، وكان رسول الله على قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام فيهم أهل الحلقة والحصون، ومنهم حلفاء للحيين جميعًا الأوس والخزرج، فأراد رسول الله على حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم، وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشركًا، والمعلوم أن قبائل الأوس كانوا حلفاء بعضهم لبعض.

فإذا كان النبى على قد أقرهم، كانت هذه المرأة من المعاهدين، وكان فيهم المظهر للإسلام اللهبط لخلاف، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وكان الإسلام والإيمان يغشو في بطون الانصار بطنًا بعد بطن، حتى لم يبق فيهم مظهر للكفر، بل صاروا إما مؤمنًا أو منافقًا، ووكان من لم يسلم منهم بمنزلة البهود موادعا مهادنا، أو هو أحسن حالاً من البهود لما يرجى فيه من العصبية لقومه، وأن يهوى هواهم، ولا يرى أن يخرج عن جماعتهم، وكان النبي تلكي يعاملهم من الكف عنهم، واحتمال أذاهم باكثر مما يعامل به البهود، لما كان يرجوه منهم، ويخاف من تغير قلوب من أظهر الإسلام من قبائلهم لو أوقع بهم، وهو في ذلك متبع قوله تعالى، ﴿ فَيُلُونُ فِي أَمُوالكُمْ وَ أَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُنُ مِن اللّهِينَ أَوْلُوا الْكَابَ مِن عَلْم الأَمُورِ ﴾.
فلكُمْ وَمِنَ اللّذِينَ أَشُركُوا أَذْى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأَمُورِ ﴾.
و(العموان: ١٨٤)

(السحيج: ٢٩، ٣٩) قاباح للمؤمنين القتال دفعًا عن نفوسهم، وعقوبة لمن اخرجهم من ديارهم، ومنعهم من توحيد الله وعبادته، وليس للنساء في ذلك حظ.

ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقًا، ونسره بقوله: ﴿ وَقَالُوا فِي سَبِلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَالُونكُم ﴾ (البقرة: ٩٩١) فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله، والنساء لسن من أهل القتال، فإذا كان قد أمر بقتل هذه المرأة فإما أن يقال «هجاؤها قتال» فهذا يفيدنا أن هجاء الذمي قتال، فينقض العهد، ويبيح الدم، أو يقال «ليس بقتال» وهو الاظهر، لما قدمناه من أنه لم يكن فيه تحريض على القتال ولا كان لها وأي في الحرب، فيكون السب جناية مضرة بالمسلمين غير القتال، موجبة للقتل بمنزلة قطع الطريق عليهم ونحو ذلك يفيد أن السب موجب للقتل بوجوه:

#### الوجوه الدالة على قتل الساب

أحدها: أنه لو لم يكن موجبًا للقتل لما جاز قتل المراة، وإن كانت حربية، لان الحربية إذا لم تقاتل بيد ولا لسان لم يجز قتلها إلا بجناية موجبة للقتل، وهذا ما أحسب فيه مخالفًا، لا سيما عند من يرى قتالها بمنزلة قتال الصائل.

الشانى: أن هذه السابة كانت من المعاهدين ممن هو أحسن حالاً من غير المعاهدين فى ذلك الوقت، فلو لم يكن السب موجبًا لدمها لما قتلت، ولما جاز قتلها، ولهذا خاف الذى قتلها أن تتولد فتنة حتى قال النبى على : «لا ينتطح فيها عنزان » مع أن انتظامهما إنما هو كالتشام، فبين في أنه لا يتحرك لذلك قليل من الفتن ولا كثير، رحمة من الله بالمؤمنين، ونصرا لرسوله ودينه، فلو لم يكن هناك ما يحذر معه قتل هذه لولا الهجاء لما

النسالت: أن الحديث مصرح بانها إنما قتلت لاجل ما ذكرته من الهجاء، وأن سائر قومها تُركُوا إذا لم يهجوا، وأنهم لو هجوا لفعل بهم كما فعل بها، فظهر بذلك أن الهجاء موجب بنفسه للقتل، سواء كان الهاجي حربيًا أو مسلمًا أو معاهدًا، حتى يجوز أن يقتل لاجله من لا يقتله بدونه، وإن كان الحربي المقاتل يجوز قتله من وجه آخر، وذلك في المسلم ظاهر، وأما في المعاهد فلان الهجاء إذا أباح دم المرأة فهر كالقتال أو أسوا حالاً من القتال القالد القتال القالد القتال القالد القالد القتال الهاما القتال الهجاء إذا أباح دم المرأة فهر كالقتال أو أسوا حالاً من القتال الهجاء إذا أباح دم المرأة فهر كالقتال أو أسوا حالاً من

السوابع: أن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتل الكفار حينقة محرمًا، وهو من قتل النفس بغير حق كما قال تعالى: بالقتال، وكان قتل الكفار حينقة محرمًا، وهو من قتل النفس بغير حق كما قال تعالى: ﴿ أَنَمُ يَلَنِهُ اللّهَا لَيُسِكُمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهَا لَكُنبُ عَلَيْهُم الْقَتَالُ ﴾ (الساء: ٧٧) ولهذا اول ما أنزل من القرآن فيه نزل بالإباحة لقوله: ﴿ أَنَّوْنَ لللّهِينَ يُقَاتُلُونُ ﴾ (الحج: ٣٩) كان قبل الهجرة وبعيدها ممنوعًا عن الابتداء بالقتل والقتال، ولهذا قال للانصار الذين بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن يميلوا على أهل منى (إنه لم يؤذن لى في القتال، وذلك حينقذ بمنزلة الانبياء الذين لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى، بل كاكثر الانبياء غير أنبياء بني إسرائيل.

ثم إنه لم يقاتل أحداً من أهل المدينة، ولم يأمر بقتل أحد من رءوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر، ولا من غيرهم، والآيات التي نزلت إذ ذاك إنما تأمر بقتال الذين اخرجوهم وقاتلوهم، ونحو ذلك، وظاهر هذا أنه لم يؤذن لهم إذ ذاك في ابتداء قتل الكافرين من أهل المدينة فإن دوام إمساكه عنهم يدل على استحبابه أو وجوبه، وهو في الوجوب أظهر، لما ذكرنا، لأن الإمساك كان واجبًا، والمغير لحاله لم يشمل أهل المدينة، فيقى على الوجوب المتقدم مع فعله ﷺ.

قال موسى بن عقبة عن الزهرى: كانت سيرة رسول الله ﷺ في عدوه قبل أن تنزل براءة يقــاتـل مَنْ قــاتـله، ومن كـف يده وعــاهده كف عنه، قــال الله تعــالى: ﴿ فَإِنَّ اعْتَرْلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَهَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ (النساء: ٩٠).

وكان القرآن ينسخ بعضه بعضًا، فإذا نزلت آية نسخت التي قبلها، وعمل بالتي أنزلت، وبلغت الأولى منتهى العمل بها، وكان ما قد عمل بها قبل ذلك طاعة الله، حتى نزلت براءة، وإذا أمر بقتل هذه المرأة التي هجت ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين عُلِمَ أن السب موجب للقتل وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب كالعهد والانوثة ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إياحته.

وهذا وجه حسن دقيق، فإن الاصل أن دم الآدمي معصوم، لا يقتل إلا بالحق، وليس القتل للكفر من الامر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الواحدة، كالقتل قوداً فإنه مما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول، وكان دم الكافر في أول الإسلام معصومًا ......

بالعصمة الاصلية وبمنع الله المؤمنين من قتله، ودماء هؤلاء القوم كدم القبطى الذى قتله موسى وكدم الكافر الذى لم تبلغه الدعوة فى زماننا، أو أحسن حالاً من ذلك، وقد عد موسى ذلك ذئبًا فى الدنيا والآخرة مع أن قتله كان خطأ شبه عمد، أو خطأ محضًا، ولم يكن عمدًا محضًا.

فظاهر سيرة نبينا، وظاهر ما أذن له فيه أن حال أهل المدينة إذ ذاك ممن لم يسلم كانت كهذه الحال، فإذا قتل المرأة التي هجت من هؤلاء وليسوا عنده محاربين بحيث يجوز قتالهم مطلقًا كان قتل المرأة التي تهجوه من أهل اللذمة بهذه المثابة وأولى، لأن هذه قد عاهدناها على أن لا تسب، وعلى أن تكون صاغرة، وتلك لم نعاهدها على شيء.

#### قصة أبى عفك اليهودي

الحديث السابع: قصة أبي عفك اليهودى ذكرها أهل المغازى والسير، قال الواقدى: حدثنا سعيد بن محمد عن عمارة بن غزية، وحدثناه أبو مصعب إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخه، قالا: إن شيخًا من بني عمرو بن عوف يقال له أبو عفك وكان شيخًا كبيرًا قد بلغ عشرين وماثة سنة حين قدم النبي على كم حرض على عداوة النبي على در مراح على عداوة النبي على ولم يدخل في الإسلام، فلما خرج رسول الله تلك إلى بدر ظفره الله بما ظفره، فحسده وبغي، فقال: وذكر قصيدة تتضمن هجو النبي على وذم من اتبعه، أعظم ما فلما قدله:

## فيسلبهم أمرهم راكب حرامًا حلالاً لشتى معا

قال سالم بن عمير: على نذر أن اقتل أبا عفك أو أموت دونه، فأمهل، فطلب له غرة حتى كانت ليلة صائفة، فنام أبو عفك بالفناء في الصيف في بنى عمرو بن عوف، فاقبل سالم بن عمير، فوضع السيف على كيده حتى خش في الفراش، وصاح عدو الله، فثاب إليه أناس ممن هم على قوله، فأدخلوه منزله وقبروه وقالوا: من قتله؟ والله لو نعلم من قتله لقناء.

وبه ذكر محمد بن سعد أنه كان يهوديًا، وقد ذكرنا أن يهود المدينة كلهم كانوا قد عاهدوا، ثم إنه لما هجا وأظهر الذم قتل. ۸۵

#### متى قتل أبو عفك؟

قال الواقدى عن ابن رقش: قتل أبو عفك في شوال على رأس عشرين شهرًا، وهذا قديم قبل قتل ابن الاشرف، وهذا فيه دلالة واضحة على أن المعاهد إذا أظهر السب ينقض عهده، ويقتل غيلة، لكن هو من رواية أهل المغازى، وهو يصلح أن يكون مؤيدًا مؤكداً بلا تدد.

#### قصة أنس بن زنيم الديلي

الحديث الثامن: حديث انس بن زنيم الديلي، وهو مشهور عند أهل السيرة، ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما.

قال الواقدى: حدثنى عبد الله بن عمرو بن زهير عن محجن بن وهب قال: كان آخر ما كان بين خزاعة وبين كنانة أن أنس بن زنيم الديلى هجا رسول الله ﷺ، فسمعه غلام من خزاعة، وفيه به، فشجه، فخرج إلى قومه فاراهم شجته، فثار الشر مع ما كان بينهم وما تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها.

قال الراقدى: حدثنى حرام بن هشام بن خالد الكعبى عن أبيه قال: وخرج عمرو بن سالم الخزاعى فى أربعين راكباً من خزاعة يستنصرون رسول الله على ويخبرونه بالذى أصابهم، وذكر قصة فيها إنشاد القصيدة التى أولها:

\* لا هُمَّ إِنِّي ناشد محمدًا \*

قال: فلما فرغ الركب قالوا: يا رسول الله إن انس بن زنيم الديلي قد هجاك، فندر رسول الله تَلَيُّة دمه، فبلغ ذلك أنس بن زنيم الديلي، فقدم معتذراً إلى رسول الله تَلَيُّة مما بلغه عنه، فقال: وذكر قصيدة فيها مدح لرسول الله تَلَيُّة اولها:

انت الذى تهدى مىعىد بامره بل الله يهديها، وقال لك: اشهد فما حلمت من ناقة فوق رحلها ابر وأوفى ذمة من مسحمه تعلم رسول الله أنك مسدركى وأن وعيداً منك كالاخذ باليد تعلم رسول الله أنك قسادر على كل سكن من تهام ومنجد ونبي رسول الله أنى هجروته فلا أنى ها ومنجد فلا رفعت سوطى إلى وأذا يدى سوى أننى قد قلت: يا ويح فتية أصيبوا بنحس يوم طلق وأسعد

ويقول فيها:

فإني لا عرضًا خرقت، ولا دما هرقت، ففكر عالم الحق واقصد

قال الواقدى: أنشدنيها حرام، وبلغت رسول الله تلله قصيدته هذه واعتذاره، وكلمه نوفل بن معاوية الديلى فقال: يا رسول الله، أنت أولى الناس بالعغو، ومن منا لم يعادك ولم يؤذك؟ ونحن في جاهلية لا ندرى ما ناخذ وما ندع حتى هدانا الله بك، وانقذنا بك من الهلك، وقد كذب عليه الركب، واكثروا عندك، فقال: دع الركب عنك، فإنا لم نجد بتهامة آحداً من ذى رحم قريب ولا بعيد كان أبر من خزاعة، فاسكت نوفل بن معاوية، فلما سكت قال رسول الله تح قد عفوت عنه، قال نوفل: فداك أبى وأمى.

وقال ابن إسحاق: وقال أنس بن زنيم يعتذر إلى رسول الله ﷺ مما كان قال فيهم عمرو ابن سالم حين قدم على رسول الله ﷺ يستنصره، ويذكر أنهم قد نالوا من رسول الله ﷺ، وأنشد تلك القصيدة، وفيها:

وتعلم أن الركب ركب عسويمسر هم الكاذبون المخلفو كل موعد

# وجه دلالة قصد أنس بن زنيم

ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا النبي عَيَّتُهُ على ما قيل عنه، فشجه بعض خزاعة، ثم

أخبروا النبي ﷺ أنه هجاه، يقصدون بذلك إغراءه ببنى بكر، فندر رسول الله ﷺ دمه، أى أهدره، ولم يتندر دم غيره، فلولا أنهم علموا أن هجاء النبي ﷺ من المعاهد مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك.

ثم إن النبي ﷺ ندر دمه لذلك، مع أن هجاءه كان حال العهد، وهذا نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمه.

ثم إنه لما قدم أسلم في شعره، ولهذا عدوه من أصحاب النبي عَلَيْهُ، وقوله: «تعلم وسول الله » (دليل على أنه أسلم قبل ذلك، أو هذا وصدل الله » دليل على أنه أسلم قبل ذلك، أو هذا وحده إسلام منه، فإن الوثني إذا قال: «محمد رسول الله » حكم بإسلامه، ومع هذا فقد أنكر أن يكون هجا النبي عَلَيْه، ورد شهادة أولئك بأنهم أعداء له، لما بين القبيلتين من الدماء والحرب، فلو لم يكن ما فعله مبيحًا لدمه لما احتاج إلى شيء من ذلك.

ثم إنه بعد إسلامه، واعتذاره، وتكذيب المخبرين، ومدحه لرسول الله ﷺ - إنما طلب العفو من النبي ﷺ عن إهدار دمه، والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على الذنب، فعلم أن النبي ﷺ كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلمًا معتذرًا، وإنما عفا عنه حلمًا كرمًا.

ثم إن في الحديث أن نوفل بن معاوية هر الذي شفع له إلى النبي عَلَيْهُ، وقد ذكر عامة أهل السير أن نوفلاً هذا هو رأس البكريين الذين عدوا على خزاعة وقتلوهم، وأعانتهم قريش على ذلك، وبسبب ذلك انتقض عهد فريش وبني بكر، ثم إنه أسلم قبل الفتح حتى صار يشفع في الذي هجا النبي عَلَيْهُ، فعلم أن الهجاء أغلظ من نقض العهد بالقتال بحيث إذا نقض قوم العهد بالقتال وآخر هجا ثم أسلما عصم دم الذي قاتل، وجاز الانتقام من الهجاي، ولهذا قرن هذا الرجل خرق العرض بسفك الدم، فعلم أن كليهما موجب للقتل، وأن خرق عرضه كان أعظم عندهم من سفك دماء المسلمين والمعاهدين.

ومما يوضح هذا أن النبي على لم يهدر دم أحد من بنى بكر الناقضين للعهد بعينه، وإنما مكن منهم بنى خزاعة يوم الفتح، أكثر النهار، وأهدر دم هذا بعينه حتى أسلم واعتذر، هذا مع أن العهد كان عهد هدنة وموادعة، ولم يكن عهد جزية وذمة، والمهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء من منكرات الأقوال والأفعال المتعلقة بدينه ودنياه، ولا ينتقض بذلك عهده حتى يحارب، فعلم أن الهجاء من جنس الحرب وأغلظ منه، وأن الهجاي لا ذمة له.

告 告 告

### قصة ابن أبى سرح

الحديث التساسع: قصة ابن أبى سرح، وهى مما اتفق عليه أهل العلم، واستفاضت عندهم استفاضة تستغنى عن رواية الآحاد كذلك، وذلك أثبت وأقوى مما رواه الواحد العدل، فنذكرها مشروحة ليتبين وجه الدلالة منها:

عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة اختيا عبد الله ابن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله، فرفع رأسه، فنظر إليه ثلاثًا، كل ذلك يابي، فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآتي كففت يدى عن يبعته فيقتله» فقالوا: ما ندرى يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومات إلينا بعينك، قال: «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الاعين» رواه أبو داود بإسناد صحيح (٥٠).

ورواه النسائي كذلك أبسط من هذا عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله ﷺ الناس إلا أربعة نفر، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة: عكرمة ابن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح.

فاما عبد الله بن خطل فادرك وهو متعلق باستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان أشب الرجلين، فقتله، وأما مقيس بن صبابة فادركه الناس في السوق، فقتلوه.

وأما عكرمة فركب البحر فاصابتهم عاصف، فقال اصحاب السفينة: أخلصوا فإن الهتكم لا تغنى عنكم شيئًا ههنا، فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره، اللهم لك علىً عهد إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً حتى اضع يدى في يده، ولاجدنه عفواً كريماً، فجاء وأسلم.

واما عبد الله بن أبي سرح فإنه اختبا عند عثمان بن عقان، فلما دعا رسول الله عليه الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي ﷺ، ثم ذكر الباقي كما رواه أبو داود (٥٦). وعن عبد الله بن عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله ﷺ،

<sup>(</sup>۵۰) ضبعيف: رواه أبو داود (۲۹۸۳) والنسائي (٤٠٧٨) وابن ماجه ( ٣٧٠٥) والحاكم في المستدرك (۲/ ۵۹) وضعفه الالباني في ضعيف أبي داود.

<sup>(</sup> ٥٦ ) انظر الحديث السابق.

فاذله الشيطان فلحق بالكفار فامر به رسول الله ﷺ أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عشمان، فأجاره رسول الله ﷺ، رواه أبو داود.

وروى محمد بن سعد في الطبقات عن على بن زيد عن سعيد بن المسبب أن رسول الله عن سعيد بن المسبب أن رسول الله عن المتعلق ابن أبي سرح يوم الفتح، وفرتنى، وابن الزبعرى، وابن خطل، فأتاه أبو برزة وهو متعلق باستار الكعبة فبقر بطنه وكان رجل من الانصار قد نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله، فجاء عثمان - وكان أخاه من الرضاعة - فشفع له إلى رسول الله عنى ، وقد أخذ الانصارى بقائم السيف ينتظر النبي على متى يومئ إليه أن يقتله، فشفع له عثمان حتى تركه، ثم قال رسول الله عنى لله عثمان النبي على المسول الله وضعت يدى على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله، فقال النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله الله النبي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فاقتله الله المتحدد الله المتحدد الله المتحدد المتحدد المتحدد الله السيف أنتظر متحدد المتحدد المتحدد المتحدد الله المتحدد المتحدد السيف المتحدد المتحدد

وقال محمد بن إسحاق في رواية ابن بكير عنه: قال أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وعبد الله بن أبي بكر بن حزم: إن رسول الله ﷺ حين دخل مكة، وفرق جيوشه - أمرهم أن لا يقتلوا أحداً إلا من قاتلهم، إلا نفراً قد سماهم رسول الله ﷺ وقال: «اقتلوهم أو وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل، وعبد الله بن أبي سرح لائه كان أد أسلم، فكان يكتب لرسول الله ﷺ الوحي، فرجع مشركا، ولحق بمكة، فكان يقول: إني لاصوفه كيف شئت، إنه ليامرني أن أكتب له الشيء فأقول له: أو كذا، فيقول: نعم، وذلك أن رسول الله ﷺ كان يقول عليم حليم فيقول له: أو اكتب «عزيز حكيم» فيقول له رسول الله ﷺ كان يقول عليم حليم فيقول له: أو

قال ابن إسحاق: حدثني شرحبيل بن سعد أن فيه نزلت: ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مَمُن افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذَبا أَوْ قَال أُوحِل أَنْ فَلَمُ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذَبا أَوْ قَال أُوحِل اللّهِ عَلَى الأنعام: ٩٣) اللّه كذبا أو قال أو حال اختاه من الرضاعة - فغيبه عنده حتى اطمأن أهل مكة، فاتى به رسول الله ﷺ فاستامن له، فصمت رسول الله ﷺ طويلاً وهو واقف عليه، ثم قال: (نعم، فانصرف به، فلما ولى قال رسول الله ﷺ (ما صَمَتُ إلا رجاء أن يقوم إليه بعضكم فيقتله، فقال رجل من الانصار: يا رسول الله آلا أومات إلى فاقتله، فقال رسول الله آلا أومات إلى فاقتله، فقال رسول الله آلا أومات إلى

وقال ابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد عنه: حدثني بعض علمائنا أن ابن أبي سرح رجع إلى قريش فقال: والله لو أشاء لقلت كما يقول محمد وجئت بمثل ما ياتي به، إنه ليقول الشيء وأصرفه إلى الشيء، فيقول: أصبت، ففيه أنزل الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَطْلُمُ مِمْنَ الْتُوَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَّ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءً ﴾ فلذلك أمر رسول الله ﷺ بقتله.

وقال ابن إسحاق عن ابن أبى نجيح قال: كان رسول الله عهد إلى امرائه من المسلمين -حين أمرهم أن يدخلوا مكة ـ ألا يقاتلوا إلا أحداً قاتلهم، إلا أنه قد عهد في نفر سماهم، أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح، وإنما أمر رسول الله على الله كان أسلم، وكان يكتب لرسول الله على الرحى، فارتد مشركا راجعاً إلى قريش، فقال: والله إنى لاصرفه حيث أريد، إنه ليملى على قاقول: أو كذا أو كذا و خذا أو خذا أو خذا من فيقول: «عزيز حكيم» أو «حكيم عليه فيقول: «عزيز حكيم» أو «حكيم عليم» فكان يكتبها على أحد الحرفين، فيقول: «كل صواب».

وروينا في مغازى معمر عن الزهرى في قصة الفتح قال: فدخل رسول الله على فامر الصحابه بالكف، وقال: «كفوا السلاح» إلا خزاعة من يكر ساعة، ثم أمرهم فكفوا، فأمن الناس كلهم إلا أربعة: ابن أبي سرح، وابن خطل، ومقيس الكناني، وامرأة أخرى، ثم قال النبي على الإرابية: إبن أبي سرح، ولكن الله حرمها، وإنها لم تحل لاحد قبلي، ولا تحل لاحد بعدى إلى يوم القيامة، وإنما أحلها الله لي ساعة من نهار، قال: ثم جاء عثمان بن عفان بابن أبي سرح فقال: بابعه يا رسول الله، فاعرض عنه، ثم جاءه من ناحية أخرى فقال: بابعه يا رسول الله، فاعرض عنه، ثم جاءه أبضًا فقال: بابعه يا رسول الله، فعد يده فبابعه، فقال رسول الله فقال رجل من الانصار: فهلا ومض، فكانه رآة غدرًا.

وفي مغازى موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: وأمرهم رسول الله على أن يكفوا أبديهم فلا يقاتلوا أحدًا إلا من قاتلهم، وأمرهم بقتل أربعة منهم: عبد الله بن سعد بن أبي سرح والحويرث بن نقيد وابن خطل ومقيس بن صبابة أحد بني ليث، وأمر بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله على أنه ثم قال: ويقال أمر رسول الله الله في قمل النفر، لابن خطل عبد بن أبي سرح، وكان ارتد بعد الهجرة كافراً، فاختباً حتى اطمان الناس، ثم أقبل يربد أن يبايع رسول الله على اعرض عنه ليقوم رجل من أصحابه فيقتله، فلم يقم إليه أحد، ولم يشعروا بالذي في نفس رسول الله على أخلاه أحدهم: لو أشرت إلى يا رسول الله ضربت عنقه، فقال: «إن النبي لا يفعل ذلك» ويقال: أجاره عثمان بن عفان - وكان أخاه من الرضاعة - وقتلت إحدى القينتين، وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها.

وذكر محمد بن عائذ في مغازيه هذه القصة مثل ذلك.

وذكر الواقدي عن أشياخه قالوا: وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله عَلَيْهُ ، فربما أملي عليه رسول الله عَلَيْهُ اسميع عليم » فيكتب اعليم حكيم » فيقرأه رسول الله ﷺ فيقول: كذاك قال الله، ويقرأه، فافتتن وقال: ما يدري محمد ما يقوله، إني لأكتب له ما شئت، هذا الذي كتبت يوحي إلى كما يوحي إلى محمد، وخرج هاربًا من المدينة إلى مكة مرتدًا، فأهدر رسول الله عَلَيْتُه دمه يوم الفتح فلما كان يومئذ جاء ابن أبي سرح إلى عثمان بن عفان ـ وكان أخاه من الرضاعة ـ فقال: يا أخي إني والله أستجير بك، فاحبسني ها هنا واذهب إلى محمد فكلمه في، فإن محمدًا إِن رآني ضرب الذي فيه عيناي، إِن جرمي أعظم الجرم، وقد جئت تائبًا، فقال عثمان: بل اذهب معي، قال عبد الله: والله لئن رآني ليضربن عنقي، ولا ينظرني، فقد أهدر دمي، وأصحابه يطلبونني في كل موضع، فقال عثمان: منطلق معى فلا يقتلك إن شاء الله، فلم يرع رسول الله عَلِي إلا عثمان آخذًا بيد عبد الله بن سعد بن أبي سرح واقفين بين يديه، فأقبل عشمان على النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله، أمه كانت تحملني وتمشيه، وترضعني وتفطمه، وكانت تلطفني وتتركه، فهبه لي، فأعرض رسول الله عَلِيُّة ، وجعل عثمان كلما أعرض عنه رسول الله عَلِيَّة بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام، وإنما أعرض النبي عَلِيُّ إرادة أن يقوم رجل فيضرب عنقه، لأنه لم يؤمنه، فلما رأى أن لا يقوم أحد وعثمان قد أكب على رسول الله عَلَيْهُ يقبل رأسه وهو يقول: يا رسول الله بايعه فداك أبي وأمي، فقال النبي عَنْكُم: نعم، ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا الكلب فيقتله، أو قال: الفاسق، فقال عباد بن بشر: ألا أومأت إلى يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق إنى لأتبع طرفك في كل ناحية رجاء أن تشير إلى فأضرب عنقه، ويقال: قال هذا أبو اليسر، ويقال: عمر بن الخطاب، فقال رسول الله عَلَيْهُ : ﴿ إِنِّي لَا أَقْتُلُ بِالْإِشَارَةِ ﴾ .

وقائل يقول: إن النبي عَيْكُ قال يومئذ: «إن النبي لا تكون له خائنة الأعين».

## الإسلام يجبأما قبله

فبايعه رسول الله ﷺ، فجعل يفر من رسول الله ﷺ كلما رآه، فقال عثمان لرسول الله ﷺ؛ بابى وأمى لو ترى ابن أم عبد الله يفر منك كلما رآك، فتبسم رسول الله ﷺ؛ ألم أبايعه وأومنه؟ قال: بلى أى رسول الله، يتذكر عظيم جرمه في الإسلام، فقال النبي ﷺ:

97

«الإسلام يجب ما قبله»(٥٧) فرجع عثمان إلى ابن أبي سرح فاخبره، فكان ياتي فيسلم على النبي ﷺ مع الناس.

# وجه الدلالة في قصة ابن أبي سرح

فوجه الدلالة أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح افترى على النبي ﷺ أنه كان يتمم له الوحى وبكتب له ما يريد، فيوافقه عليه، وأنه يصرفه حيث شاء، ويغير ما أمره به من الوحى، فيقره على ذلك، وزعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله، إذ كان قد أوحى إليه في زعمه كما أوحى إلى رسول الله ﷺ، وهذا الطعن على رسول الله ﷺ وعلى كتابه والافتراء عليه بما يوجب الريب في نبوته قدر زائد على مجرد الكفر به والردة في الدين، وهو من أنواع السب.

كذلك ما افترى عليه كاتب آخر مثل هذه الفرية، قصمه الله وعاقبه عقوبة خارجة عن العادة لكل أحد افترى، إذ كان مثل هذا يوجب في القلوب المريضة رببًا بان يقول القائل: كاتبه اعلم الناس بباطنه وبحقيقة أمره، وقد أخبر عنه بما أخبر، فمن نصر الله لرسوله أن أظهر فيه آية تبين بها أنه مفتر.

#### قصة كاتب آخر قصمه الله لافترائه على الرسول

روى البخارى فى صحيحه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان رجل نصرانى فاسلم وقرا البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبى على فاسلم وقرا البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبى على فاصبح وقد لفظته الارض، فقالوا: هذا فعل محمد إلا ما كتبت له، فاماته الله، فدفنوه، فاصبح وقد لفظته الارض ما استطاعوا، فاصبح قد محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا فالقوه، فحفروا في الارض ما استطاعوا، فاصبح قد لفظته، فعلموا أنه ليس من الناس، فالقوه.

ورواه مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن آنس قال: كان منا رجل من بنى النجار قد قرا البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبى ﷺ، فانطلق هاربًا حتى لحق باهل الكتاب، قال: فرفعوه، وقالوا: هذا كان يكتب لمحمد، فاعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه فاصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه قاصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه قاصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذًا(٥٨).

(۷۷) صحيح: رواه مسلم (۱۲۱). (۵۸) صحيح: رواه البخاري (۳۶۱۷) ومسلم (۲۷۸۱).

فهذا الملعون الذي افترى على النبي عَلَيْ أنه ما كان يدرى إلا ما كتب له، قصمه الله وفضحه بان أخرجه من القبر بعد أن دفن مراراً، وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله، وأنه كان كاذباً، إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد، إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا، وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب، إذ لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد.

# من تجارب المسلمين في عصر المؤلف فيمن سب الرسول

ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الاصفر في زماننا، قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نياس إذ تعرض أهله لسب رسول الله على والوقيعة في عرضه، فجعلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يومًا أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة، ويكون فيهم ملحمة عظيمة، قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظًا عليهم بما قالوه فيه.

وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حالهم مع النصاري كذلك، ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده، وتارة بأيدي عباده المؤمند.

وكذلك لما تمكن النبي على من ابن أبي سرح اهدر دمه، لما طعن في النبوة وافترى عليه الكذب، مع أنه قد آمن جميع أهل مكة الذين قاتلوه وحاربوه أشد المحاربة، ومع أن السنة في المرتد أنه لا يقتل حتى يستتاب إما وجوبًا أو استحبابًا.

وسنذكر \_ إن شاء الله تعالى \_ أن جماعة ارتدوا على عهد النبي ﷺ، ثم دعوا إلى التوبة، وعرضت عليهم، حتى تابوا فقبلت توبتهم.

وفى ذلك دليل على أن جرم الطاعن على الرسول الله الساب له أعظم من جرم المرتد. ثم إن إباحة النبى الله دمه بعد مجيئه تائبًا مسلمًا وقوله: هلا قتلتموه ثم عفوه عنه بعد ذلك دليل على أن النبى الله كان له أن يقتله وأن يعفو عنه ويعصم دمه، وهو دليل على أن له الله أن يقتل من سبه وإن تاب وعاد إلى الإسلام.

٤

يوضح ذلك أشياء:

#### الاستدلال على أنه يجوز قتل الساب وإن تاب

منهسا: أنه قد روى عن عكرمة أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة، وكذاك ذكر آخرون أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي ﷺ بها، وقد تقدم عنه أنه قال لعشمان قبل أن يقدم به على النبي ﷺ: إن جرمي أعظم الجرم، وقد جئت تائباً؛ وتوبة المرتد إسلامه.

ثم إنه جاء إلى النبى على بعد الفتح وهدوء الناس، وبعدما تاب، فاراد النبي الله من المسلمين أن يقتلوه حينتذ، وتربص زمانًا ينتظر فيه قتله، ويظن أن بعضهم سيقتله، وهذا دليل واضح على جواز قتله بعد إسلامه.

وكذلك لما قال له عثمان: إنه يفر منك كلما رآك، قال: (الم أبايعه وأومنه ) قال: بلى، ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام، فقال: «الإسلام يجب ما قبله » فبين النبي تلله ان ان النبي تلله ان خوف القتل سقط بالبيعة والامان، وأن الإثم زال بالإسلام، فعلم أن الساب إذا عاد إلى الإسلام جَبَّ الإسلام إثم السب، وبقى قتله جائزاً حتى يوجد إسقاط القتل ممن يملكه إن كان ممكناً.

وسياتي - إن شاء الله تعالى - ذكر هذا في موضعه، فإن غرضنا هنا أن نبين أن مجرد الطعن على رسول الله على والوقيعة فيه يوجب القتل في الحال التي لا يقتل فيها لمجرد الردة، وإذا كان ذلك موجبًا للقتل استوى فيه المسلم والذمي، ولأن كل ما يوجب القتل - سوى الردة - يستوى فيه المسلم والذمي.

وفى كتمان الصحابة لابن أبى سرح ولإحدى القينتين دليل على أن النبى على لم يوجب قتلهم، وإنما أباحه مع جواز عفوه عنهم، وفى ذلك دليل على أنه كان مخيراً بين القتل والعفو، وهذا يؤيد أن القتل كان لحق النبى على .

# الرد على فرية ابن أبي سرح والنصراني

واعلم أن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الآخر النصراني على رسول الله ﷺ بأنه كان يتعلم منهما افتراء ظاهر .

وكذلك قوله: «إني لأصرفه كيف شئت، إنه ليأمرني أن أكتب له الشيء فاقول له أو

كذا أو كذا فيقول نعم، فرية ظاهرة، فإن النبي يَتَلِيُّهُ كان لا يُكْتِبُهُ إلا ما أنزل الله، ولا يامره أن يكتب قرآنًا إلا ما أوحاه الله إليه، ولا ينصرف له كيف شاء بل ينصرف كما يشاء الله.

وكذلك قوله: وإنى لاكتب ما شئت، هذا الذي كتبت يوحى إلى كما يوحى إلى محمد، وإن محمداً إذا كان يتعلم منى فإنى سائزل مثل ما أنزل الله، فرية ظاهرة، فإن النبى على لم يكن يكتبه ما شاء ولا كان يوحى إليه شيء.

وكذلك قول النصراني: (ما يدري محمد إلا ما كتبت له) من هذا القبيل، وعلى هذا الافتراء حاق به العذاب، واستوجب العقاب.

ثم اختلف أهل العلم: هل كان النبي ﷺ أقره على أن يكتب شيئًا غير ما ابتدأه النبي ﷺ بإكتابه؟ وهل قال له شيئًا؟ على قولين:

### آراء العلماء فيما ذكره ابن أبي سرح والنصراني

أحدهما: أن النصراني وابن أبي سرح افتريا على رسول الله على ذلك كله، وأنه لم يصدر منه قول فيه إقرار على كتابه غير ما قاله أصلاً، وإنما لما زين لهما الشيطان الردة افتريا عليه لينفرا عنه الناس، ويكون قبول ذلك منهما متوجها، لانهما فارقاه بعد خبرة، وذلك أنه لم يخبر أحد أنه سمع النبي على يقول له: هذا الذي قُلتُهُ و كتبته -صواب، وإنما هو حال الردة أخبر أنه قال له ذلك، وهو إذ ذلك كافر عدو يفتري على الله ما هو أعظم منذاله.

يبين ذلك أن الذى فى الصحيح أن النصرائى يقول: ما يدرى محمد إلا ما كتبت له، نعم ربما كان هو يكتب غير ما يقوله النبى ﷺ ويغيره ويزيده وينقصه، فظن أن عمدة النبى ﷺ على كتابه مع ما فيه من التبديل، ولم يدر أن كتاب الله آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم، وأنه لا يغسله الماء، وأن الله حافظ له، وأن الله يقرئ نبيه فلا ينسي إلا ما شاء الله مما يريد رفعه ونسخ تلاوته، وأن جبريل كان يعارض النبي ﷺ بالقرآن كل عام، وأن النبي ﷺ إذا نزل عليه آية أقراها لعدد من المسلمين يتواتر نقل الآية بهم، وأكثر من نقل هذه القصة من المفسرين ذكر أنه كان يعلى عليه «سميمًا عليمًا» فيكتب هو «عليمًا حكيمًا» وإذا قال: «عليمًا حكيمًا» كتب «غفورًا رحيمًا» وأشباه ذلك، ولم يذكر أن النبي

قالوا: وإذا كان الرجل قد علم أنه من أهل الفرية والكذب حتى أظهر الله على كذبه آية

بينة، والروايات الصحيحة المشهورة لم تتضمن إلا أنه قال عن النبي ﷺ ما قال، أو أنه كتب ما شاء، فقد علم أن النبي ﷺ لم يقل له شيئًا.

قالوا: وما روى في بعض الروايات أن النبي ﷺ قال فهو منقطع أو معلل، ولعل قائله قاله بناء على أن الكاتب هو الذي قال ذلك، ومثل هذا يلتبس الامر فيه، حتى اشتبه ما قاله النبي ﷺ وما قبل إنه قال رد على هذا القول فلا سؤال.

القول الثانى: أن النبى على قال له شبئًا، فروى الإمام احمد وغيره من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلاً كان يكتب لرسول الله عليه «المميعًا عليمًا» يقول: تعبد «عليمًا» عليمًا» يقول: كتب «عليمًا» عليمًا عليه «عليمًا عليه «عليمًا عليمًا علي

قال: وكان قد قرآ البقرة وآل عمران، وكان من قراهما فقد قرآ قرآنا كثيراً، فذهب فتنصر وقال: لقد كنت اكتب لمحمد ما شئت فيقول: «دعه» فمات فدفن، فنبذته الارض مرتين أو ثلاثاً، قال أبو طلحة: فلقد رأيته منبوذاً فوق الارض، رواه الإمام أحمد (<sup>(40)</sup>).

وحدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن أنس أن رجلاً كان يكتب لرسول الله ﷺ ، وقد قرا البقرة وآل عمران ، وكان الرجل إذا قرا البقرة وآل عمران جد فينا ـ يعنى عظم ـ فكان النبى ﷺ يملى عليه و غفورًا رحيمًا ، فيكتب و عليماً حكيمًا ، فيقول له النبى ﷺ : اكتب كذا وكذا ، اكتب كيف شئت، ويعلى عليه وعليما حكيمًا ، فيكتب وسميعًا بصيرًا » فيقول: اكتب كيف شئت، فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، فلحق بالمشركين، وقال: أنا أعلمكم بمحمد إن كنت لاكتب كيف شئت، فمات ذلك الرجل، فقال رسول الله ﷺ : «إن الأرض لا تقبله » قال أنس: فحدثنى أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل، فوجده منبوذًا، قال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: قد دفناه مرارًا فلم تقبله الأرض؛ فهذا إسناد صحيح (١٠٠٠).

وقد قال من ذهب إلى القول الاول: اعل البزار حديث ثابت عن انس، قال: رواه عنه ولم يتابع عليه، ورواه حميد عن أنس، وأظن حميدًا إنما سمعه من ثابت، قالوا: ثم إن أنسًا لم يذكر أنه سمع النبي على أو شهده يقول ذلك، ولعله حكى ما سمع.

<sup>(</sup> ٩٩ ) انظر التخريج السابق.

<sup>.</sup> ١٠٠٠ حسون : رواه البيهقي (١/ ٥٦٨ ) وابن عدى في الكامل (٧/ ٢٢٤) ويشهد له الحديث الساد.

وفى هذا الكلام تكلف ظاهر، والذى ذكرناه فى حديث ابن إسحاق والواقدى وغيرهما موافق لظاهر هذه الرواية، وكذلك ذكر طائفة من أهل التفسير، وقد جاءت آثار فيها بيان صفة الحال على هذا القول، ففى حديث ابن إسحاق، وذلك أن الرسول الله على كان يقول: «عليم حكيم» فيقول له رسول الله على : « اهم كلاهما سواء» وفى الرواية الاخرى: وذلك أن رسول الله على كان يملى عليه فيقول: « عزيز حكيم، أو حكيم عليم» فيان يكتبها على أحد الحرفين، فيقول: «كل صواب».

فنى هذا بيان لان كلا الحرفين كان قد نزل، وأن النبي ﷺ كان يقراهما ويقول له: 

(اكتب كيف شفت من هذين الحرفين فكل صواب، وقد جاء مصرحًا عن النبي ﷺ أنه 
قال: (انزل القرآن على سبعة أحرف، كلها شاف كاف، إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم 
فهو كذلك، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة (11) وفي حرف جماعة 
من الصحابة: (وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، 
والاحاديث في ذلك منتشرة تدل على أن من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن 
يختم الآية الواحدة بعدة أسماء من أسماء الله على سبيل البدل يخير القارئ في القراءة بأيها 
شاء، وكان النبي ﷺ يخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف، وربما قراها النبي ﷺ يخير بين 
بحرف من الحروف فيقول له: (وأو أكتب كذا وكذاء لكثرة ما سمع النبي ﷺ يخير بين 
الحرفين فيقول له النبي ﷺ : (كلاهما سواء) لان الآية نزلت بالحرفين، وربما كتب هو 
أحد الحرفين ثم قراء على النبي ﷺ، فاقره عليه، لانه قد نزل كذلك أيضًا، وختم الآي 
بمثل المسميع عليم، و وعليم حليم، و اعفور رحيم، أو بمثل اسميع بصير، أو اعليم 
حليم، أو الحكيم حليم، كثير في القرآن، وكان نزول الآية على عدة من هذه الحروف أمرًا 
معتادًا، ثم إن الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي ﷺ بالقرآن في 
كل رمضان.

#### العرضة الأخيرة

وكانت العرضة الاخيرة هي حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ الناس به اليوم، وهو الذي جمع عثمان والصحابة - والله أجمعين عليه الناس، ولهذا ذكر ابن عباس هذه القصة في

<sup>(</sup> ٦١ ) صحيح : رواه البخاري ( ٢٠٠٦ ) ومسلم ( ٨١٨ ).

التاسخ والمنسوخ، وكذلك ذكرها الإمام أحمد في كتابه في الناسخ والمنسوخ، لتضمنها نسخ بعض الحروف.

وروى فيها وجه آخر رواه الإمام أحمد في الناسخ والمنسوخ: حدثنا مسكين بن بكير ثنا معان قال: وسمعت خلفًا يقول: كان ابن أبي سرح كتب للنبي على القرآن، فكان ربسا سال النبي على القرآن، فكان ربسا النبي على القرآن، فكان ربسا والتبي على القرآن، فكان ربسا واكتب أى ذلك شئت، قال: فيوفقه الله للصواب من ذلك، فاتي أحل مكة مرتدًا، فقالوا: يا بن أبي سرح كيف كتت تكتب لابن أبي كبشة القرآن؟ قال: أكتبه كيف شئت، قال: فانزل الله في ذلك: ﴿ وَمَنْ أَطْلُم مِمْنِ الْفَرَى عَلَى الله كَذَبا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَّهِ شَيْءً وَمَنْ قَالَ مَأْنِلُ مِلْ أَوْ الله وَلَمْ يَعْمَ الله عَلَى الله عَلى الله ع

قال النبي ﷺ يوم فتح مكة: (من أخذ ابن أبي سرح فليضرب عنقه حيثما وجده، وإن كان متعلقًا باستار الكعبة).

ففى هذا الاثر أنه كان يسال النبى ﷺ عن حرفين جائزين فيقول له: «اكتب أى ذلك شئت ا فيوفقه الله للصواب، فيكتب أحب الحرفين إلى الله، وكان كلاهما منزلاً، أو يكتب ما أنزله الله فقط إن لم يكن الآخر منزلاً، وكان هذا التخيير من النبى ﷺ إما توسعة إن كان الله قد انزلهما، أو ثقة بحفظ الله وعلماً منه بأنه لا يكتب إلا ما أنزل، وليس هذا ينكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وذكر بعضهم وجها ثالثًا، وهو أنه ربما كان يسمع النبي عللة بمكة الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان، فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفطن الذكي، فيكتبه ثم يقرأه على النبي ﷺ فيقول: ﴿ كذلك أنولت ﴾ كما اتفق مثل ذلك لعمر في قوله: ﴿ فَنِبَارِكُ اللَّهُ أَحْسُنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (المؤمنون: ١٤).

وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثل هذا في هذه القصة وإن كان هذا الإستاد ليس بثقة، قال: عن ابن أبي سرح أنه كان تكلم بالإسلام، وكان يكتب لرسول الله على بعض الاحايين، فإذا أملى عليه اعزيز حكيم » كتب «غفور رحيم» فيتقول رسول الله على : «هذا أو ذاك شواء» فيلما نزلت: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ مِن سُلالَة مِن طِينٍ ﴾

أملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله: ﴿ خُلْقًا آخَرَ ﴾ عجب عبد الله بن سعد فقال: ﴿ فَتَبَارُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (المؤمنون: ١٢ - ١٤) فقال رسول الله ﷺ: ﴿ كذا أنزلت على، فاكتبها ﴾ فشك حينئذ وقال: لئن كان محمد صادقًا لقد أوحى إلى كما أوحى إليه، ولئن كان كاذبًا لقد قلت كما قال، فنزلت هذه الآية (٦٢).

ومما ضعفت به هذه الرواية أن المشهور أن الذي تكلم بهذا عمر بن الخطاب.

ومن الناس من قال قولاً آخر قال: الذي ثبت في رواية أنس أنه كان يعرض على النبي عَلَيْهُ ما كتبه بعدما كتبه فيملى عليه (سميعًا عليمًا) فيقول: قد كتبت (سميعًا بصيرًا) فيقول: « دعه » أو « اكتب كيف شئت » وكذلك في حديث الواقدي أنه كان يقول: « كذاك

# كان النبي ﷺ في حاجة إلى من يكتب له

قالوا: وكان النبي عَبُّ به حاجة إلى من يكتب، لقلة الكتاب في الصحابة، وعدم حضور الكتاب منهم في وقت الحاجة إليهم، فإن العرب كان الغالب عليهم الأمية حتى إن كان الحي العظيم يطلب فيه كاتب فلا يوجد، وكان أحدهم إذا أراد كتابة أو شقة وجد مشقة حتى يحصل له كاتب، فإذا اتفق للنبي ﷺ من يكتب له انتهز الفرصة في كتابته، فإذا زاد الكاتب أو نقص تركه لحرصه على كتابة ما يمليه، ولا يأمره بتغيير ذلك خوفًا من ضجره وأن يقطع الكتابة قبل إتمامها ثقة منه ﷺ بأن تلك الكلمة أو الكلمتين تستدرك فيما بعد بالإلقاء إلى من يتلقنها منه أو بكتابها تعويلاً على المحفوظ عنده وفي قلبه كما فيما بعد بالإنفاء إلى من يسمس - . ر. قال تعالى: ﴿ مَنْقُرِئُكُ فَلا تَسَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرُ وَمَا يَخْفَى ﴾ . (الأعلى: ١٠٧)

#### مصحف عثمان هو العرضة الأخيرة

والاشبه ـ والله أعلم ـ هو الوجه الاول، وأن هذا كان فيما أنزل القرآن فيه على حروف عدة، فإن القول المرضى عند علماء السلف الذي يدل عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة، أن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه هو أحد الحروف السبعة، وهو

<sup>(</sup> ٦٢ ) يشير إلى الآية ( ٩٣ ) من سورة المائدة.

العرضة الآخرة، وأن الحروف السبعة خارجة عن هذا المصحف، وأن الحروف السبعة كانت تختلف الكلمة مع أن المعنى غير مختلف ولا متضاد.

### قصة القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي على

الحديث العاشر: حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي رائح ومولاة بني هاشم، وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير، وقد تقدم في حديث سعيد بن المسيب أنه يه المريقتل فرتني (١٣٠).

وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهرى: وأمرهم رسول الله ﷺ أن يكفوا أبديهم فلا يقاتلوا أحداً إلا من قاتلهم، وأمر بقتل أربعة نفر، قال: وأمر بقتل قبنتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله ﷺ، ثم قال: وقتلت إحدى القينتين، وكمنت الاخرى حتى استؤمن لها.

وكذلك ذكر محمد بن عائذ القرشي في مغازيه .

وقال ابن إسحاق في رواية ابن بكير عنه: قال أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وعبد الله بن أبي بكر بن حزم: إن رسول الله ﷺ حين دخل مكة وفرق جيوشه أمرهم أن لا يقتلوا أحداً إلا من قاتلهم، إلا نفراً قند سماهم رسول الله ﷺ وقال: ٥ اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكحبة: عبد الله بن خطل و ثم قال: وإنما أمر بقتل ابن خطل لانه كان مسلماً فبعثه رسول الله ﷺ مصدقاً، وبعث معه رجلاً من الانصار، وكان معه مولى له يخدمه، وكان مسلماً، فنزل منزلاً وأمر السولى يذبح له تبساً ويصنع له طعامًا، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئًا، فعدا عليه فقتله، ثم ارتد مشركاً، وكانت له قينة صاحبتها قينة كانتا تغنيان بهجاء النبي ﷺ، فأمر بقتلهما معه، قال: ومقيس بن صبابة بقتله قينا كانت معن يؤذيه بمكة.

وقال الاموى: حدثنى أبى قال: وقال ابن إسحاق: وكان رسول الله الله على عهد إلى المسلمين في قتل نفر ونسوة، وقال: «إن وجدتموهم تحت استار الكعبة فاقتلوهم» وسماهم باسمائهم ستة: ابن أبى سرح، وابن خطل، والحويرث بن نقيد، ومقيس بن صبابة، ورجل من بني تيم بن غالب.

قال ابن إسحاق: وحدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنهم كانوا ستة،

(۲۳) رواه الطبراني في الكبير (۳/ ۲۰٤).

فكتم اسم رجلين واخبرني باربعة، قال: والنسوة قينتا ابن خطل، وسارة مولاة لبني عبد المطلب، ثم قال: والقينتان كانتا تغنيان بهجائه، وسارة مولاة أبي لهب كانت تؤذيه بلسانعا.

وقال الواقدى عن أشياخه: ونهى رسول الله ﷺ عن القتال، وأمر بقتل سنة نفر وأربع نسوة، ثم عددهم، وقال: ابن خطل، وسارة مولاة عمرو بن هاشم، وقينتين لابن خطل: فرتنى وقريبة، ويقال: فرتنى وأرنب.

ثم قال: وكان جرم ابن خطل آنه آسلم وهاجر إلى الصدينة، وبعثه رسول الله عَلَيْة ساعيًا، وبعث معه رجلاً من خزاعة، وكان يصنع طعامه ويخدمه، فنزل في جمع، فامره أن يصنع له طعامًا، ونام نصف النهار، فاستيقظ والخزاعي نائم ولم يصنع له، فاغتاظ عليه، فضريه فلم يقلع عنه حتى قتله، فلما قتله قال: والله ليقتلني محمد به إن جئته، فارتد عن الإسلام، وساق ما آخذ من الصدقة وهرب إلى مكة، فقال له أهل مكة: ما ردك إلينا؟ قال: لم آجد ديناً خيراً من دينكم، فاقام على شركه، فكانت له قينتان وكانتا فاسقتين، وكان يقول الشعر يهجو [فيه] رسول الله ﷺ ويامرهما تغنيان به، فبدخل عليه وعلى قينتيه المشركون فيشربون الخمر و تغنى القينتان بذلك الهجاء.

وكانت سارة مولاة عمرو بن هاشم نواحة بمكة، فيلقى عليها هجاء النبى علله فتعنى به، وكانت قد قدمت على رسول الله علله تطلب أن يصلها، وشكت الحاجة، فقال رسول الله عله : 8 ما كان لك في غنائك ونياحتك ما يكفيك؟ و فقالت : يا محمد إن قريشًا منذ قتل من قتل منهم ببدر تركوا استماع الغناء، فوصلها رسول الله علله ، وأوقر لها بعيرًا طعامًا، فرجعت إلى قريش وهي على دينها، فامر بها رسول الله علله يوم الفتح أن تقتل، فقتل به مئذ.

واما القينتان فامر رسول الله ﷺ مقتلهما، فقتلت إحداهما ارنب او قريبة، واما فرتني فاستؤمن لها حتى آمنت، وعاشت حتى كسر ضلع من أضلاعها زمن عشمان - رائه من فضات، فقض فمات، وعاشت حتى فدات، وهذه ديتها والفين تعليظًا للحرم.

وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء السير، واستفاض نقله استفاضة يستغنى بها عن رواية الواحد، وحديث مولاة بنى هاشم ذكره عامة أهل المغازى ومن له مزيد خبرة واطلاع، وبعضهم لم يذكره.

### وجه د لالة قصة القينتين

فوجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله عَلَيْهُ:

ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله عَلِيُّهُ، فنهي رسول الله عَلِيُّهُ عن قتل النساء والصبيان (٦٤).

وفي حديث آخر أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتلها وقال: «ما كانت هذه لتقاتل؛ ثم قال لأحدهم: «الحق خالدًا فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفًا» رواه أبو داود وغيره(<sup>٩٥</sup>).

وقد روى الإمام أحمد في المسند عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عَلَيْهُ حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر «نهي عن قتل النساء والصبيان» وهذا مشهور عند أهل

وفي الحديث من رواية الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك: ثم صعدوا إليه في علَّيَّة، فقرعوا عليه الباب، فخرجت امرأته، فقالت: من أنتم؟ فقالوا: حي من العرب نريد الميرة، ففتحت لهم، فقالت: ذاك الرجل عندكم في البيت، فغلقنا علينا وعليها باب الحجرة، ونوهت بنا فصاحت، وقد نهانا رسول الله ﷺ حين بعثنا عن قتل النساء والولدان، فجعل الرجل منا يحمل عليها السيف ثم يذكر نهي رسول الله عَلِيُّ عن قتل النساء فيمسك يده، فلولا ذلك فرغنا مناه بليل، وذكر الحديث.

وكذلك روى يونس بن بكير عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: حدثني عبد الله بن أنيس، قال في الحديث: فقامت ففتحت، فقلت لعبد الله بن عتيك: دونك، فشهر عليها السيف، فذهبت امرأته فشهرت عليها السيف، وأذكر قول رسول الله عَيُّكُ أنه نهانا عن قتل النساء والصبيان فأكف.

وكذلك رواه غير واحد عن ابن أنيس قال: فصاحت امرأته، فهم بعضنا أن نخرج إليها، ثم ذكرنا أن رسول الله ﷺ نهانا عن قتل النساء.

(11) صحيح: رواه اللبخاري ( ۲۸۵۱ ) ومسلم ( ۱۷۶۶ ) أبو داود ( ۲۲۲۸ ) الترمذي ( ۱۹۲۹ ) . (10) حسن صحيح: رواه أبو داود ( ۲۸۱۹ ) وابن ماجه ( ۲۸۱۲ ) وأحمد ( ۳/ ۶۸۸ ) وقال الالباني في الصحيحة ( ۷۰۱ ) حسن صحيح .

#### متى حرم قتل النساء؟

وهذه القصة كانت قبل فتح مكة، بل قبل فتح خيبر أيضًا، بلا خلاف بين أهل العلم، وذكر الواقدى أنها كانت في ذى الحجة من السنة الرابعة من الهجرة قبل الخندق، وذكر ابن إسحاق أنها كانت عقب الخندق، وهما جميعًا يزعمان أن الخندق في شوال في سنة خمس، وأما موسى بن عقبة فقال: في شوال سنة أربع، وحديث ابن عمر يدل عليه، وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان.

وإنما ذكرنا هذا رفعًا لوقع من قد يظن أن قتل النساء كان مباحًا عام الفتح ثم حرم بعد ذلك، وإلا فلا ريب عند أهل العلم أن قتل النساء لم يكن مباحًا قط بأن آيات الفتال وترتيب نزولها كلها دليل على أن قتل النساء لم يكن جائزًا، هذا مع أن أولئك النساء اللاتي كن في حصن ابن أبي الحقيق إذ ذاك لم يطمع هؤلاء النفر في استرقاقهن، بل هن ممتنعات عند أهل خيبر قبل فتحها بمدة، مع أن المرأة قد صاحت، وخافوا الشر بصوتها، ثم أمسكوا عن قتلها لرجائهم أن ينكف شرها بالتهويل عليها.

نعم المحرم إنما هو قصد قتلهن، فأما إذا قصدنا قصد الرجال بالإغارة أو نرمى بمنجنيق أو فتع شق أو إلقاء نار فتلف بذلك نساء أو صبيان لم ناثم بذلك، لحديث الصعب بن جَنَّامة أنه سأل النبى ﷺ عن أهل الدار من المشركين يُبيَّثُون فيصاب الذرية، فقال: «هم منهم، متفق عليه (٢٧) ولان النبي ﷺ رمى أهل الطائف بالمنجنيق (٧٧) مع أنه قد يصيب المرآة والصبي، وبكل حال فالمرآة الحربية غير مضمونة يقود و لا دية ولا كفارة، لان النبى ﷺ لم يأمر من قتل المرآة في مغازيه بشيء من ذلك، فهذا ما تفارق به المرأة الذمية، وإذا قاتلت المرآة الحربية جاز قتلها بالاتفاق، لان النبي ﷺ علل المنع من قتل المرأة الأمية، وإذا قاتلت العرأة الحربية جاز قتلها بالاتفاق، لان النبي ﷺ علل المنع من قتل المرأة الأمية، وإذا قاتلت وجد المقتضى لقتلها، وارتفع المانع.

لكن عند الشافعي تقاتل كما يقاتل المسلم الصائل، فلا يقصد قتلها، بل دفعها، فإذا قدر عليها لم يجز قتلها، وعند غيره إذا قاتلت صارت بمنزلة الرجل المحارب.

<sup>(</sup>٦٦) صحيح: رواه البخارى ( ٢٨٥٠) مسلم ( ١٧٤٥) أبو داود ( ٢٦٧٢) الترمذى ( ١٥٧٠) ابن ماجه ( ٢٨٣٩).

<sup>(</sup>٧٧) ضعّيف: زواه الترمذي ( ٢٧٦٢ ) والبيهقي في السنن الكبري ( ٩ / ٨٤ ) وضعفه الالباني في السلسلة الضعيفة ( ٢٨٨ ) .

\_\_\_\_\_\_

إذا تقرر هذا فنقول: هؤلاء النسوة كن معصومات بانوثة، ثم إن النبي على الم بقتلهن لمحرد كونهن كن يهجينه، وهن في دار حرب، فعلم أن من هجاه وسبه جاز قتله بكل حال..

# جواز قتل الساب بكل حال

ومما يؤكد ذلك وجوه:

أحدها: أن الهجاء والسب إما أن يكون من باب القتال باللسان فيكون كالقتال بالبد، وتكون المرأة الهاجية كالمرأة التي يستعان برأيها على حرب المسلمين كالملكة ونحوها، مثل ما كانت هند بنت عتبة، أو تكون بنفسها موجبة للقتل لما فيه من أذى الله ورسوله والمؤمنين، وإن كان من جنس المحاربة، أو لا يكون شبعًا من ذلك، فإن كان من القسم الاول والثاني جاز قتل المرأة الذمية إذا سبت، لانها حينقذ تكون قد حاربت أو ارتكبت ما يوجب القتل، فالذمية إذا فعلت ذلك انتقض عهدها وقتلت، ولا يجوز أن تخرج عن هذين القسمين، لانه يلزم منه قتل المرأة من أهل الحرب من غير أن تقاتل بيد ولا لسان، ولا أن ترتب ما هو بنفسه موجب للقتل، وقتل مثل هذه المرأة حرام بالسنة والإجماع.

الوجسه الشانى: أن هؤلاء النسوة كن من أهل الحرب، وقد آذين النبي ﷺ في دار الحرب، ثم قتلن بمجرد السب، كما نطقت به الاحاديث، فقتل المرأة الذمية بذلك أولى واحرى كالمسلمة، لان الذمية بيننا وبينها من العهد ما يكفها عن إظهار السب، ويوجب عليها التزام الذل والصَّعَار، ولهذا تؤخذ بما تصييبه للمسلم من دم أو مال أو عرض، والحربية لا تؤخذ بشيء من ذلك.

فإذا جاز قتل المرأة لانها سبت الرسول وهي حربية تستبيع ذلك من غير مانع، فقتل الذمية الممنوعة من ذلك بالعهد أولى.

ولا يقال: عصمة الذمي أوكد لأنه مضمون والحربي غير مضمون.

لانا نقول: الذمى أيضاً ضامن لدم المسلم، والحربى غير ضامن، فهو ضامن مضمون، لان العهد الذى بيننا اقتضى ذلك، وأما الحربية فلا عهد بيننا وبينها يقتضى ذلك، فليس كون الذمى مضموناً يجب علينا حفظه بالذى يهون عليه ما ينتهكه من عرض الرسول، بل ذلك أغلظ لجرمه، وأولى بأن يؤاخذ بما يؤذينا به، ولا نعلم شيعًا تقتل به المرأة الحربية قصداً إلا وقتل الذمية به أولى. الوجه الشاك: أن هؤلاء النسوة لم يقاتلن عام الفتح، بل كن متذللات مستسلمات، والهجاء إن كان من جنس القتال فقد كان موجوداً قبل ذلك، والمرأة الحربية لا يجوز قتلها في غزوة هي فيها مستسلمة لكونها قد قاتلت قبل ذلك، فعلم أن السب بنفسه هو المبيح لدمائهن، لا كونهن قاتلن.

الوجه الرابع: أن النبي عَلَي المن محميع أهل مكة إلا أن يقاتلوا، مع كونهم قد حاربوه وقتلوا أصحابه ونقضوا العهد الذي بينهم وبينه، ثم إنه أهدر دماء هؤلاء النسوة فيمن استثناه وإن لم يقاتلن لكونهن كن يؤذينه، فثبت أن جرم المؤذى لرسول الله على بالسب ونحوه أغلظ من جرم القتال وغيره، وأنه يقتل في الحال التي نهى فيها عن قتال من قتل وقاتل.

الوجه الخامس: أن القينتين كانتا أمتين مأمورتين بالهجاء، وقتل الأمة أبعد من قتل الحرة، فإن النبى عَلَيْكُ نهى عن قتل العسيف، وكونها مأمورة بالهجاء أخف لجرمها حيث لم تقصده ابتداء، ثم مع هذا أمر بقتلهما، فعلم أن السب أغلظ الموجبات للقتل.

الوجه السادس: أن هؤلاء النسوة إما أن يكن قُتِلْنَ بالهجاء لانهن فعلنه مع العهد الذي كان بين النبي ﷺ وبين أهل مكة، فيكون من جنس هجاء الذمي، أو قتلن لمجرد الهجاء مع عدم العهد، فإن كان الأول فهو المطلوب، وإن كان الثاني فإذا جاز أن تقتل السابة التي لا عهد بيننا وبينها يمنعها، فقتل الممنوعة بالعهد أولى، لان مجرد كفر المرأة وكونها من أهل الحرب لا يبيع دمها بالاتفاق على ما تقدم، لا سيما والسب لم يكن بمنزلة القتال على ما تقدم.

فإن قيل: ما وجه الترديد، وأهل مكة قد نقضوا العهد وروا كلهم محاربين؟

قيل: لان النبي ﷺ لم يستبح آخذ الاموال وسبى الذرية والنساء بذلك النقض العام: إما لانه عفا عن ذلك كما عفا عن قتل من لم يقاتل، أو لان النقض الذي وجد من بعض الرجال، بمعاونة بني بكر ومن بعضهم بإقرارهم على ذلك، لم يَسْرِ حكمه إلى الذرية.

ومما يوضح ذلك أن النبي ﷺ تمن الناس إلا يني بكير من خُزاعة وإلا النفر المسمين إما عشرة أو أقل من عشرة أو أكثر، لأن بني بكر هم الذين باشروا نقض العهد وقتلوا خزاعة، فعلم أنه فرق بين من نقض العهد وفعل ما يبيح الدم وبين من لم يفعل شيئاً غير الموافقة على نقض العهد، فبكل حال لم يقتل هؤلاء النسوة للحرب العام والنقض العام، بل لخصوص جرمهن من السب الناقض لعهد فاعله، سواء ضم إليه كونه من ذي عهد أو لم يضم، واعلم أن ما تقدم من قتل النسوة اللاتي سببن رسول الله على مثل اليهودية وأم الولد وعصماء، لو لم يثبت أنهن كن معاهدات لكان الاستدلال به جائزًا، فإن كل ما جاز أن تقتل به المرأة التي ليست مسلمة ولا معاهدة من فعلها وقولها فأن تقتل به المرأة المعاهدة أولى وأحرى، فإن موجبات القتل في حق الذمية أوسع من موجباته في حق التي ليست

ومما يدل على مثل هذه الدلالة ما روى أن امرأة كانت تسب النبي ﷺ فقال: (من يكفيني عدوى؟) فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها.

### قصة ابن خطل وقتله وهو متعلق بأستار الكعبة

الحديث الحادى عشو: ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل، وفي الصحيحين من حديث الزهرى عن أنس أن النبي على دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: (اقتلوه ال وهذا مما استفاض نقله بين أهل العلم واتفقوا عليه: أن رسول الله على أهدر دم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدره، وأنه قتاً.

وقد تقدم عن ابن المسيب أن أبا برزة أتاه وهو متعلق بأستار الكعبة فبقر بطنه.

وكذلك روى الواقدى عن أبى برزة قال: فيَّ نولت هذه الآية ﴿ لاَ أَفْسِمُ بِهِلَا اللَّهِ ﴿ لاَ أَفْسِمُ بِهِلَا اللَّهِ ﴿ ﴾ وَأَنْتَ طِلُّ بِهِلَا اللَّهِ ﴾ (البلد: ١٠) أخرجت عبد الله بن خطل وهو متعلق باستار الكعبة فضربت عنقه بين الركن والمقام.

وذكر الواقدى أن ابن خطل أقبل من أعلى مكة مدججًا في الحديد، ثم خرج حتى انتهى إلى الخندمة، فرأى خيل المسلمين ورأى القتال، ودخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدة، حتى انتهى إلى الكعبة، فنزل عن فرسه وطرح سلاحه فأتى البيت فدخل بين أستاره.

وقد تقدم عن أهل المغازى أن جرمه أن رسول الله على الصدقة، وأصحبه رجلاً يخدمه، فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعامًا أمره بصنعته، فقتله، ثم خاف أن يقتل فارتد واستاق إبل الصدقة، وأنه كان يقول الشعر يهجو به رسول الله على ويأمر جاريتيه أن تغنيا به، فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم: قتل النفس، والردة، والهجاء. فمن احتج بقصته يقول: لم يقتل لقتل النفس، لأن أكثر ما يجب على من قتل ثم ......

ارتد أن يقتل قودًا، والمقتول من خزاعة له أولياء، فكان حكمه لو قتل قودًا أن يسلم إلى أولياء المقتول، فإما أن يقتلوا أو يعفوا أو ياخذوا الدية، ولم يقتل لمجرد الردة؛ لأن المرتد يستتاب، وإذا استنظر أنظر، وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت، عائدًا به، طالبًا للأمان، تاركًا للقتال، ملقيًا للسلاح، حتى نظر في أمره، وقد أمر النبي ﷺ بعد علمه بذلك كله أن يقتل، وليس هذا سنة من يقتل من مجرد الردة، فثبت أن هذا التغليظ في قتله إنما كان لاجل السب والهجاء، وأن الساب وإن ارتد فليس بمنزلة المسرتد المحض يقتل قبل الاستنابة، ولا يؤخر قتله، وذلك دليل على جواز قتله بعد التوبة.

#### ما يؤخذ من قصة ابن خطل

وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء على أن من سب النبي على من المسلمين يقتل ـ وإن أسلم ـ حداً .

واعترض عليهم بان ابن خطل كان حربيًا فقتل لذلك، وصوابه أنه كان مرتدًا بلا خلاف بين أهل العلم بالسير، وحتم قتله بدون استنابة مع كونه مستسلمًا منقادًا قد القي السلم كالاسير، فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا استنابة، بخلاف من ارتد فقط.

يؤيده أن النبي ﷺ آمن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوى جرائم مخصوصة، وكان ممن أهدر دمه دون غيره، فعلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب.

### قصة جماعة أمرالنبي ﷺ بقتلهم حيثما وجدوا

السنة الثانية عشرة: أن الذي ﷺ أمر بقتل جماعة لاجل سبه، وقتل جماعة لاجل ذلك، مع كفه وإمساكه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافراً حربيًا، فمن ذلك ما قدمناه عن سعيد بن المسيب أن الذبي ﷺ أمر يوم الفتح بقتل ابن الزبعرى، وسعيد بن المسيب هو الغاية في جودة العراسيل، ولا يضره أن لا يذكره بعض أهل المغازى فإنهم مختلفون في عدد من استثنى من الأمان، وكل أخبر بما علم، ومن أثبت الشيء وذكره حجة على من لم

# بين بجير وأخيه كعب بن زهير

وقد ذكر ابن إسحاق قال: فلما قدم رسول الله الله الله المدينة منصرفًا عن الطائف كتب بجير بن زهير بن أبي سلمي إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله الله تله قتل \_\_\_\_\_

رجالاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقى من شعراء قريش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة بن أبى وهب قد هربوا في كل وجه، ففي هذا بيان أن النبي ﷺ أمر بقتل [كل] من كان يهجوه ويؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن الزبعري وغيره.

ثم إن ابن الزبعرى فر إلى نجران، ثم قدم على النبي على مسلمًا وله أشعار حسنة في التوية والاعتذار، فاهدر دمه للسب، مع أمانه لجميع أهل مكة إلا من كان له جرم مثل جرمه ونحو ذلك.

# قصة أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب

ومن ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: قصته في هجائه النبي ﷺ وفي إعراض النبي ﷺ عنه لما جاءه مسلمًا مشهورة مستفيضة .

وقد ذكر الواقدى قال: حدثني سعيد بن مسلم بن قماذين عن عبد الرحمن بن سابط وغيره، قال: كان أبو سفيان بن الحارث أخا رسول الله ﷺ من الرضاعة، أرضعته حليمة أيامًا، وكان يألف رسول الله ﷺ، عاداه عداوة لم أيامًا، وكان يألف رسول الله ﷺ، عاداه عداوة لم يكن دخل الشعب، وهجا رسول الله ﷺ، وهجا أصحابه، وذكر الحديث إلى أن قال: ثم إن الله ألقى في قلبه الإسلام، قال أبو سفيان: فقلت: من أصحب؟ ومع من أكون؟ قد ضرب الإسلام بجرانه، فجئت زوجتي وولدى فقلت: تهيئوا للخروج فقد أقبل قدوم محمد، قالوا: قد آن لك أن تنصر محمدًا، إن العرب والعجم قد تبعت محمدًا، وأنت توضع في عداوته، وكنت أولى الناس بنصرته، فقلت لغلامي مذكور: عجل بأبعرتي وفرسي، قال: ثم سرنا حتى نزلنا بالأبواء، وقد نزلت مقدمته الأبواء، فتنكرت وخفت أن أقتل، وكان قد أهدر دمى، فخرجت واحد ابني جعفر على قدمي نحوًا من ميل في الغداة التي صبح رسول الله ﷺ الأبواء، فأقبل الناس رسلاً رسلاً -أي قطيعًا قطيعًا فطيعًا في في أعرض عني بوجهه إلى الناحية الاخرى، فتحولت إلى ناحية وجهه، فلما ملا عينيه مني أعرض عني بوجهه إلى الناحية الاخرى، فتحولت إلى ناحية وجهه، الما الناحرى، فأعرض عني بوحهه الله الناحية الاخرى، فتحولت إلى ناحية وجهه الإخرى، فأعرض عني أعرض عني بوحهه الى الناحية الاخرى، فتحولت إلى ناحية الإخرى، فأعرض عني بوحهه الإخرى، فأعرض عني بأعرض عني به الإخرى، فتحولت إلى ناحية الإخرى، فأعرض عني به الإخرى، فأعرض عني بوحهه الإخرى، فتحول الإخرى المناح المراح عبد الإخرى المناح الله عن موكبه تصدي المناح المؤلى المؤلف المؤلف

عنى مرارًا، فأخذني ما قرب وما بعد، وقلت: أنا مقتول قبل أن أصل إليه، وأتذكر بره ورحمه وقرابتي فيمسك ذلك مني، وقد كنت لا أشك أن رسول الله عَلِيَّة وأصحابه سيفرحون بإسلامي فرحًا شديدًا لقرابتي برسول الله ﷺ فلما رأى المسلمون إعراض رسول الله ﷺ عنى أعرضوا عنى جميعًا، فلقيني ابن أبي قحافة معرضًا عني، ونظرت إلى عمر يغري بي رجلاً من الأنصار فالزبي رجل يقول: يا عدو الله أنت الذي كنت تؤذي رسول الله عَلَيْكُ، وتؤذي أصحابه؟ قد بلغت مشارق الأرض ومغاربها في عداوته، فرددت بعض الرد عن نفسي، فاستطال عَلَيُّ ورفع صوته حتى جعلني في مثل الحرجة من الناس يسرون بما يفعل بي، قال: فدخلت على عمى العباس فقلت: يا عباس، قد كنت أرجو أن سيفرح رسول الله عَيُّكُ بإسلامي لقرابتي وشرفي، وقد كان منه ما رأيت فَكَلْمُهُ ليرضي، قال: لا والله لا أكلمه كلمة فيك أبدًا بعد الذي رأيت منه ما رأيت إلا أن أرى وجهًا، إني أجلُّ رسول الله عَيْثُ وأهابه، فقلت: يا عم إلى من تكلني؟ قال: هو ذاك فلقيت عليًّا فكلمته فقال لى مثل ذلك، وذكر الحديث، إلى أن قال: فخرجت فجلست على منزل رسول الله عَيُّكُ حتى راح إلى الجحفة، وهو لا يكلمني ولا أحد من المسلمين، وجعلت لا ينزل منزلاً إلا أنا على بابه، ومعى ابني جعفر قائم، فلا يراني إلا أعرض عني على هذه الحال، حتى شهدت معه فتح مكة وأنا في خيله التي تلازمه حتى هبط من أذاخر، حتى نزل الأبطح، فنظر إلىَّ نظرًا هو الين من ذلك النظر قـد رجوت أن يبتـسم، ودخل عليه نساء بني عبـد المطلب، ودخلت معهن زوجتي، فرققته عَلَيَّ، وخرج إلى المسجد وأنا بين يديه لا أفارقه على حال، حتى خرج إلى هوازن فخرجت معه، وذكر قصته بهوازن، وهي مشهورة (٦٨).

قال الواقدى: وقد سمعت في إسلام أبي سفيان بن الحارث بوجه آخر قال: لقيت رسول الله ﷺ بنيق العقاب وذكر الحديث نحوًا مما ذكره ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: وكان أبو سفيان بن الحارث: وعبد الله بن أمية بن المعيرة قد لقيا رسول الله تله بثنية فيما بين مكة والمدينة، فالتمنسا الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيهما، فقالت: يا رسول الله أبن عمك وابن عمتك وصهرك، فقال: «لا حاجة لي بهما، أما ابن عمى وصهرى فهو الذى قال لي بمكة ما قال».

فلما خرج الخبر إليهما بذلك ـ ومع أبي سفيان بن الحارث ابن لي ـ فقال: والله لياذنن

<sup>(</sup>٦٨) صحيح: رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٦) وصححه.

.... 1

لى رسول الله ﷺ أو لآخذن بيد ابنى هذا ثم لنذهبن فى الارض حتى نموت عطشًا أو جوعًا، فلما بلغ ذلك رسول الله ﷺ رق لهما، فدخلا عليه فانشده أبو سفيان قوله فى إسلامه واعتذاره مما كان مضى منه، فقال:

لعــمـــرك إنى يوم أحــمل رابة لتغلب خيلُ اللات خيلَ محمد لكالمــدلج الحــيــران أظلم ليله فهـذا أوانى حين أهدى وأهتدى هدانى هاد غــيــر نفــسى، ودلنى عــلى الله من طَـرُدتُ كــل مُطرَّد

وذكر باقى الأبيات.

وفي رواية الواقدى قال: فطلبا الدخول على رسول الله ﷺ، قابى أن يدخلهما عليه، فكلمته أم سلمة زوجته، فقالت: يا رسول الله صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك من الرضاعة، وقد جاء الله بهما مسلمين، لا يكونا أشقى الناس بك، فقال رسول الله ﷺ: «لا حاجة لى بهما، أما أخوك فالقائل لى بمكة ما قال: لن يؤمن لى حتى أرقى في السماء، عفوت عمن هو أعظم جرمًا منه، وابن عمك، قرابتك به قريبة، وأنت أحق الناس عفا عن عفوت عمن هو أعظم جرمًا منه، وابن عمك، قرابتك به قريبة، وأنت أحق الناس عفا عن جرمه، فقال أبو سفيان بن الحارث ومعه ابنه: ليقبلن منى أو لآخذن بيد ابنى فلاذهبن في الأذهبن في الأرض حتى أهلك عطشا وجوعًا، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس، مع رحمى بك، فبلغ رسول الله ﷺ مقالته، فرق له؛ وقال عبد الله بن أبى أمية: إنما جئت لاصدقك، ولى من الصهر بك، وجعلت أم سلمة تكلمه فيهما، فرق رسول الله ﷺ لهما، ودخلا فاسلما، وكانا جميعًا حسنى الإسلام.

قتل عبد الله بن أبي أمية بالطائف، ومات أبو سفيان بن الحارث بالمدينة في خلافة عمر ـ رُشي ـ لم يغمص عليه في شيء، ولقد كان رسول الله ﷺ أهدر دمه قبل أن يلقاه.

#### وجه دلالة قصة أبى سفيان

فوجه الدلالة: انه اهدر دم ابي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد المشركين الذين كانوا اشد تأثيراً في الجهاد بالبد والمال وهو قادم إلى مكة لا يربد ان يسفك دماء اهلها، بل يستعطفهم على الإسلام، ولم يكن لذلك سبب يختص بابي سفيان إلا الهجاء، ثم جاء مسلمًا وهو يعرض عنه هذا الإعراض، وكان من شانه أن يتألف الاباعد على الإسلام، فكيف بعشيرته الاقربين؟ كل ذلك بسبب هتكه عرضه كما هو مفسر في الحداد ث

#### قصة الحويرث بن نقيد

ومن ذلك أنه أمر يوم الفتح بقتل الحويرث بن نقيد، وهو معروف عن أهل السير، قال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهرى وهي من أصح المغازى، كان مالك يقول: من أحب أن يكتب المغازى فعليه بمغازى الرجل الصالح موسى بن عقبة قال: وأمرهم رسول الله في الكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحداً إلا من قاتلهم، وأمرهم بقتل أربعة نفر: منهم الحويرث بن نقيد.

وقال سعد بن يحيى الاموى في مغازيه: حدثنى أبي، قال: وقال ابن إسحاق: وكان رسول الله ﷺ عهد إلى المسلمين في قتل نفر ونسوة، وقال: إن وجدتموهم تحت أستار الكعبة فاقتلوهم، وسماهم باسمائهم سنة، وهم: عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ووعبد الله ابن خطل، والحويرث بن نقيد، ومقيس بن صبابة، ورجل من بني تيم بن غالب.

قال ابن إسحاق: وحدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنهم كانوا ستة، فكتم اسم رجلين وأخبرني باربعة، وزعم أن عكرمة بن أبي جهل أحدهم.

قال: وأما الحويرث بن نقيد فقتله على بن أبي طالب.

وكذلك ذكر ابن إسحاق في رواية ابن بكير وغيره عنه من النفر الذين استثناهم النبي عَلَيْ وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت استار الكعبة»: الحويرث بن نفيد، وكان ممن يؤذي رسول الله ﷺ.

وقال الواقدى عن اشياخه: إن النبي ﷺ نهى عن القتال وأمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة بن أبي جهل، وهبار بن الاسود، وابن أبي سرح، ومقيس بن صبابة والحويرث ابن نقيد، وابن خطل. \ \frac{1}{2}

قال: وأما الحويرث بن نقيد فإنه كان يؤذى النبى ﷺ، فاهدر دمه، فبينا هو في منزله يوم الفتح قد أغلق عليه، وأقبل على - ولا يدال عنه، فقيل هو في البادية، فأخبر الحويرث أنه يطلب، وتنحى عن بابه، فخرج الحويرث يريد أن يهرب من بيت إلى بيت آخر، فتلقاه على فضرب عنقه.

ومثل هذا مما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهرى وابن عقبة وابن إسحاق والواقدى والاموى وغيرهم، واكثر ما فيه أنه مرسل، والمرسل إذا روى من جهات مختلفة، ولا سيما ممن لا عناية بهذا الامر ويتبع له كان كالمسند، بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازى ويستغيض عناية بهذا الامر ويتبع له كان كالمسند، بل بعض ما يذكر في الحديث المائور عن سعد وعمرو بن شعيب عن أبينه عن جده، لا المشتب مقدم على النافي، ومن أخبر أنه أمر بقتله ونعم ولعل النبي علله له يم يأمر بقتله، ثم أمر يقتله وذلك أنه يمكن أن النبي علي أصحابه أن يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا نفر الاربعة، ثم أمرهم أن يقتلوا هذا وغيره، ومجرد نهيه عن القتال لا يوجب عصمة المكفوف عنهم، لكنه بعد ذلك آمنهم الامان العاصم للدم، وهذا الرجل قد أمر النبي عليه يقتله لمجرد أذاه له مع أنه قد آمن أهل البلد الذين قاتلوه وأصحابه وفعلوا بهم الافاعيل.

#### النضربن الحارث وعقبة بن أبى معيط

ومن ذلك أنه ﷺ لما قفل من بدر راجعًا إلى المدينة قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، ولم يقتل من أساري بدر غيرهما، وقصتهما معروفة.

قال ابن إسحاق: وكان في الاسارى عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث فلما كان رسول الله على بن أبى طالب كما أخبرت، ثم مضى رسول الله على فلما كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبى معيط، قتله عاصم بن ثابت.

وقال موسى بن عقبة عن الزهرى: ولم يقتل من الاسارى صبراً غير عقبة بن أبى معيط، قتله عاصم بن ثابت بن أبى الاقلح، ولما أبصره عقبة مقبلاً إليه استغاث بقريش، فقال: يا معشر قريش علام أقتل من بين من ههنا؟ فقال رسول الله ﷺ: 1 على عداوتك لله ورسوله الأمال وكذلك ذكر محمد بن عائذ في مغازيه.

وهذا \_والله أعلم ـ لأن النضر قتل بالصفراء عند بدر، فلم يعد من الأسرى عند هذا

<sup>(</sup> ٦٩ ) صحيح: رواه أبو داود ( ٢٦٨٦ ) وصححه الالباني في صحيح أبي داود.

القائل، لقتله قريبًا من مصارع قريش، وإلا فلا خلاف علمناه أن النضر وعقبة قتلا بعد ١٧.

وقد روى البزار عن ابن عباس أن عقبة بن أبى معيط نادى: يا معشر قريش ما لى أقتل من بينكم صبرًا؟ فقال له النبي ﷺ : "بكفرك وافترائك على رسول الله".

وقال الواقدى: كان النضر بن الحارث أسره المقداد بن الأسود، فلما خرج رسول الله يَّا الله عن بدر فكان بالأثيل عرض عليه الأسرى، فنظر إلى النضر بن الحارث فابد النظر، فقال لرجل إلى جنبه: محمد والله قائلى، لقد نظر إلى بعينين فيهما آثار الموت، فقال الذي إلى جنبه: ووالله ما هذا منك إلا رعب » فقال النضر لمصعب بن عمير: يا مصعب أنت أقرب من ها هنا بى رحماً، كلم صاحبك أن يجعلنى كرجل من أصحابى، هو والله قاتلى إن لم تفعل، قال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا، وكنت تقول في نبيه كذا وكذا، قال: يا مصعب ويجعلنى كاحد أصحابى: إن قتلوا قتلت، وإن من عليهم من على، قال مصعب: إنك كنت تعذب أصحابه وذكر الحديث، إلى أن قال: فقتله على بن أبى طالب صبراً بالسيف.

قال الواقدى: واقبل رسول الله ﷺ بالاسرى حتى إذا كانوا بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أبى الاقلح أن يضرب عنق عقبة بن أبى معيط، فجعل عقبة يقول: يا ويلى علام أقتل يا قريش من بين من ها هنا؟ قال رسول الله ﷺ: «لعداوتك لله ورسوله قال: يا محمد منك أنضل، فاجعلنى كرجل من قومى، إن قتلتهم قتلتنى، وإن من عليهم منت علي، وإن أخذت منهم القداء كنت كاحدهم، يا محمد من للصبية؟ قال رسول الله ﷺ النار، قدّمة يا عاصم فاضرب عنقه، فقادمه عاصم فضرب عنقه، فقال رسول الله ﷺ الله المجلل المجلل ورسوله، مؤذيًا لنبيه، فأحمد الله الذي هو قتلك وإقر عينى منك ..

#### وجه الدلالة من قصة النضر وعقبة

ففى هذا بيان أن السبب الذي أوجب قتل هذين الرجلين من بين سائر الأسرى أذاهم لله ورسوله بالقول والفعل، فإن الآيات التي نزلت في النضر معروفة، وأذى ابن أبي معيط له مشهور بلسانه ويده حين خنقه بابي هو وأمى - بردائه خنقا شديداً يريد قتله، وحين ألقى السَّلا على ظهره وهو ساجد، وغير ذلك.

ومن ذلك أنه أمر بقتل من كان يهجوه بعد فتح مكة من قريش وسائر العرب، مثل كعب بن زهير وغيره.

# قصة كعب بن زهير بن أبى سلمى

قال الاموى: حدثني ابي قال: قال ابن إسحاق، وذكره يونس بن بكير والبكائي وغيرهما عن ابن إسحاق قال: فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة منصرفًا من الطائف كتب بحير بن زهير بن أبي سلمي إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله ﷺ كتب في قتل رجال بمكة ممن كان يهجره ويؤذيه .

ولفظ بونس والبكائي: أن رسول الله ﷺ قد قتل رجلاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقى من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله ﷺ، فإنه لا يقتل احداً جاءه تائبًا، وإن أنت لم تفعل فانج إلى بَحَالِكَ من الأرض، وكان كعب قد قال أبياتًا نال فيها من رسول الله ﷺ حتى رويت وعرفت، وكان الذي قال:

الا أبلغا عنى بجيراً رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا لتخبرنى إن كنت لست بفاعل على أكث لست بفاعل على أى شيء غير ذلك دَلْكَا على على أى شيء غير ذلك دَلْكَا على خلق لم تلق يوسًا أباله على خلق لم تليه، ولم تعرف عليه، أبالكا فيإن أنت لم تفعل فلست بفاعل ولا قائل إما عشرت لعالكا ولا قائل إما عشرت لعالكا سقاك بها المامون كأسًا روية فائلكا المامون منها وعلكا

وإنما قال كعب (المامون) لقول قريش لرسول الله ﷺ (الأمين) الذى كانت تقوله له. فلما بلغ كعبًا الكتاب ضاقت به الأرض، وأشفق على نفسه، وأرجف به من كان حاضره من عدوه، فقالوا: هو مقتول، فلما لم يجد من شيء بُدًا قال قصيدة يمدح فيها رسول الله ﷺ، ويذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة به، ثم خرج حتى قدم المدينة، فنزل

110

على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكرلى، فغدا به على رسول الله ﷺ مين صلى السلام الله على رسول الله فقم صلى الصبح، فلما صلى مع الناس أشار له إلى رسول الله ﷺ، فقال: هذا هو رسول الله ﷺ لا يعرفه، فقال: يا رسول الله ﷺ لا يعرفه، فقال: يا رسول الله إلى رسول الله ﷺ: وابد منك تائبًا عسلمًا، فهل أنت قابل منه إن أنا جمتك به؟ فقال رسول الله ﷺ: وابعم، قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير.

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر أنه وثب علبه رجل من الانصار فقال: يا رسول الله تلك: (« دعه عنك قد جاء تائبًا نازعًا » ( ۷۰) قال: فغضب كعب على هذا الحي من الانصار لما صنع به صاحبهم، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير، فقال قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله تلك ، ثم أنشد ابن إسحاق قصيدته المشهورة: « بانت سعاد » وفيها:

أنبيئت أن رسول الله أوعدني

. والعفو عند رسول الله مامول

مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة ال

غرقان فيه مواعيظ وتفصيل

لا تأخــذنّي باقــوال الوشــاة ولـم

أذنب، ولو كشرت فيَّ الاقاويل

وفى حديث آخر: وذلك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ ندر دمه بقول بلغه عنه، فقدم على رسول الله ﷺ كتب رسول الله ﷺ كتب فق مسلماً، ودخل مسجده وأنشد القصيدة، فقد آخير أن رسول الله ﷺ كتب في قتل رجال بمكة لاجل هجائهم وأذاهم، حتى فر من فر منهم إلى نجران، ثم رجع ابن الزيعرى تائياً مسلماً، وإقام هبيرة بنجران حتى مات مشركاً، ثم إنه أهدر دم كعب لما قاله مع أنه ليس من بليغ الهجاء، لكونه طعن في دين الإسلام وعابه، وعاب ما يدعو إليه رسول الله ﷺ، ثم إنه تاب قبل القدرة عليه، وجاء مسلمًا وكان حربيًا، ومع هذا فهو يلتمس العفو ويقول:

\* لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب \*

ومن ذلك : ما نقل أنه كان يتوجه ﷺ إلى قتل من يهجوه، ويقول : من يكفيني ، ؟ ؟

(٧٠) رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٦٧٥).

All lis

قال الأموى سعيد بن يحيى بن سعيد في مغازيه: حدثنا أبي قال: أخبرني عبد الملك ابن جريج عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رجلاً من المشركين شتم رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ : امن يكفيني عدوى؟ فقام الزبير بن العوام فقال: أنا، فبارزه، فاعطاه رسول الله ﷺ عبد الرزاق أيضاً.

وروى أن رجلاً كان يسب النبي ﷺ فقال: «من يكفيني عدوى؟» فقال خالد: أنا، فبعثه النبي ﷺ إليه، فقتله.

#### أصحاب الرسول يقتلون الساب ولوكان قريبًا

ومن ذلك : أن أصحابه كانوا إذا سمعوا من يسبه ويؤذيه ﷺ قتلوه وإن كان قريبًا، فيقرهم على ذلك ويرضاه، وربما سمى من يفعل ذلك ناصرًا لله ورسوله.

فروى أبو إسحاق الفزارى فى كتابه المشهور فى السير عن سفيان الدورى عن إسماعيل ابن سميع عن مالك بن عمير قال: جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال: إنى لقيت أبى فى المشركين، فسمعت منه مقالة قبيحة لك، فما صيرت أن طعنته بالرمح فقتلته، فما شق ذلك عليه؛ قال: وجاءه فقال: إنى لقيت أبى فى المشركين فصفحت عنه، فما شق ذلك عليه؛ قال: وجاءه فقال: إنى لقيت أبى فى المشركين فصفحت عنه، فما شق ذلك

وقد رواه الأموي وغيره من هذا الطريق.

وروى أبو إسحاق الفزارى أيضًا في كتابه عن الاوزاعي عن حسان بن عطية قال: بعث رسول الله على جيشًا فيهم عبد الله بن رواحة وجابر، فلما صافوا المشركين أقبل رجل منهم يسب رسول الله على المسلمين فقال: أنا فلان ابن فلان، وأمى فلانة، فسببني وسب أمى، وكف عن سب رسول الله على فله يزده ذلك إلا إغراء، فاعاد مثل ذلك، ومعاد الرجل مثل ذلك، نقال في الثالثة: لتن عدت لارحلنك بسيفي، فعاد فحمل عليه الرجل، فولى مدبرًا، فاتبعه الرجل حتى خرق صف المشركين، فضربه بسيفه، وأحاط به المشركون فقتلوه فقال رسول الله على المشركون فقتلوه فقال رسول الله على المشركون فقتلوه فقال رسول الله على المسركون فقتلوه فقال رسول الله على يسمى الرحيل، رواه الاموى في مغازيه من هذا الدجل برئ من جراحته، فاسلم، فكان يسمى الرحيل، رواه الاموى في مغازيه من هذا

وقد تقدم حديث عمير بن عدى لما قال ـ حين بلغه أذى بنت مروان للنبي عَيُّك : اللهم

<sup>(</sup> ٧١) رواه في مكارم الأخلاق ( ١ / ٦٢ ) رقم ( ١٧٨ ).

NNV -----

إن على نذرًا لئن رددت رسول الله ﷺ إلى المدينة القتلنها، فقتلها بدون إذن النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: وإذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير ابن عدى (٧٢).

وكذلك حديث اليهودية وأم الولد، فأن النبي ﷺ أهدر دمها لما قتلت لأجل سبه. وقد تقدم أيضًا حديث الرجل الذي نذر أن يقتل ابن أبي سرح لما افتراه على النبي ﷺ، وأن النبي ﷺ أمسك عن مبايعته ليقوم إليه ذلك الرجل فيقتله ويفي بنذره.

# مؤمنو الجن كانوا يقتلون من سبه من كفارهم

وقد ذكروا أن الجن الذين آمنوا به كانت تقصد من سبه من الجن الكفار فتقتله قبل الهجرة وقبل الإذن في القتال لها وللإنس، فيقرها على ذلك، ويشكر ذلك لها.

قال سعد بن يحيى الأموى في مغازيه: حدثني محمد بن سعيد ـ يعنى عمه ـ قال: قال محمد بن المنكدر: إنه ذكر له عن ابن عباس أنه قال: هتف هاتف من الجن على جبل أبى قسى ، فقال:

قسبح الله رايكم آل فسهر ما أدق العسقول والاحسلام حين تغضى لمن يعيب عليها دين آبائها الحصاة الكرام حالف الجن جن بصرى عليكم والحسال الخصيل أن تروها نهاراً يوشك الخيل أن تروها نهاراً هل كريم منكم له نفس حسر منكم له نفس حسر ماجد الجدتين والاعصام ضارباً خسارباً خساربة تكون نكالاً

ورواحًا من كربة واغستنام قال ابن عباس: فاصبح هذا الشعر حديثًا لاهل مكة، يتناشدونه بينهم، فقال رسول الله

(٧٢) ضعيف: رواه القضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٤٨) رقم (٨٥٨) وفيه الواقدي متروك.

ﷺ: هذا شيطان يكلم الناس في الاوثان يقال له مسعر، والله مخزيه، فمكثوا ثلاثة أيام فإذا هاتف يهتف على الجبل يقول:

نحن قستلنا في ثلاث مسيعرا إذ سيفه الحق وسن المنكرا قنعته سيفًا حسامًا مبترا بشتمه نبينا المطهرا

فقال رسول الله ﷺ: هذا عفريت من الجن اسمه سمحج آمن بي سميته عبد الله أخبرني أنه في طلبه منذ ثلاثة أيام، فقال على: جزاه الله خيرًا يا رسول الله.

## قتل اليهودي ابن أبي الحقيق لإيذائه النبي ﷺ

وممن ذكر أنه قتل لاجل أذى النبي ﷺ أبو رافع بن ابي الحقيق اليهودي، وقصته معروفة مستفيضة عند العلماء، فنذكر منها موضع الدلالة.

عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله على إلى والم المودى رجالاً من الانصار، وأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذى رسول الله على ويعين عليه، وكان في حصن له بارض الحجاز، فلما دنوا منه - وقد غربت الشمس وراح الناس لسرحهم - قال عبد الله لاصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كانه يقضى حاجته وقد دخل الناس، فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تربد أن تدخل فادخل فإنى أريد أن أغلق الباب، قال: فدخلت فكمنت، فلما أن كنت تربد أن تدخل فادخل فإنى أريد أن أغلق الباب، قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها فغنحت الباب، وكان أبو رافع يُسمَّرُ عنده، وكان في علية له، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بأبا أغلقت على من داخل قلت: إن القوم إن نُذرُوا بي معدت إليه بخافا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدرى أين هو من البيت، قلت: أبا رافع، قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فاضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئًا، وصاح فخرجت من البيت، فامكث غير بعيد ثم رجعت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع، فقلل: لامك الوبل، إن رجالاً في البيت ضربني قبل بلسيف، قال: فأضربه ضربة بالسيف أن فتله، ثم وضعت ضبيب السيف في بهند حتى أخذ في ظهره، فعرفت أنى قتلته، فجعلت أنتج الابواب بأبا بأباء حتى انتهبت

إلى درجة له فوضعت رجلى وأنا أرى أن قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت فى ليلة مقمرة، فانكسرت ساقى، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟ فلما صاح الديك قام الناعى على السور، فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، قد قتل الله أبا رافع، فانتهيت إلى النبى تلاقي فحدثته، فقال: «ابسط رجلك» فبسطت رجلى، فمسحها، فكانما لم أشتكها قط، رواه البخارى في صحيحه (٧٣).

وقال ابن إسحاق: حدثنى الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: مما صنع الله لرسوله ﷺ أن هذين الحبين من الانصار، الاوس والخزرج، كانا ينصاولان معه تصاول الفحلين، لا يصنع أحدهما شيئاً إلا صنع الآخر مثله، يقولون: لا يعدون ذلك فضلاً علينا في الإسلام وعند رسول الله ﷺ فلما اقتل الاوس كعب بن الاشرف تذكرت الخزرج رجلاً هو في العداوة لرسول الله ﷺ مثله فتذاكروا ابن أبى الحقيق بخيبر فاستأذنوا رسول الله ﷺ في قتله، فأذكر الحديث إلى أن قال: ثم صعدوا إليه في علية له، فقرعوا عليه اللباب، فخرجت إليهم امراته، فقالت: من أنتم؟ فقالوا: حي من العرب نريد الميرة، فقتله.

فقد تبين في حديث البراء وابن كعب إنما تسرى المسلمون لقتله بإذن النبي ﷺ لاذاه النبي ﷺ ومعاداته له، وأنه كان نظير ابن الاشرف، ولكن ابن الاشرف كان معاهدا فآذي الله ورسوله فندب المسلمين إلى قتله، وهذا لم يكن معاهداً.

\* \* \*

#### دلالة هذه الأحاديث

فهذه الاحاديث كلها تدل على أن من كان يسب النبي الله ويؤذيه من الكفار فإنه كان يقصد قتله، ويحض عليه لاجل ذلك، وكذلك أصحابه بأمره يفعلون ذلك، مع كفه عن غيره ممن هو على مثل حاله في أنه كافر غير معاهد، بل مع أمانه لاولئك أو إحسانه إليهم من غير عهد بينه وبينهم، ثم من هؤلاء من قتل، ومنهم من جاء مسلمًا تائبًا فعصم دمه لئلاثة أسباب:

أحدها: أنه جاء تائبًا قبل القدرة عليه، والمسلم الذي وجب عليه حد لو جاء تائبًا قبل القدرة عليه لسقط عنه، فالحربي أولى.

(۷۳) صحیح: رواه البخاری (۳۸۱۳).

الثاني: أن رسول الله عَلَيْتُ كان من خلقه أن يعفو عنهم.

الشالث: أن الحربي إذا اسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية، لا من حقوق الله ولا من حقوق الله ولا من حقوق الله ولا من حقوق العباد، من غير خلاف نعلمه، لقوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفُووًا إِنْ يَسْهُوا يَغْفُرُ لَهُمْ مَا قُلْ سَلَّفَ ﴾ والأنسال: ٣٨) ولقوله ﷺ: «الإسلام يَجُبُّ ما قبله» وواه مسلم (٧٤) . ولقوله ﷺ: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية «متفق عليه (٧٥) .

ولهذا أسلم خلق كثير وقد قتلوا رجالاً يعرفون، فلم يطلب أحد منهم بقود ولا دية ولا كفارة.

أسلم وحشى قاتل حمزة، وابن العاص قاتل ابن قوقل، وعقبة بن الحارث قاتل خبيب ابن عدى، ومن لا يحصى ممن ثبت في الصحيح أنه أسلم وقد علم أنه قتل رجلاً بعينه من المسلمين، فلم يوجب النبي ﷺ على أحد منهم قصاصًا، بل قال ﷺ: ( يضحك الله تعالى إلى رجلين يفتل أحدهما صاحبه، كلاهما يدخل الجنة، يقتل هذا في سبيل الله فيدخل الجنة، متفقى عبيل الله فيدخل الجنة، متفقى عار در؟)

\* \* \*

## لم يُضَمَن النبي ﷺ من أسلم دمًا أو مالاً أخذه وهو كافر

وكذلك أيضًا لم يضمن النبي ﷺ احداً منهم مالاً أتلفه للمسلمين، ولا أقام على أحد حد زنا أو سرقة أو شرب أو قذف، سواء كان قد أسلم بعد الأسر أو قبل الاسر، وهذا مما لا نعلم بين المسلمين فيه خلافًا، لا في رواية، ولا في الفتوى به.

بل لو أسلم الحربي وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه مما لا يملك به مسلم من مسلم لكونه محرمًا في دين الإسلام - كان له ملكًا، ولم يرده إلى المسلم الذي كان يملكه عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنصوص قول أحمد، وقول جماهير من أصحابه بناء على أن الإسلام أو العهد قرر ما بيده من المال الذي كان يعتقده ملكًا له، لانه خرج عن مالكه المسلم في سبيل الله، ووجب أجره على الله، وآخذه هذا صار

( ۷٤) سبق تخریجه.

(٧٥) صحيح: رواه البخاري ( ٦٩٢١) مسلم ( ١٢٠).

(٧٦) صحيح: رُواه مسلم ( ١٨٩٠) النسائي (٦ / ٣٨) ابن ماجه (١٩١).

مستحلاً له وقد غفر الله له بإسلامه ما فعله في دماه المسلمين وأموالهم، فلم يضمنه بالرد إلى مالكه كما لم يضمن ما أتلفه من النفوس والاموال، ولا يقضى ما تركه من العبادات، لان كل ذلك كان تابعًا للاعتقاد، فلما رجع عن الاعتقاد غفر له ما تبعه من الذنوب، فصار ما بيده من المال لا تبعة عليه فيه، فلم يؤخذ منه كجميع ما بيده من العقود الفاسدة التي كان يستحلها من ربًا وغيره.

ومن العلماء من قال: يرده على مالكه المسلم، وهو قول الشافعى وأبى الخطاب من الحنبلية، بناء أن اغتنامهم فعل محرم، فلا يملكون به مال المسلم كالغصب، ولانه لو اخذا المسلم منهم أخذاً لا يملك به مسلم من مسلم بان يغنمه أو يسرقه فإنه يرد إلى مالكه المسلم، لحديث ناقة النبى ﷺ وهو مما اتفق الناس فيما نعلمه عليه، ولو كانوا قد ملكه الغانم منهم ولم يرده.

والاول أصح، لأن المشركين كانوا يغنمون من أموال المسلمين الشيء الكثير من الكراع والسلاح وغير ذلك، وقد أسلم عامة أولئك المشركين، فلم يسترجع النبي على من أحد منهم مالاً، مع أن بعض تلك الاموال لا بدأن يكون باقيًا.

ويكفى فى ذلك أن الله عسمانه عال: ﴿ لِلْفَقْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الْذِينَ أَخْرِجُوا مِن دَيَارِهِمْ وَأَهْوَالهِمْ يَشَقُونَ فَضَلاً مَنَ الله وَرَضُوانًا ﴾ (الحشر: ٨) وقال تعالى: ﴿ أَذَنَ لِلنَّينَ يَقَاتُلُونَ بِالنَّهُمْ ظُلُمُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ الْذِينَ أَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقَ ﴾ (الحج: ٣٦، ٤٠) وقال تعالى: ﴿ وَصَدَّ عَن سَبِلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ﴿ (البقرة: ٢١٧) وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الذِينَ قَاتُلُوكُمْ فِي الدِينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ ﴾.

فبين الله \_ سبحانه \_ أن المسلمين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، حتى صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء .

ثم إن المشركين استولوا على تلك الديار والاموال، وكانت باقية إلى حين الفتح، وقد أسلم من استولى عليها في الجاهلية، ثم لم يرد النبي ﷺ على أحد منهم أخرج من داره بعد الفتح والإسلام داراً ولا مالاً، بل قيل للنبي ﷺ يوم الفتح: ألا تنزل في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟

-وساله المهاجرون أن يرد عليهم أموالهم التي استولى عليها أهل مكة، فأبي ذلك ﷺ، وأقرها بيد من استولى عليها بعد إسلامه.

# فعل عقيل بن أبى طالب بالاستيلاء على دور النبى ﷺ وأقاربه

وذلك أن عقيل بن أبي طالب بعد الهجرة استولى على دار النبي ﷺ ودور إخوته من الرجال والنساء مع ما ورثه من أبيه أبي طالب، قال أبو رافع: قبل للنبي ﷺ : ألا تنزل منزلك من الشعب؟ قال: فهل ترك لنا عقيل منزلاً (٧٧٧)؟ وكان عقيل قد باع منزل رسول الله ومنزل إخوته من الرجال والنساء بمكة.

وقد ذكر أهل العلم بالسير منهم أبو الوليد الازرقى ـ أن رباع عبد المطلب بمكة صارت لبنى عبد المطلب، فمنها شعب ابن يوسف، وبعض دار ابن يوسف لابي طالب، والجو ً الذي بينه وبين دار ابن يوسف دار المولد مولد النبي ﷺ وما حوله لابي النبي ﷺ عبد الله بن عبد المطلب ولا ريب أن النبي ﷺ كانت له هذه الدار، ورثها عن أبيه، وبها ولد، وكان له دار ورثها هو وولده من خديجة ـ ولك.

قال الازرقى: فسكت رسول الله الله على عن مسكنيه كليهما مسكنه الذى ولد فيه ومسكنه الذى الذى ولد فيه ومسكنه الذى النق عقبل بن ومسكنه الذى ابنتى فيه بخديجة بنت خويلد وولد فيه ولده جميعًا، قال: وكان عقبل بن أبى لهب، وكان أبى طالب أخذ مسكنه الذى ولد فيه، وأما بيت خديجة فأخذه منصب بن أبى لهب، وكان أقرب الناس إليه جوارًا، فباعه بعد من معاوية، وقد شرح أهل السير ما ذكرنا في دور المعاجد بن.

## دار آل جحش واستيلاء أبي سفيان عليها

قال الأزرقى: دار جحش بن رئاب الأسدى هى الدار التى بالمعلاة لم تزل فى يد ولد جحش فلما أذن الله لنبيه على واصحابه فى الهجرة إلى المدينة خرج آل جحش جميعًا الرجال والنساء إلى المدينة مهاجرين، وتركوا دارهم خالية، وهم حلفاء حرب بن أمية، فعمد أبو سفيان إلى دارهم هذه فباعها بأربعمائة دينار من عمرو بن علقمة العامرى، فلما بلغ آل جحش أن أبا سفيان باع دارهم أنشأ أبو أحمد يهجو أبا سفيان وبعيره ببيعها، وذكر

 1 7 7

قال: وكان لعتبة بن غزوان دار تسمى ذات الوجهين، فلما هاجر أخذها يعلى بن أمية، وكان استوصاه بها حين هاجر، فلما كان عام الفتح وكلم بنو جحش رسول الله تلك فى دارهم، فكره أن يرجعوا فى شىء من أموالهم أخذ منهم فى الله تعالى وهجروه لله أمسك عتبة بن غزوان عن كلام رسول الله تلك في داره هذه ذات الوجهين، وسكت المهاجرون فلم يتكلم أحد منهم فى دار هجرها لله ورسوله، وسكت رسول الله تلك عن مسكنه الذى ولد فيه ومسكنه الذى ابتنى فيه بخديجة، وهذه القصة معروفة عند أهل العلم.

قال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن ابى بكر بن حزم والزبير بن عكاشة بن ابى احمد قال بن المحمد عبد قال الله عليه عبد الله عليه عند قال الله عليه عند الله عليه عند إلى الله المحمد إلى الله المحمد إن رسول الله تلك يكره لكم ان ترجعوا فى شىء من أموالكم مما أصيب فى الله.

فصلى فيها ثم خرج يوم الفتح - فقال أبو أحمد وهو يصبح: انشد بالله يا بنى عبد مناف حلفى، أنشد بالله يا بنى عبد مناف حلفى، أنشد بالله يا بنى عبد مناف دارى، قال: فدعا رسول الله تلك عثمان بن عفان فَسارً عثمان بشىء، فذهب عثمان إلى أبى أحمد فسارًه، فنزل أبو أحمد عن بعيره وجلس مع القوم، فما سُمِع أبو أحمد ذكرها حتى لقى الله.

## أقرالنبي ﷺ دورالمهاجرين بيد الذين استولوا عليها

فهذا نص فى أن المهاجرين طلبوا استرجاع ديارهم، فمنعهم النبى ﷺ واقرها بيد من استولى عليها ومن اشتراها منه، وجعل ﷺ ما أخذه منهم الكفار بمنزلة ما أصيب من ديارهم وما أنفقوه من أموالهم، وتلك دماء وأموال اشتراها الله وسلمت إليه، ووجب آجرها على الله فلا رجعة فيها، وذلك لان المشركين يستحلون دماءنا وأموالنا، وأصابوا ذلك كله استحلالاً، وهم آئمون في هذا الاستحلال، فإذا أسلموا جب الإسلام ذلك الإثم، وصاروا كانهم ما أصابوا دمًا ولا مالاً، فما بايديهم لا يجوز انتزاعه منهم.

## كيف استولى عقيل على دور النبي ﷺ؟

فإن قيل: ففي الصحيحين عن الزهرى عن على بن حسين عنه عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد ـ يُخْف ـ أنه قال: الا رسول الله الا تنزل في دارك بمكة ؟ قال: الا وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور الا ١٧٩ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا على شيئًا، لانهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافِريُّن.

وفى رواية للبخارى أنه قال: يا رسول الله أين تنزل غداً؟ وذلك زمن الفتح فقال: «وهل ترك لنا عقيل من منزل؟» ثم قال: «لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر»(^^) قسيل للزهرى: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب.

وفي رواية معمر عن الزهري: أين منزلك غدًا في حجتك؟ رواه البخاري.

وظاهر هذا أن الدور انتقلت إلى عقيل بطريق الإرث، لا بطريق الاستيلاء، ثم باعها.

قلنا: أما دار النبي ﷺ التي ورثها من أبيه وداره التي هي له ولولده من زوجته المؤمنة خديجة فلاحق لعقبل فيها، فعلم أنه استولى عليها، وأما دور أبي طالب فإن أبا طالب

<sup>(</sup>۷۹) سبق تخریجه.

ر ۸۰) صحیح : رواه البخاری (۲۰۲۲) مسلم (۲۹۱۶) آبو داود (۲۹۰۹) الترمذی (۲۱۰۷) ابن ماجد (۲۷۷۹) ۲۷۷۰).

توفى قبل الهجرة بسنين، والمواريث لم تفرض، ولم يكن نزل بعد منع المسلم من ميراث الكافر، بل كل من مات بمكة من المشركين أعطى أولاده المسلمون نصيبهم من الإرث كغيرهم، بل كان المشركون ينكحون المسلمات الذي هو أعظم من الإرث، وإنما قطع الله الموالاة بين المسلمين والكافرين بمنع النكاح والإرث وغير ذلك بالمدينة، وشرع الجهاد القاطع للعصمة.

قال ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيع قال: لما قدم رسول الله عَقَاقَ مكة نظر إلى تلك الرباع، فما أدرك منها قد اقتسم على أمر الجاهلية تركه لم يحركه، وما وجده، لم يقسم قسمه على قسمة الإسلام.

وهذا الذي رواه ابن أبي نجيح يوافق الأحاديث المسندة في ذلك، مثل حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: ( كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أمركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام، وواه أبو داود وابن ماجد ( ١٨ ) .

وهذا أيضًا يوافق ما دل عليه كتاب الله، ولا نعلم فيه خلافًا، فإن الحربى لو عقد عقد عقداً فاسداً من ربًا أو بيع خمر أو خنزير أو نحو ذلك ثم أسلم بعد قبض العوض لم يحرم ما بيده، ولم يجب عليه رده، ولم يكن قبضه لم يجزله أن يقبض منه إلا ما يجوز للمسلم كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ يَا أَنْهَا اللَّهِيْ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُرُوا مَا بَقِي مِنْ الرِّبًا إِنْ كُتُتُم مُؤْمِينَ ﴾ كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ يَا أَنْهَا اللَّهِيْ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُرُوا مَا بَقِي مِنْ الرِّبًا إِنْ كُتُتُم مُؤْمِينَ ﴾ (البقرة: ٢٧٨) أمرهم برد ما قبضوه.

وكذلك وُضَع النبى عَلَيْ مَل الما خطب الناس ـ كل دم أصيب في الجاهلية، وكل ربًا في الجاهلية، وكل ربًا في الجاهلية، حتى ربا العباس، ولم يأمر برد ما كان قبض، فكذلك الميراث: إذا مات الميت في الجاهلية واقتسموا تركته أمضيت القسمة، فإن أسلموا قبل الاقتسام أو تحاكموا إلينا قبل القسمة قسم على قسم الإسلام، فلما مات أبو طالب كان الحكم بينهم أن يرثه جميع ولده، فلم يقتسموا رباعه حتى هاجر جعفر وعلى إلى المدينة، فاستولى عقبل عليها وباعها، فقال النبي عَلَيْ : ولم يترك لنا عقبل منزلاً إلا استولى عليه وباعه ، وكان معنى هذا الكلام أنه استولى على دور كنا نستحقها إذ ذاك ولولا ذلك لم تضف الدور إليه وإلى بنى عمه إذا لم يكن لهم فيها حق، ثم قال بعد ذلك: ولا يرث المؤمن الكافر، ولا الكافر المدؤمن الكافر، ولا الكافر المية بيريد والله أعلم لو أن الرباع باقبة بيده إلى الآن لم يقسم لكنا نعطى رباع أبى

<sup>(</sup>٨١) صحيح: رواه أبو داود (٢٩١٤) وابن ماجه (٢٤٨٥) وصححه الألباني في الإرواء (١٧١٧).

طالب كلها له دون إخوته، لانه ميراث لم يقسم فيقسم الآن على قسم الإسلام، ومن قسم الإسلام، ومن قسم الإسلام أن لا يرث المسلم الكافر، فكان نزول هذا الحكم بعد موت أبى طالب وقبل قسمة تركته بمنزلة نزوله قبل موته، فبين النبى قَلَّة أن عليًا وجعفر ليس لهما المطالبة بشىء من مبراث أبى طالب لو كان باقبًا، فكيف إذا أخذ منهم في سبيل الله؟ فإذا كان المشرك الحربي لا يطالب بعد إسلامه بما كان أصابه من دماء المسلمين وأموالهم وحقوق الله ولا ينزع ما بيده من أموالهم التي غنمها منهم لم يؤاخذ أيضًا بما أسلفه من سب وغيره، فهذا وجه العفو عن هؤلاء.

## سنة الرسول تحتم قتل الساب

وهذا الذى ذكرناه من سنة رسول الله ﷺ فى تحتم قتل من كان يسبه من المشركين مع العفو عمن هو مثله فى الكفر كان مستقراً فى نفوس اصحابه على عهده وبعد عهده، يقصدون قتل الساب، ويحرضون عليه، وإن أمسكوا عن غيره، ويجعلون ذلك هو الموجب لقتله، ويبذلون فى ذلك نفوسهم، كما تقدم من حديث الذى قال: سُبِّيني وسُبُّ أمى وكُفُّ عن رسول الله ﷺ، ثم حمل عليه حتى قتل، وحديث الذى قتل أباه لما سمعه يسب النبى عن رسول الله عنه الذى نذر أن يقتل العصماء فقتلها، وحديث الذى نذر أن يقتل ابن بسرح وكف النبى على منابعته ليوفى بنذره.

#### مقتل أبى جهل يوم بدر

وفى الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف ـ وُقُف ح قال إلى لواقف فى الصف يوم بدر، فنظرت عن يمينى وعن شمالى، فإذا أنا بغلامين من الانصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزنى أحدهما، فقال: أى عَمَّ، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، فما حاجتك إليه يا بن أخى؟.

قال: أخْيِرْتُ أنه يسب رسول الله عَلَيُّ ، والذى نفسى بيده لئن رايته لا يفارق سوادى سوادى مسواده حتى يموت الاعجل منا، قال: فتعجبت لذلك، قال: وغمزنى الآخر فقال لى مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل يجول فى الناس، ففلت لهما: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذى تسالانى عنه، قال: فابتدراه بسيفيهما، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله عَلَيُّ فاخبراه، فقال: «ايكما قتله» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا، فنظر رسول الله عَلَيْ إلى السيفين فقال: «كلاكما قتله» وقضى رسول

الله ﷺ ﷺ بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ أن عفاء (٨٧).

والقصة مشهورة في فرح النبي ﷺ بقتله، وسجوده شكرًا، وقوله: «هذا فرعون هذه الامة» (۸۳) هذا مع نهيه عن قتل أبي البخترى بن هشام مع كونه كافراً غير ذى عهد، لكفه عنه، وإحسانه بالسعى في نقض صحيفة الجور، ومع قوله: «لو كان المطعم بن عدى حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتني ـ يعنى الاسرى ـ لاطلقتهم له» (<sup>64</sup>) يكافئ المطعم بإجارته له بمكة، والمطعم غير معاهد، فعلم أن مؤذى الرسول ﷺ يتعين إهلاكه والانتقام منه بخلاف الكاف عنه، وإن اشتركا في الكفر، كما كان يكافئ المحسن إليه بإحسانه وإن كان كافراً.

### خزي أبي لهب

يؤيد ذلك أن أبا لهب كان له من القرابة ما له، فلما آذاه وتخلف عن بنى هاشم فى نصره نزل القرآن فيه بما نزل من اللعنة والوعيد باسمه، خزيًا لم يفعل بغيره من الكافرين، كما روى ابن عباس أنه قال: ما كان أبو لهب إلا من كفار قومه، حتى خرج منا حين تحالفت قريش علينا، فظاهرهم، فسبه الله، وبنو المطلب مع مساواتهم لعبد شمس ونوفل فى النسب لما أعانوه ونصروه وهم كفار، شكر الله ذلك لهم فجعلهم بعد الإسلام مع بنى هاشم فى سهم ذوى القربى، وأبو طالب لما أعانه ونصره وذب عنه خفف عنه العذاب، فهو من أخف أهل النار عذابًا.

## سنة الله فيمن لا يقدر المسلمون على الانتقام منه

وقد روى أن أبا لهب يسقى في نقرة الإبهام لعتقه ثويبة إذ بشرته بولادته.

ومن سنة الله أن من لم يُمكن المؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله، فإن الله - سبحانه - ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه، كما قدمنا بعض ذلك في قصة الكاتب المفترى، وكما قال - سبحانه -: ﴿ فَاصْدُعْ بِهَا تُؤْمُرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ آلَ اللهِ إِنَّا كَفْيَاكُ اللهُ الْمُسْتَهْرُئِينَ ﴾ (الحجر: ٩٤، ٩٥).

<sup>(</sup>۸۲) صحیح: رواه البخاری (۲۹۷۲) مسلم (۱۷۵۲).

<sup>(</sup>۸۳) صحيح: رواه أحمد (١/ ٤٤٤) وأبو داود الطيالسي (١/ ٤٣).

<sup>(</sup> ۸٤ ) صحيح : رواه البخاري ( ۲۹۷۰ ) وأبو داود ( ۲٦٨٩ ).

والقصة في إهلاك الله واحدًا واحدًا من هؤلاء المستهزئين معروفة، قد ذكرها أهل السير والتفسير، وهم على ما قيل نفر من رءوس قريش: منهم الوليد بن المغيرة، والعاص بن واثل، والاسودان ابن المطلب وابن عبد يغوث، والحارث بن قيس.

ومن الكلام السائر « لحوم العلماء مسمومة » فكيف بلحوم الانبياء عليهم السلام؟.

وفى الصحيح عن النبى على قال قال: يقول الله تعالى: « من عادى لى وليًا فقد بارزنى بالمحاربة ( ( ( ( ( فر ) ) فكيف بمن عادى الانبياء ؟ ومن حارب الله تعالى حُرب، وإذا استقصيت قصص الانبياء المذكورة فى القرآن تجد أممهم إنما أهلكوا حين آذوا الانبياء وقابلوهم بقيح القول أو العمل، وهكذا بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم الذلة، وباءوا بغضب من الله، ولم يكن لهم نصير لقتلهم الانبياء بغير حق مضمومًا إلى كفرهم كما ذكر الله ذلك فى كتابه، ولعلك لا تجد أحدًا آذى نبيًا من الانبياء ثم لم يتب إلا ولا بد أن تصبيه قارعة، وقد ذكر ناما جربه المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفار إذا تعرصوا لسب رسول الله ﷺ ذكرنا ما جربه المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفار إذا تعرصوا لسب رسول الله على وبلغنا مثل ذلك فى وقائع متعددة، وهذا باب واسع لا يحاط به، ولم نقصد قصده هنا،

## الله تعالى يحمى رسوله ويصرف عنه الناس

وكان - سبحانه - يحميه ويصرف عنه أذى الناس وشتمهم بكل طريق، حتى فى اللفظ، ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « الا ترون كيف يصرف الله عنى شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذممًا ويلعنون مذممًا، وأنا محمد " (٢٦) فنزه الله اسسمه ونعته عن الاذى، وصرف ذلك إلى من هو مذمم، وإن كان المؤذى إنما قصد عينه.

( ۸۵ ) صحیح : رواه البخاري ( ٦١٣٧ ).

( ۸۹) صحيح: رواه البخارى ( ۳۳٤٠) وأحمد (۲/ ۲٤٤).

فإذا تقرر بما ذكرناه من سنة رسول الله ﷺ وسيرة اصحابه وغير ذلك أن الساب للرسول يتعين قتله، فنقول: إنما يكون تعين قتله لكونه كافرا حربيًّا أو للسب المضموم إلى ذلك، والأول باطل، لان الاحاديث نص في أنه لم يقتل لمجرد كونه كافرا حربيًّا، بل عامتها قد نص فيه على أن موجب قتله إنما هو السب، فنقول: إذا تعين قتل الحربي لأجل أنه سب رسول الله ﷺ فكذلك المسلم والذمى أولى: لان الموجب للقتل هو السب، لا مجرد الكفر والمحاربة كما تبين، فحيثما وجد هذا الموجب وجب القتل، وذلك لان الكفر مبيح للدم، لا موجب لقتل الكافر بكل حال، فإنه يجوز أمانه ومهادنته والمن عليه ومفاداته، لكان إذا صار للكافر عهد عصم العهد دمه الذى أباحه الكفر، فهذا هو الفرق بين الحربي والذمى، فأما ما سوى ذلك من موجبات القتل فلم يدخل في حكم العهد.

وقد ثبت بالسنة أن النبي على كان يامر بقتل الساب لاجل السب فقط لا لمجرد الكفر الذى لا عهد معه، فإذا وجد هذا السب وهو موجب للقتل، والعهد لم يعصم من موجبه تعين القتل، ولان اكثر ما في ذلك أنه كان كافرًا حربيًا سابًا، والمسلم إذا سب يصير مرتدًا سابًا، وقتل المرتد أوجب من قتل الكافر الاصلى، والذمي إذا سب فإنه يصير كافرًا محاربًا سابًا بعد عهد متقدم، وقتل مثل هذا أغلظ.

وأيضًا، فإن الذمى لم يعاهد على إظهار السب بالإجماع، ولهذا إذا أظهره فإنه يعاقب عليه بإجماع المسلمين إما بالقتل أو بالتغزير، وهو لا يعاقب على فعل شىء ما عوهد عليه وإن كان كُفِّرًا عُليظًا، ولا يجوز أن يعاقب على فعل شىء قد عوهد على فعله، وإذا لم يكن المهد مسوعًا لفعله وقد ثبت أن النبى عَلَّهُ أمر بالقتل لاجله وفي غير مُقَر عليه بالعهد، ومثل هذا يجب قتله بالا تردد.

وهذا النوجيه يقتضى قتله، سواء قدر أنه نقض العهد أو لم ينقضه، لأن موجبات القتل التي لم نقره على فعلها يقتل بها، وإن قبل لا ينتقض عهده كالزنا بذمية وكقطع الطريق على ذمي وكقتل ذمي، وكما فعل هذه الأشباء مع المسلمين وقلنا إن عهده لا ينتقض فإنه يقتل.

وأيضًا، فإن المسلم قد امتنع من السب بما اظهره من الإيمان، والذمى قد امتنع منه بما اظهره من الإيمان، والذمى قد امتنع منه بما اظهره من الذمة والتزام الصغار، ولو لم يكن ممتنعًا منه بالصغار لما جاز عقوبته بتعزير ولا غيره إذا فعله، فإذا قُتلٌ لاجل السب الكَّافرُ الذي يستحله ظاهرًا وباطناً ولم يعاهدنا عهداً يقتضى تركه فلان يقتل لاجله من التزام أن لا يظهره وعاهدنا على ذلك أولى وأحرى.

وأيضًا، فقد تبين بما ذكرناه من هذه الاحاديث أن الساب يجب قتله، فإن النبى على أمر بقتل الساب في مواضع، والامر يقتضى الوجوب، ولم يبلغه عن أحد السب إلا ندر دمه، وكذلك أصحابه، هذا مع ما قد كان يمكنه من العفو عنه، فحيث لا يمكنه العفو عنه يجب أن يكون قتل الساب أوكد، والحرص عليه أشد، وهذا الفعل منه هو نوع من الجهاد والإغلاظ على الكافرين والمنافقين وإظهار دين الله وإعلاء كلمته، ومعلوم أن هذا واجب، فعلم أن قتل الساب واجب في الجملة، وحيث جاز العفو له على فإنما هو فيهمن كان مقدوراً عليه من مظهر الإسلام مطيع له أو ممن جاءه مستسلماً، أما الممتنعون فلم يعف عن احد منهم، ولا يرد على هذا أن بعض الصحابة آمن إحدى القينتين وبعضهم آمن ابن عن احد منهم، ولا يرد على هذا أن بعض الصحابة آمن إحدى القينتين وبعضهم آمن ابن أبي سرح، لان هذين كانا مستسلمين مريدين الإسلام والتوبة، ومن كان كذلك فقد كان النبي على يعفو عنه، فلم يتعين قتله، فإذا ثبت أن الساب كان قتله واجبًا، والكافر الحربي الذي لم يسب لا يجب قتله بل يجوز قتله، فهاذا ثبت أن الذمة لا تعصم دم من يجب قتله، وإنما تعصم دم من يجوز قتله، وأن المرتد لا ذمة له، وأن القاطع والزاني لها وجب قتلهما لم تعنم الذمة قتلهما؟.

وأيضًا، فلا مزية للذمى على الحربى إلا بالمهد، والمهد لم يبح له إظهار السب بالإجماع، فيكون الذمى قد شرك الحربى فى إظهار السب الموجب للقتل، وما اختص به من العهد لم يبح له إظهار السب، فيكون قد أتى بما يوجب القتل وهو لم يُقَرَّ عليه فيجب قتله بالضرورة.

وأيضًا، فإن النبى ﷺ امر بقتل من كان يسبه، مع امانه لمن كان يحاربه بنفسه وماله، فعلم أن السب أشد من المحاربة أو مثلها، والذمى إذا حارب قتل، فإذا سب قتل بطريق الأولى.

وأيضًا، فإن الذمى وإن كان معصومًا بالعهد فهو ممنوع بهذا العهد من إظهار السب، والحربي ليس له عهد يعصمه ولا يمنعه، فيكون الذمى من جهة كونه ممنوعًا أسوا حالاً من الحربي، وأشد عداوة، وأعظم جرمًا، وأولى بالنكال والعقوبة التي يعاقب بها الحربي على السب، والعهد الذي عمه لم يف بموجبه فلا ينفعه: لأنا إنما نستقيم له ما استقام لنا، وهو لم يستقم بالاتفاق، وكذلك يعاقب والعهد يعصم دمه وبشره إلا بحق، فلما جازت عقوبته بالاتفاق علم أنه قد أتى ما يوجب العقوبة.

وقد ثبت بالسنة أن عقوبة هذا الذنب القتل، وسر الاستدلال بهذه الأحاديث أنه لا

يقتل الذمى لمجرد كون عهده قد انتقض، فإن مجرد نقض العهد يجعله ككافر لا عهد له، وقد ثبت بهذه السنن أن النبي على لم يأمر بقتل الساب بمجرد كونه كافرًا غير معاهد، وإنما قتله لاجل السب مع كون السب مستلزمًا للكفر والعداوة والمحاربة، وهذا القدر موجب للقتل حيث كان، وسياتي الكلام-إن شاء الله تعالى ـ على تعين قتله.

#### جزاء الكاذب على الرسول ﷺ

السنة الشالفة عشرة: ما رويناه من حديث أبى القاسم عبد الله بن محمد البغوى قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا على بن مسهر عن صالح بن حبان عن ابن بريدة عن أبيه أن البيي على بلغه أن رجلاً قال لقوم: إن النبي الله أمرنى أن أحكم فيكم براي وفي أموالكم كذا وكذا؛ وكان خطب امراة منهم في الجاهلية فابوا أن يزوجوه، ثم ذهب حتى نزل على المرأة، فبعث القوم إلى رسول الله ينه فقال: وكذب عدو الله، ثم أرسل رجلاً فقال: إن وجدته حيًا فاقتله، وإن أنت وجدته ميتًا فحرقه بالنار، فانطلق فوجدوه قد للدغ فمات، فحرقه بالنار، معند ذلك قال رسول الله تله ن المناع من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من الناع (٧٧).

ورواه أبو أحمد بن عدى في كتابه الكامل قال: ثنا الحسين بن محمد بن عنبر ثنا حجاج بن يوسف الشاعر ثنا زكرياء بن عدى ثنا على بن مسهر عن صالح بن حبان عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان حى من بنى ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه، فأتاهم وعليه حلة فقال: إن رسول الله على كسانى هذه المحلة، وأمرنى أن أحكم في أموالكم ودمائكم، ثم انطلق فنزل على المرأة التي كان يحبها، فأرسل القوم إلى رسول الله تحلى، فقال: «كذب عدو الله» ثم أرسل رجلاً فقال: إن وجدته حياً - وما أراك تجده حياً - فاضرب عنقه، وإن وجدته ميتاً فاحرقه بالنار، قال: فذلك قول رسول الله تحلى : همن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح، لا نعلم له علة.

وله شاهد من وجه آخر رواه المعافى بن زكريا الجريرى، في كتاب الجليس، قال: ثنا أبو حامد الحصرى ثنا السرى بن مرثد الخراساني ثنا أبو جعفر محمد بن على الفزارى ثنا داود بن الزبرقان، قال: أخبرني عطاء بن السائب عن عبد الله بن الزبر [أنه] قال يومًا

<sup>(</sup>٨٧) ضعيف: رواه ابن عدى في الضعفاء في ترجمة صالح بن حبان (٤/ ٥٤٥٣).

لاصحابه: أتدرون ما تأويل هذا الحديث: «من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار»؟ قال: كان رجل عشق امراة فأتى أهلها مساء فقال: إن رسول الله بعثنى إليكم أن اتضيف فى أى بيوتكم شئت، قال: وكان ينتظر بيتوتة المساء، قال: فأتى رجل منهم اللبي على فقال: إن فلاناً يزعم أنك أمرته أن يبيت فى أى بيوتنا شاء، فقال: «كذب، يا فلان انطلق معه، فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه واحرقه بالنار، ولا أراك إلا قد كُفيتَهُ فلما خرج الرسول قال رسول الله على : «ادعوه قال: «إنى كنت أمرتك أن تضرب عنقه وأن تحرقه بالنار، فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرقه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا أراك إلا قد كفيته » فحانت السماء بصبيب فخرج الرجل يتوضأ فلسعته أفعى، فلما بلغ ذلك النبي على قال: «هو فى النار».

وقد روى أبو بكر بن مردويه من حديث الوازع عن أبي سلمة عن أسامة قال: قال رسول الله ﷺ: (من تَقُولُ على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ،(<sup>٨٨)</sup> وذلك أنه بعث رجلاً فكذب عليه، فوجد ميناً قد انشق بطنه ولم تقبله الأرض.

وروى أن رجلاً كذب عليه، فبعث عليا والزبير إليه ليقتلاه.

وللناس في هذا الحديث قولان:

#### اختلاف العلماء في حكم من كذب على الرسول ﷺ

أحدهما: الاخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله ﷺ ومن هؤلاء من قال: يكفر بذلك، قاله جماعة منهم أبو محمد الجويني، حي قال ابن عقبل عن شيخه أبى الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين، قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كاهل بلد سعوا في فساد أحواله، والملحدون كالمحاصرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له.

ووجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله، ولهذا قال: «إن كذبًا على ليس ككذب على أحدكم» (<sup>٨٩)</sup> فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله، وما أخبر به وجب تصديقه كما يجب تصديق ما أخبر الله به.

<sup>(</sup>۸۸) صحیح : رواه البخاری ( ۸۸).

<sup>(</sup>۸۹) صحیح : رواه البخاری (۱۲۹۱) ومسلم (٤).

1 4

ومن كذبه في خبره أو امتنع من التزام أمره ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبرًا كذب فيه كمسيلمة والعنسي ونحوهما من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم، فكذلك من تعمد الكذب على رسوله.

ويبسين ذلك أن الكذب بمنزلة التكذيب له، ولهذا جمع الله بينهما بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمْنِ افْتَرَىٰ عَلَى الله كَذَبا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِ لَمَا جَاءُ ﴾ (العنكبوت: ٦٨) بل ربما كان الكاذب عليه أعظم إثمًا من المكذب له، ولهذا بدا الله به، كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبره، فإذا كان الكاذب مثل المكذب أو أعظم، والكاذب على الله كالمكذب له، فالكاذب على الرسول كالمكذب له.

يوضع ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، وذلك إيطال لدين الله، ولا فرق بين تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الاخبار، وإنما صار كافراً لما يتضمنه من إبطال رسالة الله ودينه.

والكاذبُ عليه يُدْخلُ في دينه ما ليس منه عسمداً ويزعم أنه يجب على الامة التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الامر لانه دين الله، مع العلم بأنه ليس لله بدين.

والزيادة في الدين كالنقص منه، ولا فرق بين من يكذب بآية من القرآن أو يصنف كلامًا ويزعم أنه سورة من القرآن عامدًا لذلك.

وأيضًا، فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف، لانه يزعم أنه أمر باشياء ليست مما أمر به، بل وقد لا يجوز الامر بها، وهذه نسبة له إلى السفه، أو أنه يخبر باشياء باطلة، وهذه نسبة له إلى الكذب، وهو كفر صريح.

وأيضاً، فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير رمضان أو صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك، أو أنه حرم الخيز واللحم عالمًا بكذب نفسه كفر بالاتفاق.

فمن زعم أن النبى على أوجب شيئًا لم يوجبه أو حرم شيئًا لم يحرمه فقد كذب على الله كذب على الله كذب على الله كدا كذب على الله كدا كذب عليه الأول، وزاد عليه بأن صرح بأن الرسول قال ذلك، وأنه - أعنى القائل - لم يُقُلُهُ أجتهادا واستنباطًا.

وبالجمالة، فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو المتعمد لتكذيب الله، واسوأ حالاً، وليس يخفى أن من كذب على من يجب تعظيمه فإنه مستخف به مستهين بحقه. وأيضًا، فإن الكاذب عليه لا بد أن يشينه بالكذب عليه وينقصه بذلك، ومعلوم أنه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن أبي سرح في قوله: [كان يتعلم مني] أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الاقوال الخبيثة كفر بذلك، فكذلك الكاذب عليه، لانه إما أن ياثر عنه أمرًا أو خبرًا أو فعلًا، فإن أثر عنه أمرًا لم يأمر به فقد زاد في شريعته، وذلك الفعل لا يجوز ان يكون مما يأمر به، لأنه لو كان كذلك لامر به ﷺ، لقوله: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم عنه ١٩٠٩ فإذا لم يأمر به فالأمر به غير جائز منه، فمن روى عنه أنه أمر به فقد نسبه إلى الأمر بما لا يجوز له الأمر به، وذلك نسبة له إلى السفه.

وكذلك إن نقل عنه خبرًا، فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له الإخبار به لأخبر به، لأن الله تعالى قد أكمل الدين، فإذا لم يخبر به فليس هو مما ينبغي له أن يخبر به، وكذلك الفعل الذي ينقله عنه كاذبًا فيه لو كان مما ينبغي فعله ويترجح لَفَعَلَهُ، فإذا لم يفعله فتركه

فحاصله أن الرسول ﷺ أكمل البشر في جميع أحواله، فما تركه من القول والفعل فتركه أكمل من فعله، وما فعله ففعله أكمل من تركه، فإذا كذب الرجل عليه متعمدًا أو أخبر عنه بما لم يكن فذلك الذي أخبر عنه نقص بالنسبة إليه، إذ لو كان كمالاً لوجد منه، ومن انتقص الرسول فقد كفر.

واعلم أن هذا القول في غاية القوة ـ كما تراه ـ لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة مثل أن يقول: حدثني فلان ابن فلان عنه بكذا، فهذا إنما كذب على ذلك الرجل، ونسب إليه ذلك الحديث، فأما إن قال: «هذا الحديث صحيح » أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالمًا بأنه كذب، فهذا قد كذب عليه، أما إِذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر، لا سيما والصحابة عدول بتعديل الله لهم.

فالكذب لو وقع من أحد ممن يدخل فيهم لعظم ضرره في الدين، فأراد عَلَيْكُ قتل من كذب عليه وعجل عقوبته ليكون ذلك عاصمًا من أن يدخل في العدول من ليس منهم من المنافقين ونحوهم.

وأما من روى حديثًا يعلم أنه كذب فهذا حرام، كما صح عنه أنه قال: « من روى عني حديثًا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين (٩١) لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر، لأنه صادق في أن شيخه حدثه به، لكن لعلمه بأن شيخه كذب فيه لم تكن

<sup>(</sup>۹۰) رواه ابن أبي شببة في المصنف (۷/ ۷۹) (۳٤٣٣٢). (۹۱) صحيح: رواه مسلم (۱/ ۸) والترمذي (۲۹۲۳) وأحمد (٤/ ۲٥٥).

۱۳۵

تحل له الرواية، فصار بمنزلة أن يشهد على إقرار أو شهادة أو عقد وهو يعلم أن ذلك باطل، فإن هذه الشهادة حرام، لكنه ليس بشاهد زور.

وعلى هذا القول فمن سبه فهو أولى بالقول ممن كذب عليه، فإن الكاذب عليه قد زاد في الدين ما ليس منه، وهذا قد طعن في الدين بالكلية، وحينتذ فالنبي عَلَيْ قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استنابة، فكذلك الساب له أولى.

فإن قبل: الكذب عليه فيه مفسدة - وهو أن يصدق في خبره فيزاد في الدين ما ليس منه أو ينتقص منه ما هو منه - والطاعن عليه قد عُلِمَ بُطلانُ كلامه بما أظهر الله من آيات الندة.

قيل: والمحدث عنه لا يقبل خبره إن لم يكن عدلاً ضابطًا، فليس كل من حَدَّث عنه قُبِلَ خبره، لكن قد يظن عدلاً وليس كذلك، والطاعن عليه قد يؤثر طعنه في نفوس كثيرة من الناس، ويسقط حرمته من كثير من القلوب، فهو أوكد، على أن الحديث عنه له دلائل يميز بها بين الكذب والصدق.

### القول الثاني: في جزاء من كذب على الرسول ﷺ

القول الشانى: أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته، لكن لا يكفر ولا يجوز قتله، لأن موجبات الكفر والقتل معلومة، وليس هذا منها، فلا يجوز أن يثبت ما لا اصل له، ومن قال هذا فلا بد أن يقيد قوله بانه لم يكن الكذب عليه متضمنًا لعيب ظاهر، فاما إن أخبر أنه سمعه يقول كلامًا بدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل ونحوه من التُرَّمَات فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهراً، ولا ربب أنه كافر حلال الدم.

وَدُ أَجَابِ مِنْ وَهِبِ إِلَى هَذَا القُولُ عِنْ الحديث بِأَنْ النبي ﷺ علم أنه كان منافقًا فقتله لذلك، لا للكذب.

وهذا الجواب ليس بشيء، لأن النبى ﷺ لم يكن من سنته أن يقتل أحداً من السنافقين الذين أخبر الثقة عنهم بالنفاق أو الذين زل القرآن بنفاقهم، فكيف يقتل رجلاً بمجرد علمه بنفاقه؟ ثم إنه سمى خلقاً من المنافقين لحذيفة وغيره، ولم يقتل منهم أحداً. وأيضًا ، فالسبب المذكور في الحديث إنما هو كذبه على النبي ﷺ كذباً له في غرض، وعليه رتب القتل، فلا تجوز إضافة القتل إلى سبب آخر.

وأيضًا ، فإن الرجل إنما قصد بالكذب نيل شهوته، ومثل هذا قد يصدر من الفساق كما يصدر من الكفار.

14.

وأيضًا، فإما أن يكون نفاقه لهذه الكذبة أو لسبب ماض، فإن كان لهذه فقد ثبت أن الكذب عليه نفاق، والمنافق كافر، وإذا كان النفاق متقدمًا وهو المقتضى للقتل لا غيره، فعلام يؤخر الامر بقتله إلى هذا الحين؟ وعلام لم يؤاخذه الله ـ تعالى ـ بذلك النفاق حتى فعل ما فعل؟.

وأيضًا، فإن القوم أخبروا رسول الله ﷺ بقوله، فقال: «كذب عدو الله» ثم أمر بقتله إن وجده حيًا ثم قال: «ما أراك تجده حيًا» لعلمه تلك بان ذنبه يوجب تعجيل العقوبة.

## الأمر بالعقاب عقب وصف فعل يدل على عليته

والنبي على المجزاء عليه كان ذلك الفعل من العقوبات والكفارات عقب فعل وُصِف له صالح لترب ذلك الجزاء الم بالقتل أو غيره من العقوبات والكفارة، ولما أقر عنده ماعز والغامدية الاعرابي لما وصف له الجماع في رمضان أمره بالكفارة، ولما أقر عنده ماعز والغامدية وغيرهما بالزنا أمر بالرجم، وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه، نعم قد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع تلك الاوصاف أو بعضها، وهو نوع من تنقيح المناط، فأما أن يجعل ذلك الفعل عديم التأثير والموجب لتلك العقوبة غيره الذي لم يذكر، وهذا فاسد بالضرورة، لكن يمكن أن يقال فيه ما هو أقرب من هذا، وهو أن هذا الرجل كذب على النبي الله تضمن انتقاصه وعيبه، لانه زعم أن النبي الله حكمه في دمائهم وأموالهم، وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم، ومقصوده بذلك أن يبيت عند تلك المراة ليفجر بها، ولا يمكنهم الإنكار عليه إذا كان محكماً في الدماء والاموال.

#### لا يحل النبي ﷺ المحرمات

ومعلوم أن النبى ﷺ لا يحلل الحرام، ومن زعم أنه آحل المحرمات من الدماء والاموال والفواحث فقد انتقصه وعابه، ونسب إلى النبى ﷺ أنه ياذن له أن يبيت عند امرأة أجنبية خالبًا بها، وأنه يحكم بما شاء في قوم مسلمين، وهذا طعن على النبي ﷺ، وعيب له، وعلى هذا التقدير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استنابة، وهو المقصود في هذا المكان، فئبت أن الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير استنابة على كلا القولين.

ومما يؤيد القول الاول أن القوم لو ظهر لهم أن هذا الكلام سب وطعن لبادروا إلى الإنكار عليه، ويمكن أن يقال: رابهم أمره، فتوقفوا حتى استثبتوا ذلك من النبي ﷺ لما تعارض وجوب طاعة الرسول وعظم ما آتاهم به هذا اللعين.

ومن نصر القول الأول قال: كل كذب عليه فإنه متضمن للطعن عليه كما تقدم، ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء، وإنما قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه، وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه، فإنه إنما يقصد تحصيل غرض له إن لم يقصد الاستهزاء به، والاغراض في الغالب إما مال أو شرف، كما أن المسيء إنما يقصد -إذا لم يقصد مجرد الإضلال -إما الرياسة بنفاذ الأمر وحصول التعظيم، أو تحصيل الشهوات الظاهرة، وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كُفُرٌ كَفَرَ بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرًا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله.

\* \* \*

#### من آذي النبي ﷺ فقتل دخل النار

السنة الرابعة عشرة: حديث الاعرابي الذي قال للنبي الله لم اعطاه: ما احسنت ولا الجملت، فاراد المسلمون قتله، ثم قال النبي الله الدي تركتكم حين قال الرجل ما قال فقائنموه دخل النار ، وسياتي ذكره في ضمن الاحاديث المتضمنة لعفوه عمن آذاه، فإن هذا الحديث يدل على أن من آذاه إذا قتل دخل النار، وذلك دليل على كفره وجواز قتله، وإلا كان يكون شهيداً، وكان قاتله من أهل النار وإنما عفا النبي ﷺ عنه ثم استرضاه بعد ذلك حتى رضى، لانه كان له أن يعفو عمن آذاه كما سياتي، إن شاء الله تعالى .

## قسم غنائم حنين

ومن هذا الباب: أن الرجل الذي قال له لما قسم غنائم حنين: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عمر: دعني يا رسول الله قاقتل هذا المنافق، فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابي» ثم أخبر أنه يخرج من ضفضته أقوام يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وذكر حديث الخوارج، رواه مسلم (٩٣٠)، فإن النبي على لم يمنع عمر من قتله إلا لكلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، ولم يمنعه لكونه في نفسه معصوماً كما قال في حديث حاطب بن أبي بلتعة، فإنه لما قال: ما فعلت ذلك كفراً ولا رغبة عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام، فقال النبي على: إنه قد صدقكم، فقال عمر: دعني أضرب عتى هذا المنافق، فقال: «إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال:

<sup>(</sup>۹۲) صحيح: رواه مسلم ( ١٠٦٤) والنسائي ( ٢٥٧٨) وأحمد (٣/٤).

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ( ( ٩٣ ) فبين ﷺ أنه باق على إيمانه، وأنه صدر منه ما يغفر له به الذنوب، فعلم أن دمه معصوم، وهنا علل بمفسدة زالت.

فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة جائز، وكذلك لما أمنت هذه المفسدة أنزل الله تعالى قوله: ﴿ جَاهد الْكُفَّارَ وَالْمَنَافَقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِم ﴾ (التوبة: ٧٣) بعد أن كان قد قال له: ﴿ وَلا تُطْعِ الْكَافِينَ وَالْمَنَافَقِينَ وَدَعَ أَذَاهُم ﴾ (الأحزاب: ٤٨) قال زيد بن أسلم: قوله: ﴿ جَاهد الْكُفَّارَ وَالْمَنَافَقِينَ ﴾ نسخت ما كان قبلها.

ومما يشبه هذا أن عبد الله بن أبى لما قال: ﴿ نُنِ رَجْعَنَا إِلَى الْمُدِينَةُ لِيُخْرِجُنُ الْأَعْزُ مِنْهَا الأَذْلُ ﴾ (السافقون: ٨) وقال: ﴿ لا تُتَقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَى يَفْضُوا ﴾ (السافقون: ٧) استامر عمر في قتله، فقال: ﴿ إِذْنَ ترعد له أَنُوفَ كثيرة بالمدينة ، وقال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » والقصة مشهورة، وهي في الصحيحين، وستاتي إن شاء الله تعالى.

فعلم أن من آذي النبي ﷺ بمثل هذا الكلام جاز قتله كذلك مع القدرة، وإنما ترك النبي ﷺ قتله لما خيف في قتله من نفور الناس عن الإسلام لما كان ضعيفًا.

ومن هذا الباب: أن النبي ﷺ لما قال: ( من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي ؟ » قال له سعد بن معاذ: أنا أعذرك، إن كان من الأوس ضربت عنقه، والقصة مشهورة، فلما لم ينكر ذلك عليه دل على أن من آذى النبي ﷺ وتنقصه يجوز ضرب عنقه، والفرق بين ابن أبي وغيره ممن تكلم في شان عائشة أنه كان يقصد بالكلام فيها عيب رسول الله ﷺ، والطعن عليه، وإلحاق العاربه، ويتكلم بكلام ينتقصه به، فلذلك قالوا نقتله، بخلاف حسان ومسطح وحمنة فإنهم لم يقصدوا ذلك، ولم يتكلموا بما يدل على ذلك، ولهذا إنما استعذر النبي ﷺ من ابن أبي دون غيره، ولاجله خطب الناس حتى كاد الحيان يقتلهن.

# قسمة مال العزى

الحديث الخامس عشر: قال سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى في مغازيه حدثني أبى عن مجالد عن سعيد عن الشعبى قال: لما افتتح رسول الله على محكة دعا بمال العزى فنثره بين يديه، ثم دعا رجلاً قد سماه فاعطاه منها، ثم دعا رهلًا من قريش فاعطاهم، فجعل

<sup>(</sup>۹۳) صحیح: رواه البخاري (۲۸٤٥) ومسلم (۲٤٩٤).

.....

يعطى الرجل القطعة من الذهب فيها خمسون منقالاً وسبعون مثقالاً ونحو ذلك، فقام رجل فقال إلى المسير حيث تضع التبر، ثم قام الثانية فقال مثل ذلك، فاعرض عنه النبي ﷺ، ثم قام الثالثة فقال: إلى لتحكم وما نرى عدلاً، قال: (ويحك، إذا لا يعدل أحد بعدى، ثم دعا بي الله ﷺ أبا بكر فقال: (الو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم).

\* \* \*

## متى كان قسم مال العزى وقسم غنائم حنين؟

فهذا الحديث نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله على من منير استتابة، وليست هي قصة قسم غنائم حنين ولا قسم النبر الذي بعث به على من البمن، بل هذه القصة قبل ذلك في قسم مال العزى وكان هدم العزى قبل الفتح في أواخر شهر رمضان سنة لمان، وغنائم حنين قسمت بعد ذلك [بالجعرانة] في ذي القعدة، وحديث على في سنة عد

وهذا الحديث مرسل، ومخرجه عن مجالد، وفيه لين، لكن له ما يؤيد معناه، فإنه قد تقدم أن عمر قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي ﷺ، ونزل القرآن بإقراره على ذلك، وجرمه أسهل من جرم هذا.

# إخبار الرسول ﷺ عن الخوارج

وأيضًا، فإن في الصحيحين عن ابن سعيد عن النبي ﷺ في حديث الذي لمزه في مديث الذي لمزه في قسمة الذهبية التي أرسل بها على من اليمن وقال: يا رسول الله اتق الله، أنه قال: «إنه يخرج من ضغضع، هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام، ويَدَعُونَ أهل الأوثان، لئن أدر كتهم لاقتلنهم قتل عاد، (14)

وفى الصحيحين عن على - رئك مقال: سمعت رسول الله تلك يقول: «سيخرج قوم فى آخر الزمان أحداث الاسنان سفهاء الاحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فاينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة (٩٥٠).

(٩٤) سبق تخريجه. (٩٥) صحيح: رواه البخاري (٢٥٣١) مسلم (١٠٦٦).

#### رجل أسود يعترض على قسم رسول الله ﷺ

وروى النسائي عن أبي برزة قال: أتى رسول الله ﷺ بمال فقسمه، فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله، ولم يعط من وراءه شيئًا، فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد، ما عدلت في القسمة، رجل أسود مطموم الشعر، عليه ثوبان أبيضان، فغضب رسول الله عَلِيُّهُ غضبًا شديدًا، وقال: «والله لا تجدون بعدي رجلاً هو أعدل مني » ثم قال: «يخرج من آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة ١٤٩٦) .

فهذه الأحاديث كلها دليل على أن النبي عَلِيُّ أمر بقتل طائفة هذا الرجل العاتب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم وقال: «لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد» وذكر أنهم شر الخلق والخليقة.

وفيما روى الترمذي وغيره عن أبي أمامة أنه قال: «هم شر قتلي تحت أديم السماء، خير قتلي من قتلوه »(٩٧) وذكر أنه سمع النبي ﷺ يقول ذلك مرات متعددة، وتلا فيهم قوله تعالى: ﴿ يَوْمُ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدُتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (آل عمران: ١٠٦) وقال هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، وتلا فيهم قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ ﴾ (آل عمران: ٧) وقال: زاغوا فزيغ بهم، ولا يجوز أن يكون أمر بقتلهم بمجرد قتالهم الناس كما يقاتل الصائل من قاطع الطريق ونحوه وكما يقاتل البغاة، لأن أولئك إنما يشرع قتالهم حتى تنكسر شوكتهم ويكفوا عن الفساد ويدخلوا في الطاعة، ولا يؤمر بقتلهم، وإنما يؤمر في آخر الأمر بقتالهم، فعلم أن هؤلاء أوجب قتلهم مروقهم من الدين لما غلوا فيه حتى مرقوا منه كما دل عليه قوله في حديث على: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ( فرتب الأمر بالقتل على مروقهم، فعلم أنه الموجب له، ولهذا وصف النبي عَلِيْتُ الطائفة الخارجة وقال: «لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل، وآية ذلك أن

<sup>(</sup>۹۳) ضعيف: رواه النسائي (۲۰۰۳) وضعفه الالبائي في ضعيف النسائي. (۹۷) حسن صحيح: رواه الترمذي (۲۰۰۰) وابن ماجه (۱۷۲) وأحمد (٥/ ٣٥٦) وقال الالبائي في المشكاة (۲۵۵۴): حسن صحيح.

فيهم رجلاً له عضد ليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض، وقال: «إنهم يخرجون على خير فرقة من الناس، يقتلهم أدني الطائفتين إلى الحق؟(٩٨) وهذا كله في الصحيح، فثبت أن قتلهم لخصوص صفتهم، لا لعموم كونهم بغاة أو محاربين، وهذا القدر موجود في الواحد منهم كوجوده في العدد منهم، وإنما لم يقتلهم على ـ <u>ژائ</u> ـ أول ما ظهروا لانه لم يتبين له أنهم الطائفة المنعونة حتى سفكوا دم ابن خباب وأغــاروا على ســرح الناس(<sup>٩٩)</sup> فظهر فيهم قوله: « يقتلون أهل الإسلام، ويدعون اهل الاوثان» فعلم انهم المارقون، ولأنه لو قتلهم قبل المحاربة لربما غضبت لهم قبائلهم، وتفرقوا على عليٌّ ـ بُرايُّك ـ وقد كان حاجته إلى مداراة عسكره واستثلافهم كحال النبي ﷺ في حاجته في أول الأمر إلى استئلاف المنافقين.

وأيضُا، فإن القوم لم يتعرضوا لرسول الله ﷺ، بل كانوا يعظمونه ويعظمون أبا بكر وعمر، ولكن غلوا في الدين غُلُوا جازوا به حده لنقص عقولهم، فصاروا كما تأوله على فيهم من قوله ـ عز وجل ـ : ﴿ قُلْ هَلْ نَنْبُكُمُ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿ إِلَّهُ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صَنْعًا ﴾ (الكهف: ١٠٣، ١٠٤).

وأوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتب عليها أفعال منكرة كفربها كثير من الأمة، وتوقف فيها آخرون، فلما رأى النبي عَلِّيُّ الرجل الطاعن عليه في القسمة الناسب له إلى عدم العدل بجهله وغلوه وظنه أن العدل هو ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس، دون النظر إلى ما في تخصيص بعض الناس وتفضيله من مصلحة التاليف وغيرها من المصالح، علم أن هذا أول أولئك، فإنه إذا طعن عليه في وجهه على سنته فهو يكون بعد موته وعلى خلفائه أشد طعنًا.

### بعض مقالات الخوارج

وقد حكى أرباب المقالات عن الخوارج أنهم يُجَوِّزُونَ على الانبياء الكبائر، ولهذا لا يلتفتون إلى السنة المخالفة، وفي رأيهم، لظاهر القرآن وإن كانت متواترة فلا يرجمون الزاني (١٠٠٠) ويقطعون يد السارق فيما قل وكثر، زعمًا منهم على ـ ما قيل ـ أن لا حجة

<sup>(</sup>۹۸) صحيح: رواه مسلم (۱۰۶۱) اير داود (۲۷۱۸). (۹۹) سرج الناس: آموالهم السائمة: أي الانمام. (۱۰۰) بل زعموا أن حد الزاني جلد مالة سواء كان محصنًا أم كان غير محصن إلى غير ذلك من الاحكام التي صلوا فيها عن منهج الله ورسوله.

إلا القرآن، وأن السنة الصادرة عن رسول الله ﷺ ليست حجة، بناء على ذلك الاصل الفاسد.

قال من حكى ذلك عنهم: إنهم لا يطعنون في النقل لتواتر ذلك، إنما يثبتونه على هذا الاصل، ولهـذا قال النبي على هذا الاصل، ولهـذا قال النبي على في صفتهم: وإنهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم الاتولونه برأيهم من غير استدلال على معانيه بالسنة، وهم لا يفهمونه بقلوبهم، إنما يتلونه بالسنتهم، والتحقيق أنهم أصناف مختلفة، فهذا رأى طائفة منهم، وطائفة قد يكذبون النقلة، وطائفة لم يسمعوا ذلك ولم يطلبوا علمه.

وطائفة يزعمون أن ما ليس له ذكر في القرآن بصريحه ليس حجة على الخلق: إما لكونه منسوخًا، أو مخصوصًا بالرسول ﷺ، أو غير ذلك، وكذلك ما ذكر من تجويزهم الكبائر، فاظنه ـ والله أعلم ـ قول طائفة منهم.

وعلى كل حال فمن كان يعتقد أن النبى ﷺ جائر في قسمه وهو يقول إنه يفعلها بامر الله فهو مكذب له، ومن زعم أنه يجور في حكم أو قسمة فقد زعم أنه جائر، وأن اتباعه لا يجب، وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانته، ووجوب طاعته، وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله، ن فإنه قد بلغ عن الله أنه أوجب طاعته والانقياد لحكمه، وأنه لا يحيف على أحد، فمن طعن في هذا فقد طعن في تبليغه، وذلك طعن في الرسالة.

وبهذا تبين صحة رواية من روى الحديث « ومن يعدل إذا لم اعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن لم اكن اعدل » لان هذا الطاعن يقول: إنه رسول الله على الله عليه تصديقه وطاعته ، فإذا قال لم يعدل فلقد لزم انه صدق غير عدل ولا أمين ، ومن اتبع مثل ذلك فهو خالب خاسر كما وصفهم الله بأنهم من الاخسرين اعمالاً وإن حسبوا أنهم يوحسنون صنعاً ، ولانه من لم يؤتمن عليالمال لم يؤتمن على ما هو اعظم منه ، ولهذا قال الله الله تا تامين على ما هو اعظم منه ، ولهذا قال (١٠٠٠).

وقال يَخَيُّ لما قال له اتق الله: « أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ( ١٠٣ ) وذلك لأن الله تعالى قال فيما بلغه إليهم الرسول: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ ﴾ بعد قوله: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُلِ اللَّهِ كَاللهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (العشر: ٧) الآية، فبين سبحانه - أن ما نهى عنه من مال الفَي فعلينا أن ننتهى عنه، فيجب أن يكون أحق أهل الأرض أن يتقى

<sup>(</sup>١٠١) صحيح: رواه مسلم (١٠٦٤) وابن حبان (١/ ٢٠٥) وأحمد (٣/ ٤).

<sup>(</sup>۱۰۲) عديق (وقاعشم (۲۰۱۶) وبن حيان (۲۰۵۱) واستعد (۲۰۲۱).

الله، إذ لولا ذلك لكانت الطاعة له ولغيره إن تساويا أو لغيره دونه إن كان دونه، وهذا كفر بما جاء به، وهذا ظاهر.

وقوله ﷺ: و شر الخلق والخليقة ، وقوله: و شر قتلي تحت اديم السماء ، نص في أنهم من المنافقين ، لان المنافقين أسوا حالاً من الكفار ، كما ذكر أن قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مُن يَلْمَرْكُ فِي الصَّدُقَاتِ ﴾ (النوبة: ٨٥) نزلت فيهم .

وكذلك في حديث أبى أمامة أن قوله تعالى: ﴿ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (آل عمران: ١٠٦) نزلت فيهم، هذا مما لا خلاف فيه إذا صرحوا بالطعن في الرسول والعيب له كفعل أولكك اللامزين له.

فإذا ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه ﷺ أمر بقتل من كان من جنس ذلك الرجل الذي لمزه أينما لقوا، وأخبر أنهم شر الخليقة وثبت أنهم من المنافقين كان ذلك دليلاً على صحة معنى حديث الشعبي في استحقاق أصلهم للقتل.

يبقى أن يقال: ففى الاحاديث الصحيحة أنه نهى عن قتل ذلك اللامز فنقول: حديث الشعبى هو أول ظهور هؤلاء كما تقدم، فالاشبه والله أعلم أن يكون قد أمر بقتله أولاً طمعاً فى انقطاع أمرهم، وإن كان قد كان يعفو عن أكثر المنافقين، لانه خاف من هذا انتشار الفساد من بعده على الامة، ولهذا قال: «لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم» وكان ما يحصل لقتله من المصلحة العظيمة أعظم مما يخاف من نفور بعض الناس لقتله، فلما لم يوجد، وتعذر قتله، ومع النبي على عا أوحاه الله إليه من العلم ما فضله الله به فكانه علم أنه لا بند من خروجهم، وأنه لا مطمع في استقصالهم، كما أنه لما علم أن الدجال خارج لا محالة نهى عمر عن قتل ابن صياد، وقال: «إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله » (۱۹۰۳) فكان هذا مما أوجب نهيه بعد ذلك عن قتل ذي الخويصرة لما لما لمرة وفي غائم حنين، وكذلك لما قال عمر: أكذن لى فأضرب عنقه، قال: « دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » إلى قوله: « يخرجون على حين فرقة من الناس » فأمر بتركه لاجل أن يمرق الناس ، فأمر بتركه لاجل أن له أصحاباً خارجين بعد ذلك، فظهر أن علمه بأنهم لا بد أن يخرجوا منعه من أن يقتل منه من أن يقتل مداً فيتحدث الناس بأن محمداً يقتل أصحاباً الذين يصلون معه، وتنفر بذلك عن

<sup>(</sup>١٠٣) صحيح: رواه أبو داود (٤٣٢٩) والحارث عن أبي أسامة (٢/ ٧٨٢).

الإسلام قلوب كثيرة، من غير مصلحة تعمر هذه المفسدة، هذا مع أنه كان له أن يعفو عمن آذاه مطلقًا ـ بابي هو وأمي ﷺ .

وبهذا تبين سبب كونه في بعض الحديث يعلل بانه يصلى، وفي بعضه بان لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، وفي بعضه بان له أصحاباً سيخرجون، وسياتي -إن شاء تعالى ـذكر بعض هذه الأحاديث، وإن كان هذا الموضع خليقا بها إيضاً.

فنبت أن كل من لمز النبي الله في حكمه أو قسمه فإنه يجب قتله، كما أمر به الله في حياته وبعد موته، وأنه إنما عفا عن ذلك اللامز في حياته كما قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين لما علم أنهم خارجون في الأمة لا محالة، وأن ليس في قتل ذلك الرجل كثير فائدة، بل فيه من المفسدة ما في قتل سائر المنافقين وأشد.

ومما يشهد لمعنى هذا الحديث قول أبى بكر في الحديث المشهور لما أراد أبو برزة أن يقتل المشهور لما أراد أبو برزة أن يقتل الرجل الذي أغلظ لأبى بكر وتغيظ عليه أبو بكر وقال أبو برزة: أقتله ؟ فقال أبو بكر: ما كان لاحد بعد رسول الله على أن يقتل أحداً، فإن هذا كما تقدم دليل على أن الصديق علم أن النبى على غلى النبي على النبي على النبي على المرديق علم أن النبي على التبي على المدين ا

فلما كان في حديث الشعبي أنه أمر أبا بكر بقتل ذلك الذي لمزه حتى اغضبه كانت هذه القصة بمنزله العمدة لقول الصديق، وكان قول الصديق - والله على عسحة معناها

# كانوا يرون قتل من علموا أنه من الخوارج

ومسا يدل على أنهم كانوا يرون قعل من علموا أنه من أولئك الخوارج - وإن كان منفرداً حديث صبيغ بن عسل، وهو مشهور، قال أبو عثمان النهدى: سال رجل من بنى يربوع، أو من بنى تميم، عمر بن الخطاب - ولله عن الذاريات والمرسلات والنازعات، أو عن بعضهم، فقال عمر: ضع عن رأسك، فإذا له وفرة، فقال عمر: أما والله لو رأيتك محلوقًا لضربت الذى فيه عيناك، ثم قال: ثم كتب إلى أهل البصرة - أو قال إلينا - أن لا تجالسوه، قال: فلو جاء ونحن مائة تفرقنا، رواه الأموى وغيره بإسناد صحيح.

فهذا عمر يحلف بين المهاجرين والأنصار أنه لو رأى العلامة التي وصف بها النبي الله الخوارج لضرب عنقه، مع أنه هو الذي نهاه النبي الله عن قتل ذى الخويصرة، فعلم أنه فهم من قول النبي الله عنها النبي الله عنها النبي الله عنها النبي الله عنه المنافق وأن العفو عن ذلك كان حال الضعف والاستعلاف.

# موجدة قريش على قسمة الذهيبة

فإن قيل: فما الفرق بين قول هؤلاء اللامزين في كونه نفاقًا موجبًا للكفر وحل الدم حتى صار جنس هذا القائل شر الخلق، وبين ما ذكر من موجدة قريش والانصار؟.

ففى حديث أبى سعيد الصحيح أن النبى الله لما قسم الذهبية بين أربعة غضبت قريش والانصار وقالوا: تعطيه صناديد أهل نجد وتدعنا؟ فقال: (إنما أتالفهم المادن) فأقبل رجل غائر العينين، وذكر حديث اللاهز.

وفى رواية لمسلم: فقال رجل من اصحابه: كنا نحن احق بهذا من هؤلاء، فبلغ ذلك رسول الله عنه فقال: «الا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً» فقام رجل غائر العينين.

## موجدة الأنصار على قسمة غنائم حنين

وذكر موجدة الانصار في غنائم حنين، فعن أنس بن مالك أن ناساً من الانصار قالوا يوم حنين - حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله على يعطى رجالاً من قريش المائة من الإبل - فقالوا: يغفر الله لرسول الله على قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم! ؟ وفي رواية: لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش، فقالت الانصار: إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم، وإن غنائمنا ترد عليهم، وفي رواية: فقال الانصار: إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا، قال أنس: فحدثت رسول الله على ذلك من قولهم، فارسل إلى الانصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم غيرهم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله على فقال:

# جواب الرسول ﷺ للأنصار بعد غضبهم

« ما حديث بلغني عنكم؟ » فقال له فقهاء الانصار: أما ذوو رأينا، يا رسول الله، فلم يقولوا شيئًا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله ﷺ يعطى قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال رسول الله ﷺ : و فإنى أعطى رجالاً حديثي عهد بكفر أتالفهم، أفلا ترضون أن تذهب الناس بالاموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ ما

<sup>(</sup>۱۰٤) صحیح: رواه البخاری (۲۰۷۹) مسلم (۲۰۵۹).

تنقلبون به خير مما ينقلبون به ، قالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا، قال: «فإنكم ستجدون بعدى أثرة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض، قالوا: سنصبر ».

### الفرق بين غضب قريش والأنصار وغضب الخوارج

قيل: إن أحداً من المؤمنين من قريش والانصار وغيرهم لم يكن في شيء من كلامه تجوير لرسول الله عَلَيْه، ولا تجويز ذلك عليه، ولا اتهام له أنه حابى في القسمة لهوى النفس وطلب الملك، ولا نسبة له إلى أنه لم يُرِدْ بالقسمة وجه الله ـ تعالى ـ ونحو ذلك مما جاء مثله في كلام المنافقين.

وذوو الرأى من القبيلتين - وهم الجمهور - لم يتكلموا بشيء أصلاً، بل قد رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله كما قالت فقهاء الانصار «أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئًا» وأما الذين تكلموا من أحداث الاسنان ونحوهم فرأوا أن النبي على إلى إلى المصالح الإسلام ولا يضعه في محل إلا لان وضعه فيه أولى من وضعه في غيره، وهذا مما لا يشكون فيه .

وكان العلم بجهة المصلحة قد تنال بالوحى وقد تنال بالاجتهاد، ولم يكونوا علموا أن ذلك مما فعله النبي ﷺ وقال: إنه بوحى من الله، فإن من كره ذلك أو اعترض عليه بعد أن يقول ذلك فهو كافر مكذب.

وجوزوا أن يكون قسمه اجتهاداً وكانوا يراجعونه في الاجتهاد في الامورالدنيوية المتعلقة بمصالح الدَّين، وهو باب يجوز العمل فيه باجتهاده باتفاق الامة، وربما سالوه عن الامر لا لمراجعته فيه، لكن ليتثبتوا وجهه، ويتفقهوا في سننه، ويعلموا علته.

### وجه مراجعة أصحاب النبي ﷺ إياه، وأمثلة منها

وكانت المراجعة المشهورة منهم لا تعدو هذين الوجهين: إما لتكميل نظره ﷺ في ذلك إذا ذلك إن كان من الأمور السياسية التي للاجتهاد فيها مساغ، أو ليتبين لهم وجه ذلك إذا ذكر، ويزدادوا علمًا وإيمانًا، وينفتح لهم طريق التفقه فيه.

## مراجعة الحباب بن المنذر

فالاول كمراجعة الحباب بن المنذر لما نزل ببدر منزلاً، قال: يا رسول الله أرايت هذا المنزل الذي نزلته، أهو منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نعداه أم هو الراي والحرب والمكيدة؟ فقال: «بل هو الرأى والحرب والمكيدة» (100) فقال: إن هذا ليس بمنزل قتال، فقبل رسول الله عَلَيْهِ رأيه، وتحول إلى غيره.

وكذلك أيضاً، لما عزم على أن يصالح غطفان عام الخندق على نصف تمر المدينة، ثم جاء سعد بن معاذ في طاقفة من الانصار فقال: يا رسول الله، بابي أنت وأمي! هذا الذي تعطيهم أشىء من الله أمرك فسمع وطاعة لله ورسوله أم شىء من قبل رأيك؟ قال: الا با من قبل رأيي، إني رأيت القوم أعطوا الاموال فجمعوا لكم ما رأيتم من القبائل، وإنحا أنتم قبيل واحد، فاردت أن أدفع بعضهم ونعطيهم شيئاً وننصب لبعض، أشترى بذلك ما قد نزل معشر الانصار» فقال سعد: والله يا رسول الله لقد كنا في الشرك وما يطمعون منا في أخذ النصف، أو كما قال، وفي رواية: ما ياكلون من تمرة إلا شراء أو قرى، فكيف اليوم والله معنا وانت بين أظهرنا، لا نعطيهم ولا كرامة لهم، ثم تناول الصحيفة فنفل فيها، ثم

وما كان من قبيل الرأى والظن في الدنيا فقد قال ﷺ لما سئل عن التلقيح: «ما أظن يغنى ذلك شيئًا، إنما ظنت، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به، فإنى لن أكذب على الله، وواه مسلم (١٠٦٠).

وفي حديث آخر: (أنتم أعلم بامر دنياكم، فما كان من أمر دينكم فإلى ١٠٧١).

ومن هذا البساب: حديث سعد بن ابي وقاص قال: أعطى رسول الله على في وهلًا وأنا جالس، فترك رجلًا منهم هو أعجبهم إلى فقمت فقلت له: يا رسول الله أعطيت فلانًا وولانًا، وتركز ولك سعد له ثلاثًا، وأجابه بمثل ذلك، ثم قال: وإنى لاعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكب في النار على وجهه ، منفق عليه (١٠٨).

فإنما ساله سعد - رفي - ليذكّر النبي عَلَيّ بذلك الرجل لعله يرى أنه ممن ينبغى إعطاؤه، أو ليتبين السعد وجه تركه مع إعطاء من هو دونه، فأجابه النبي عَلَيْ عن المتقدمتين، فقال: إن العطاء ليس لمجرد الإيمان، بل أعطى وأمنع والذي أترك أحب إلى

<sup>(</sup>١٠٥) انظر السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>١٠٦) صحيح: رواه مسلم (٢٣٦١) وأحمد (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>۱۰۷) صحيح: رواه مسلم (۲۳۱۳).

<sup>(</sup>۱۰۸) صحیح: رواه البخاری (۱٤٠٨) ومسلم (۱٥٠).

من الذي أعطيه، لأن الذي أعطيه لو لم أعطه لكفر فأعطيه لأحفظ عليه إيمانه، ولا أدخله في زمرة من يعبد الله على حرف، والذي أمنعه معه من اليقين والإيمان ما يغنيه عن الدنيا، وهو أحب إلى وعندي أفضل، وهو يعتصم بحبل الله تعالى ورسوله، ويعتاض بنصيبه من الدين عن نصيبه من الدنيا، كما اعتاض به أبو بكر وغيره، وكما اعتاضت الأنصار حين ذهب الطلقاء وأهل نجد بالشاة والبعير، وانطلقوا هم برسول الله عَظَّة، ثم لو كان العطاء لمجرد الإيمان فمن أين لك أن هذا مؤمن؟ بل يجوز أن يكون مسلمًا، وإن لم يدخل الإيمان في قلبه، فإن النبي ﷺ أعلم من سعد بتمييز المؤمن من غيره حيث أمكن التميير.

## مراجعة بعض الصحابة في إعطاء المؤلفة قلوبهم

ومن ذلك أيضًا، ما ذكره ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن قائلاً قال: يا رسول الله أعطيت عيينة بن حصن والاقرع بن حابس مائة مائة من الإبل، وتركت جعيل ابن سراقة الضمري، فقال رسول الله عَيُّكُ : « أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من طُلاعِ الأرض كلها مثل عيينة والأقرع ولكني تألفتهما على إسلامهما، ووكلت جعيل بن سراقةً إلى إسلامه »(١٠٩).

وقد ذكر بعض أهل المغازي في حديث الأنصاري: وددنا أن نعلم من أين هذا، إن كان مِنْ قِبَلِ الله صبرنا، وإن كان من رأى رسول الله ﷺ استعتبناه.

فبهذا تبين أن من وَجَدَ منهم جَوَّزَ أن يكون القسم وقع باجتهاد في المصلحة، فاحب أن يعلم الوجه الذي أعطى به غيره ومنع هو ـ مع فضله على غيره في الإيمان والجهاد وغير

وهذا في بادي الرأي هو الموجب للعطاء، وأن النبي ﷺ يعطيه كما أعطى غيره، وهذا معنى قولهم ٥ استعتبناه ٥ أي طلبنا منه أن يعتبنا أي يزيل عتبنا: إما ببيان الوجه الذي أعطى غيرنا، أو بإعطائنا، وقد قال عَلِيَّة : «ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، (١١٠) فأحب النبي عَلَيَّ أن يعذره فيما فعل، فبين لهم ذلك، فلما تبين لهم الامر بكوا حتى اخضلوا لحاهم(١١١١) ورضوا حق الرضاء، والكلام

<sup>(</sup>١٠٩) حسسن: رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٣٥٣) والطبري في تاريخه (٢/ ١٧٥) وحسنه ابن حجر في الإصابة (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>۱۱۰) صحيح: رواه البخاري ( ٦٩٨٠) ومسلم (١٤٩٩). (۱۱۱) اخضلوا لحاهم: بكوا حتى سال الدمع على لحاهم فاغرقها.

المحكى عنهم يدل على أنهم رأوا القسمة وقعت اجتهاداً، وأنهم أحق بالمال من غيرهم، فتعجبوا من إعطاء غيرهم، وأرادوا أن يعلموا هل هو وحى أو اجتهاد يتعين اتباعه لأنه المصلحة أو اجتهاد يمكن النبي على أن ياخذ بغيره إذا رأى أنه أصلح وإن كان هذا القسم إنما يمكن فيما لم يستقر أمره ويقره عليه به، ولهذا قالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم! ؟ وقالوا: إن هذا ألهو العجب، إن سيوفنا لتقطر من دمائهم، وإن غنائمنا لترد عليهم، وفي رواية: إذا كانت الشدة فنحن ندعى، ويعطى الغنائم غيرنا.

# هل كانت العطايا من المغنم أم من الخمس؟

واختلف الناس في العطايا: هل كانت من نفس الغنيمة أو من الخمس؟ فروى عن سعد بن إبراهيم ويعقوب بن عتبة قالا: كانت العطايا فارغة من الغنائم وعلى هذا فالنبي عليه إنما أخذ نصيبهم من المغنم لطيب أنفسهم.

وقد قيل: إنه أراد أن يقطعهم بدل ذلك قطائع من البحرين، فقالوا: لا، حتى يقطع إخواننا من المهاجرين مثله، ولهذا لما جاء مال البحرين وافوه صلاة الفجر، وقال لجابر: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك كذا وكذا لكن لم يستاذنهم النبي علله قبل القسم لعلمه بانهم يرضون بما يفعل، وإذا علم الرجل من حال صديقه أن يطيب نفسه بما يأخذ من ماله فله أن يأخذ وإن لم يستأذنه نطقًا، وكان هذا معروفًا بين كثير من الصحابة والتابعين، كالرجل الذي سال النبي علله كبة من شعر فقال: «أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لك، وعلى هذا فلا حرج عليهم إذا سألوا نصيبهم.

وقال موسى بن إبراهيم: كانت من الخمس.

قال الواقدى: وهو اثبت القولين، وعلى هذا فالخمس إما أن يقسمه الإمام باجتهاد، كما يقوله مالك، أو يقسمه خمسة اقسام كما يقوله الشافعي وأحمد، وإذا قسمه خمسة أقسام فإذا لم يوجد يتامى أو مساكين أو ابن سبيل أو استغنوا ردت أنصباؤهم في مصارف معمد الديدان

وقد كان البتامي والمساكين وابن السبيل إذ ذاك ـ مع قلتهم ـ مستغنين بنصيبهم من الزكاة، لانه لما فتحت خيبر، واستغنى أكثر المسلمين رد رسول الله على على الانصار مناتح النخل التي كانوا قد منحوها للمهاجرين، فاجتمع للانصار أموالهم التي كانت والأموال التي عَنموها بخيبر وغيرها، فصاروا مياسير، ولهذا قال النبي عَلَيْه في خطبته: «الم أجدكم عالة فاغناكم الله بي؟» (١١٢) فصرف النبي تَقَلَّ عامة الخمس في مصارف سهم الرسول، فإن أولى المصالح تاليف أولئك القوم، ومن زعم أن مجرد خمس الخمس قام بجميع ما أعطى المؤلفة فإنه لم يدر كيف القصة، ومن له خبرة بالقصة يعلم أن المال لم يكن يحتمل هذا.

وقد قبل: إن الإبل كانت أربعة وعشرين ألف بعير، والغنم أربعين ألفًا أو أقل أو أكثر، والوّرقُ أربعة آلاف أوقية، والغنم كانت تعدل عشرة منها ببعير، فهذا يكون قريبًا من ثلاثين ألف بعير، فخمس الخمس منه ألف ومائتا بعير، وقد قسم في المؤلفة أضعاف ذلك، على ما لا خلاف فيه بين أهل العلم.

وأما قول بعض قريش والانصار في الذهيبة التي بعث بها على من اليمن: أيعطى صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فمن هذا الباب أيضًا، إنما سالوه على هذا الوجه.

وها هنا جوابان آخران:

الجسواب الأول: أن بعض أولئك القائلين قد كان منافقًا يجوز قتله، مثل الذى سمعه ابن مسعود يقول في غنائم حنين: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وكان في ضمن قريش والانصار منافقون كثيرون، فما ذكر من كلمة لا مخرج لها، فإنما صدرت من منافق، والله والرجل الذى ذكر عنه أبو سعيد أنه قال: «كنا أحق بهذا من هؤلاء» لم يسمه منافقًا، والله أعلم.

الجواب الثانى: أن الاعتراض قد يكون ذنبًا ومعصية يخاف على صاحبه النفاق وإن لم يكن نفاقًا، مثل قوله تعالى: ﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقَ بَعَدَ مَا تَبَيْنَ ﴾ (الأنفال: ٢) ومسئل مراجعتهم له في فسخ الحج إلى العمرة، وإبطائهم عن الحل، وكذلك كراهتهم للحل عام الحديبية، وكراهتهم للصلح ومراجعة من راجع منهم، فإن من فعل ذلك فقد أذنب ذنبًا كان عليه أن يستغفر الله منه، كما أن الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته أذنبوا فنبًا تابوا منه، وقد قال: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنُ فِيكُمْ رَمُولَ اللّهَ لُو يُطِعُكُمْ فِي كثير مَن الأَمْ لَعَتُمُ ﴾ (الحجرات: ٧).

قال سهل بن حنيف: انه موا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطيع أن أرد أمَّر رسول الله ﷺ لفعلت.

<sup>(</sup>۱۱۲) صحيح: رواه البخاري (٤٠٧٥) ومسلم (١٠٦١).

فهذه أمور صدرت عن شهوة وعجلة، لا عن شك في الدين، كما صدر عن حاطب النجسس لقريش، مع أنها ذنوب ومعاص يجب على صاحبها أن يتوب، وهي بمنزلة عصبان أمر النبي على .

# قول الأنصاريوم الفتح وجواب النبي ﷺ عليهم

ومما يدخل في هذا حديث أبي هريرة في فتح مكة قال: فقال رسول الله ﷺ: ﴿ مَنُ دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن القي السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن﴾ (١٦٣) فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرابته ورافة بعشيرته.

قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد منا يرفع طرفه إلى رسول الله ﷺ حتى ينقضي الوحي.

قال رسول الله عَلَيْهُ: ( يا معشر الانصار ) قالوا: لبيك يا رسول الله، قال: ( قلتم أما الرجل فادركته رغبة في قرابته ورافة بعشيرته ؟ والوا: قد كان ذلك، قال: ( كلا، إنى عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم، والممات مماتكم ، فاقبلوا إليه يمكون ويقولون: والله ما قلنا لا لضَنَّ بالله ورسوله، فقال رسول الله تَظِيَّة : (إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم ، رواه مسلم ( ۱۱۴ ) .

وذلك أن الانصار لما راوا النبي على قد آمن أهل مكة وأقرهم على أموالهم ودمائهم مع دخوله عليهم عنوة وقهراً وتمكنه من قتلهم وأخذ أموالهم ـ لو شاء ـ خافوا أن النبي على يريد أن يستوطن مكة ويستبطن قريشاً، لان البلد بلده والعشيرة عشيرته، وأن يكون نزاع يليد أن يستوطن مكة ويستبطن قريشاً، لان البلد بلده والعشيرة عشيرته، وأن يكون نزاع النفس إلى الوطن والأهل يوجب انصرافه عنهم، فقال من قال منهم ذلك ـ ولم يقله من طعناً ولا عيباً، ولكن ضناً بالله ورسوله، والله ورسوله قد صدقاهم أنما حملهم على ذلك الما الله ورسوله، وغذراهم فيما قالوا لما رأوا وسمعوا، ولان مفارقة الرسول شديد على مثل أولئك المؤمنين الذين هم شعار وغيرهم دثار، والكلمة التي تخرج عن محبة وتعظيم مثل أولئك المشريف وتكريم تُغفّر لصاحبها، بل يُحْمَد عليها، وإن كان مثلها لو صدر بدون ذلك استجن صاحبها النكال.

<sup>(</sup>**١١٣**) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٥ / ١٧٨٠) وأحمد (٢/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>۱۱٤) رود بن بنی سید (۱۷۸۰) و احمد (۲/ ۵۳۸).

# أدب أبى بكر مع رسول الله ﷺ

وكذلك الفعل، ألا ترى أن النبي ﷺ لما قال لابي بكر ـ حين أراد أن يتأخر عن موقفه في الصلاة لما أحس بالنبي ﷺ: ما منعك أن تشبت مكانك وقد أمرتك؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدى النبي ﷺ: (١١٥)

## أدب أبي أيوب مع رسول اللَّه ﷺ

وكذلك أبو أيوب الانصارى، لما استاذن النبي ﷺ في أن ينتقل إلى السفل وأن يصعد رسول الله ﷺ إلى السفل وأن يصعد رسول الله ﷺ إلى العلو، وشق عليه أن يسكن فوق رسول الله ﷺ بالمكث في مكانه، وذكر له أن سكناه أسفل أرفق به من أجل دخول الناس عليه، فامتنع أبو أيوب من ذلك أدبًا مع النبي ﷺ، وتوقيرًا له، فكلمة الانصار ـ رضي حمن هذا الباب .

#### المراجعة على ثلاثة أنواع

وبالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة أقسام:

إحداها: ما هو كفر، مثل قوله: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله.

الثاني: ما هو ذنب ومعصية يخاف على صاحبه أن يحبط عمله، مثل رفع الصوت فوق صوته، ومثل مراجعة من راجعه عام الحديبية بعد ثباته على الصلح، ومجادلة من جادله يوم بدر بعدما تبين له الحق، وهذا كله يدخل في المخالفة عن امره.

النسالت: ما ليس من ذلك، بل يُحْمَدُ عليه صاحبه أو لا يحمد، كقول عمر: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا ؟ وكقول عائشة: الم يقل الله: ﴿ فَأَمّا مَنْ أُوتِي كَابَهُ بِمَعِينهِ ﴾ (العاقة: 14) وكقول حفصة: الم يقل الله ﴿ وَإِنْ مَبَكُمُ إِلاَّ وَ(وَهُما ﴾ (مويم: ٧١) وكمراجعة الحباب في منزل بدر، ومراجعة سعد في صلح غطفان على نصف تمر المدينة، ومثل مراجعتهم له لما أمرهم بكسر الآنية التي فيها لحوم الحمر، فقالوا: أولا نفسلها ؟ فقال: «اغسلوها» وكذلك رد عمر لابي هريرة لما خرج مبشراً، ومراجعته النبي مَنْ في ذلك، وكذلك مراجعته له لما أذن لهم في نحر الظهر في بعض المغازى، وطلبه منه أن يجمع

<sup>(</sup>١١٥) رواه أبو عوانة في مسنده (١/ ١٤٥).

54

الأزواد ويدعو الله، ففعل ما أشار به عمر، ونحو ذلك مما فيه سؤال عن إشكال ليتبين لهم، أو عرض لمصلحة قد يفعلها الرسول ﷺ.

فهذا ما اتفق ذكره في السنن الماثورة عن النبي عَلَيْه في قتل من سبه من معاهد وغير معاهد، وبعضها نص في المسالة، وبعضها ظاهر، وبعضها مستنبط مستخرج استنباطًا قد يقوى في رأى من فهم وقد يتوقف عنه من لم يفهمه أو من لم يتوجه عنده أو رأى أن الدلالة منه ضعيفة، ولن يخفى الحق على من توخاه وقصاده ورزقه الله تعالى بصيرة وعلمًا، والله عسبحانه وتعالى - أعلم.

### فصل: الاستدلال بإجماع الصحابة

وأما إجماع الصحابة فلان ذلك نقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها ويستفيض، ولم ينكرها أحد منهم، فصارت إجماعًا .

واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق.

## فعل المهاجربن أبى أمية بقينتين

ف من ذلك ما ذكره سيف بن عمر النميمي في كتاب «الردة والفتوح» عن شيوخه، قال: ورفع إلى السهاجر يعنى المهاجر بن أبى أمية، وكان أميرا على اليمامة ونواحيها - امراكان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبى قلق، فقطع يدها، ونزع ثنيتيها، وغنت الاخرى بهجاء المسلمين، فقطع يدها، ونزع ثنيتيها، فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المراة النبي تغنت وزمزمت بشتم النبي قلق، فلولا ما قد سبقتني لامرتك بقتلها، لان حد الانبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب

وكتب إليه أبو بكر في التي تغنت بهجاء المسلمين: أما بعد فإنه بلغنى أنك قطعت يد امرأة في أن تغنت بهجاء المسلمين ونزعت ثنبتيها، فإن كانت ممن تدعى الإسلام فادب وتقدمة دون المُثْلَة، وإن كانت ذمية فلعمرى لما صفحت عنه من الشرك أعظم، ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك، فاقبل الدعة، وإياك في المثلة في الناس فإنها ماثم ومنفرة إلا في قصاص.

وقد ذكر هذه القصة غير سيف، وهذا يوافق ما تقدم عنه أن من شتم النبي عَلَيْ كان له أن يقتله، وليس ذلك لاحد بعده، وهو صريح في وجوب قتل من سب النبي عَلَيْهُ من مسلم

ومعاهد وإن كان امراة، وأنه يقتل بدون استتابة، بخلاف من سب الناس، وأن قتله حد للانبياء كما أن جلد من سب غيرهم حد له، وإنما لم يأمر أبو بكر بقتل تلك المرأة لان المهاجر سبق منه فيها حد باجتهاده، فكره أبو بكر أن يجمع عليها حدين، مع أنه لعلها أسلمت أو تابت فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبى بكر، وهو محل اجتهاد سبق منه فيه حكم فلم يغيره، لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وكلامه يدل على أنه إنما منعه من قتلها ما سبق من المهاجر.

### عمريقتل رجلاً لأنه سب النبي الله

وروی حرب فی مسائله عن لیث بن ابی سلیم عن مجاهد قال: اتی عمر برجل سب النبی ﷺ فقله، ثم قال عمر: من سب الله او سب احدًا من الانبیاء فاقتلوه.

#### معاهدة عمر لنصارى الشام

وعن أبى مشجعة بن ربعى قال: لما قدم عمر بن الخطاب الشام قام قسطنطين بطريق الشام، وذكر معاهدة عمر له وشروطه عليهم، قال: اكتب بذلك كتابًا، قال عمر: نعم، فبينا هو يكتب الكتاب إذ ذكر عمر فقال: إلى استثنى عليك معرة الجيش مرتين، قال: لك ثنتان وقيح الله من أقالك، فلما فرغ عمر من الكتاب قال له: يا أمير المؤمنين قم في الناس فاخبرهم الذي جعلت لي، وفرضت على، ليتناهوا عن ظلمي، قال عمر: نعم، فقام في الناس فحمد الله وأتنى عليه، فقال: الحمد لله أحمده واستعينه، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، فقال النبطى: إن الله لا يضل أحداً، قال عمر: ما تقول؟ قال: لا شيء، وعاد النبطى بمقالته، فقال: أخبرونى ما يقول، قالوا: يزعم أن الله لا يضل أحداً، فلا عمر: يبده له ن عدت قال عمر: إنا لم نعطك الذي أعطبناك لتدخل علينا في ديننا، والذي نفسي بيده له نعدت لا شورين الذي فيه عيناك، وعاد عمر ولم يعد النبطى، فلما فرغ عمر أخذ النبطى الكتاب، وأو دوب.

فهذا عمر ـ ولا يم عمد على المهاجرين والانصار يقول لمن عاهده: إنا لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في ديننا، وحلف لفن عاد ليضربن عنقه، فعلم بذلك إجماع ·-----

الصحابة على أن أهل العهد ليس لهم أن يظهروا الاعتراض علينا في ديننا، وأن ذلك منهم مبيح لدمائهم.

وإن من أعظم الاعتراضات سب نبينا ﷺ، وهذا ظاهر لا خفاء به، لان إظهار التكذيب بالقدر من إظهار شتم رسول الله ﷺ .

وإنما لم يقتله عمر لأنه لم يكن قد تقرر عنده أن هذا الكلام طعن في ديننا، لجواز أن يكون اعتقد أن عمر قال ذلك من عنده، فلما تقدم إليه عمر وبين له أن هذا ديننا قال له: لئن عدت لاقتلنك.

ومن ذلك ما استدل به الإمام أحمد، ورواه عن هشيم: ثنا حصين عمن حدثه عن ابن عمر قال: مر به راهب، فقيل له: هذا يسب النبي ﷺ، فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا ﷺ.

ورواه أيضًا من حديث الثوري عن حصين عن شيخ أن ابن عمر أصلت على راهب سب النبي ﷺ بالسيف وقال: إنا لم نصالحهم على سب النبي ﷺ.

والجمع بين الروايتين أن يكون ابن عمر أصلت عليه السيف لعله يكون مقراً بذلك، فلما أنكر كف عنه، وقال: لو سمعته لقتلته، وقد ذكر حديث ابن عمر غير واحد.

وهذه الآثار كلها نص في الذمي والذمية، وبعضها عام في الكافر والمسلم أو نص يهما.

وقد تقدم حديث الرجل الذي قتله عمر من غير استتابة حين أبي أن يرضى بحكم النبي عَنَّة ، وحديث كشفه عن رأس صبيغ بن عسل وقوله: لو رأيتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك ـ من غير استتابة ـ وإنما ذنب طائفته الاعتراض على سنة الرسول تَنَّة .

وقد تقدم عن ابن عباس أنه قال: في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (النور: ٣٣) الآية، هذه في شان عائشة وازواج النبي ﷺ خاصة ليس فيها توبة،
ومن قذف امراة مؤمنة فقد جعل الله له توبة وقال: نزلت في عائشة خاصة، واللعنة
للمنافقين عامة، ومعلوم أن ذاك إنما هو لان قذفها أذى للنبي ﷺ ونفاق، والمنافق يجب
قتله إذا لم تقبل توبته.

وروى الإمام أحمد بإسناده عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين أن امرأة سبت النبي ﷺ، فقتلها خالد بن الوليد، وهذه المرأة مبهمة. ولا يرد على ذلك إمساك الامير إما معاوية، أو مروان عن قتل هذا الرجل، لان سكوته لا يدل على مذهب، وهو لم يخالف محمد بن مسلمة، ولعل سكوته لائه لم ينظر في حكم هذا الرجل، أو نظر فلم تتبين له حكمة، أو لم تنبعث داعية لإقامة الحد عليه، أو ظن أن الرجل قال ذلك معتقداً أنه قتل دون أمر النبي ﷺ، أو لاسباب أخر.

و بالجملة فمجرد كفه لا يدل على أنه مخالف لمحمد بن مسلمة فيما قاله، وظاهر القصة أن محمد بن مسلمة رآه مخطئًا بترك إقامة الحد على ذلك الرجل، ولذلك هجره، لكن هذا الرجل إنما كان مسلمًا، فإن المدينة لم يكن بها يومئذ أحد من غير المسلمين.

# ما عاهدنا عليه أهل الذمة

وذكر ابن المبارك: أخبرنى حرملة بن عمران حدثنى كعب بن علقمة أن غرفة بن الحارث الكندى - وكانت له صحبة من النبى ﷺ - سمع نصرانيًا شتم النبى ﷺ ، فضربه فدق أنفه ، فوغ ذلك إلى عمرو بن العاص، فقال له: إنا قد أعطيناهم العهد، فقال له غرفة: معاذ الله أن نعطيهم العهد على أن يظهروا شتم اللبى ﷺ، وإنما أعطيناهم العهد على أن نخلى بينهم وبين كائتهم بعملون فيها ما بدالهم، وأن لا نحملهم على ما لا يطيقون، وإن أرادهم عدو قاتلنا دونهم، وعلى أن نخلى بينهم وبين أحكامهم إلا أن ياتونا راضين باحكامنا فنحكم فيهم بحكم الله وحكم رسوله ﷺ، وإن غابوا عنا لم نتعرض لهم، فقال عده: صدفت.

فقد اتفق عمرو وغرفة بن الحارث على أن العهد الذي بيننا وبينهم لا يقتضى إقرارهم على أن الكفر والتكذيب، على إظهار شتم رسول الله ﷺ، كما اقتضى إقرارهم على ما هم عليه من الكفر والتكذيب، فمنى أظهروا شتمه فقد فعلوا ما يبيح الدم، من غير عهد عليه فيجوز قتلهم، وهذا كقول ابن عمر في الراهب الذي شتم النبي ﷺ: «لو سمعته لقتلته، فإنا لم نعطهم العهد على أن يشتموا نبينا ﷺ؛ و

وإنما لم يقتل هذا الرجل ـ والله أعلم ـ لان البينة لم تقم عليه بذلك، وإنما سمعه غرفة، ولعل غرفة قصد قتله بتلك الضربة، ولم يمكن من إتمام قتله لعدم البينة بذلك، ولان فيه افتئاتًا على الإمام، والإمام لم يثبت عنده ذلك. .....

#### رأى عمربن عبد العزيز

وعن خليد أن رجلاً سب عمر بن عبد العزيز فكتب عمر: إنه لا يقتل إلا من سب رسول الله يَضَّة، ولكن اجلده على رأسه أسواطًا، ولولا أنى أعلم أن ذلك خير له لم أفعل، رواه حرب، وذكره الإمام أحمد، وهذا مشهور عن عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة راشد، عالم بالسنة متبع لها.

فهذا قول أصحاب رسول الله ﷺ، والتابعين لهم بإحسان، لا يعرف عن صاحب ولا تابع خلاف لذلك، بل إقرار عليه، واستحسان له.

-وأما الاعتبار فمن وجوه:

الوجه الأول:

# الاستدلال بالقياس

أحدها: أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة، فكان نقضًا للعهد كالمجاهدة والمحاربة بالأولى.

يسين ذلك أن الله سبحانه قال في كتابه: ﴿ وَجَاهِلُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْشُكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (التوبة: ١١) والجهاد بالنفس يكون باللسان كما يكون باليد، بل قد يكون أقوى منه، قال النبي ﷺ: ١ جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم وأموالكم المراكا (١١٦) رواه النسائي وغده.

وكان ﷺ يقول لحسان بن ثابت: « اغْزُهمْ وغازهمْ » وكان ينصب له منبر في المسجد ينافح عن رسول الله ﷺ بشعره، وهجاتئه للمشركينَ.

وقـال النبي ﷺ: (اللهم أيده بروح القـدس؛ وقـال: (إن جـبـرائيل مـعك مـا دمت تنافع(١١٧) عن رسول الله ﷺ؛ وقال: (هي أنكي فيهم من النبل؛ (١١٨).

وكان عدد من المشركين يكفون عن أشياء ممن يؤذي المسلمين خشية هجاء

<sup>( 1</sup> ١٦) صعيع: رواه النسائي رواه أحمد ( ٣/ ١٥٣) والمقدسي في الاحاديث المختارة ( ٥/ ٢٧١) وصححه الالباني في صحيع الجامع ( ٣٠٩٠).

<sup>(</sup>۱۱۷) صحیح: رواه البخاری (۳۸۹۷) ومسلم (۲۲۹۰).

ر ۱۱۸) صحیح: رواه ابن حبان فی صحیحه (۱۳/ ۱۰۶) وبنحوه الترمذی (۲۸٤۷) والنسائی (۲۸۲۳) و محیحه (۲۸۳۳)

حسان، حتى إن كعب بن الأشرف لما ذهب إلى مكة كان كلما نزل عند أهل البيت

هجاهم حسان بقصيدة فيخرجونه من عندهم، حتى لم يبق له بمكة من يؤويه . وفي الحديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»(١١٩) «وأفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل تكلم بحق عند سلطان جائر فأمر به فقتل »(١٢٠).

وإذا كان شان الجهاد باللسان هذا الشان في شتم المشركين وهجائهم وإظهار دين الله والدعاء إليه عُلِمَ أن من شتم دين الله ورسوله، وأظهر ذلك، وذكر كتاب الله بالسوء علانية، فقد جاهَد المسلمين وحاربهم، وذلك نقض للعهد.

الوجه الثانس: أنا وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر والشرك فهو كإقرارنا لهم على ما يضمرونه لنا من العداوة، وإرادة السوء بنا، وتمنى الغوائل لنا، فإننا نحن نعلم أنهم يعتقدون خلاف ديننا، ويريدون سفك دمائنا، وعلو دينهم، ويسعون في ذلك لو قدروا عليه، فهذا القدر أقررناهم عليه، فإذا عملوا بموجب هذه الإرادة ـ بأن حاربونا وقاتلونا ـ نقضوا العهد، كذلك إذا عملوا بموجب تلك العقيدة ـ من إظهار السب لله ولكتابه ولدينه ولرسوله ـ نقضوا العهد، إذ لا فرق بين العمل بموجب الإرادة وموجب الاعتقاد.

الوجه الثالث: أن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفوا ويمسكوا عن إظهار الطعن في ديننا، وشتم رسولنا، كما يقتضي الإمساك عن دمائنا ومحاربتنا، لأن معنى العهد أن كل واحد من المتعاهدين يؤمن الآخر مما يحذره منه قبل العهد، ومن المعلوم أنا نحذر منهم إظهار كلمة الكفر وسب الرسول وشتمه، كما نحذر إظهار المحاربة بل اولي، لأنا نسفك الدماء ونبذل الاموال في تعزير الرسول وتوقيره ورفع ذكره وإظهار شرفه وعلو قدره، وهم جميعًا يعلمون هذا من ديننا، فالمظهر منهم لسبه ناقض للعهد، فاعل لما كنا نحذره ونقاتله عليه قبل العهد، وهذا واضح.

الهجه الرابع: أن العهد المطلق لو لم يقتض ذلك فالعهد الذي عاهدهم عليه عمر بن الخطاب وأصحاب رسول الله لَيُّ معه قد تبين فيه ذلك، وسائر أهل الذمة إنما جروا على

<sup>(</sup>١١٩) صمحميح: رواه أبو داود (٤٣٤٤) والحاكم في المستدرك (٤/ ٥٥١) وأحمد (٣/ ١٩)

المحتمد الالباني في محيح الجامع (١١٠٠) والصحيحة ( (٤٩) ). وصححه الالباني في محيح الجامع ( ( ١١٠٠) والصحيحة ( (٤٩) ). ( ١٩٢٠) صحيح: رواه الحاكم في المستدرك ( ٣/ ٢١٢) وقال الهيشي في مجمع الروائد ( ٩/ ٢٦٨) رواه الطبراني في الاوسط وفيه حكم بن زيد قال الاودي: فيه نظر وبقية رجاله وثقوا.

109

#### شروط المسلمين على أهل الذمة

روى حرب بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غتم قال: كتب لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى أهل الشام: هذا كتاب لعبد الله أمير المؤمنين من مدينة كذا وكذا، وإنكم لما قدمتم علينا سالناكم الأمان لانفسنا وذرارينا وأموالنا على أن لا نحدث، وذكر الشروط إلى أن قال: ولا نظهر شركًا، ولا ندعو إليه أحدًا، وقال في آخره: شرطنا ذلك على أنفسنا وأهلينا، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا عن شيء شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما حل من أهل المعاندة والشقاق.

وقد تقدم قول عمر له في مجلس العقد: «إنا لم نعطك الذي أعطيناك لتدخل علينا في ديننا، والذي نفسي بيده لئن عدت لاضربن عنقك ، وعمر صاحب الشروط عليهم.

فعلم بذلك أن شروط المسلمين عليهم أن لا يظهروا كلمة الكفر، وأنهم متى أظهروا صاروا محاربين، وهذا الرجه يوجب أن يكون السبب نقضًا للعهد عند من يقول: لا ينتقض العهد به إلا إذا شرط عليهم تركه، كما خرجه بعض أصحابنا وبعض الشافعية في المذهبين.

وكذلك يوجب أن يكون نقضاً للعهد عند من يقول: إذا شرط عليهم انتقاض العهد بفعله انتقض، كما ذكر بعض أصحاب الشافعي، فإن أهل الذمة إنما هم جارون على شروط عمر، لانه لم يكن بعده إمام عقد عقداً يخالف عقده، بل كل الاثمة جارون على حكم عقده، والذى سعى أن يضاف إلى من خالف في هذه المسائة أنه لا يخالف إذا شرط عليهم انتقاض العهد بإظهار السب، فإن الخلاف حينئذ لا وجه له البتة مع إجماع الصحابة على صحة هذا الشرط وجريانه على وفق الاصول، فإذا كان الاثمة قد شرطوا عليهم ذلك - وهو شرط صحيح دارم العمل به على كل قول.

الوجمه الخامس: أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا تجرى فيها أحكام الإسلام، وعلى أنهم أهل صغار وذلة، على هذا عُوهدوا وصولحوا، فإظهار شتم الرسول على والطعن في الدين ينافى كونهم أهل صغار وذلة، فإن من أظهر سب الدين والطعن فيه لم يكن من الصغار في شيء، فلا يكون عهده باقياً.

## تمكين الذمى من السب ترك للتعزير الواجب

الوجسه السادس: أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره، وتعزيره: نصره ومنعه، وتوقيره: إجلاله وتعظيمه، وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق، بل ذلك أول درجات التعزير والتوقير، فلا يجوز أن نصالح أهل الذمة أن يسمعونا شتم نبينا ويظهروا ذلك، فإن تمكينهم من ذلك ترك للتعزير والتوقير، وهم يعلمون أنا لا نصالحهم على ذلك، بل الوجب علينا أن نكفهم عن ذلك ونزجرهم عنه بكل طريق، وعلى ذلك عاهدناهم، فإذا فعلوه فقد نقضوا الشرط الذى بيننا وبينهم.

الوجه السابع: إن نصر رسول الله على فرض علينا، لانه من التعزير المفروض، ولانه من الوجه السابع: إن نصر رسول الله غلى فرض علينا، لانه من التعزير المفروفي سبيل الله اعظم الجهاد في سبيل الله، ولذلك قال سبحانه: ﴿ إِلاَّ تُنصَرُوهُ فَقَلْدَ نَصَرُهُ اللهُ ﴾ (التوبة: ٣٨ - ٠٠) وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ يَا أَيُّهَا اللّهِ يَا أَيّها اللّهِ يَا أَيّها اللّهِ يَا أَيّها اللّهِ يَا أَيّها اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

ومن اعظم النصر حماية عرضه ممن يؤذيه، الا ترى إلى قوله ﷺ: 3 من حمى مؤمنًا من منافق يؤذيه حمى الله جلده من نار جهنم يوم القيامة (١٦٣٣).

ولذلك سمى من قابل الشاتم بمثل شتمه منتصراً، وسب رجل أبا بكر عند النبي على وهو ساكت، فلما أخذ لينتصر قام، فقال: يا رسول الله كان يسبنى وأنت قاعد، فلما أخذت لانتصر قمت، فقال: «كان الملك، فلم أكن لاقعد وقد ذهب الملك، أو كما قال الله .

وهذا كثير معروف في كلامهم، يقولون لمن كافي الساب والشاتم «منتصرًا» كما يقولون لمن كافي الضارب والقاتل «منتصرًا».

<sup>(</sup>۱۲۱) صحيح: رواه البخاري (۲۳۱۱) مسلم (۲۵۸٤).

<sup>(</sup>۱۲۲) صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٤) احمد (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>١٢٣) حسن: رواه أبو داود (٤٨٨٣) وأحمد (٦/ ٤٤١) وحسنه الالباني في المشكاة (٤٩٨٦).

<sup>(</sup>١٧٤) رواه البيهقي في السنن الكبري (٦/ ٢٥٩).

وقد تقدم أنه الله قال للذى قتل بنت مروان لما شتمته: وإذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى هذا ، وقال للرجل الذى خرق صف المشركين حتى ضرب بالسيف ساب النبى الله ، فقال النبى الله : وأعجبتم من رجل نصر الله ورسوله؟ ».

وحماية عرضه ﷺ في كونه نصرًا أبلغ من ذلك في حق غيره، لأن الوقيعة في عرض غيره قد لا تضر مقصوده، بل يكتب له بها حسنات.

## قيام المديح للنبي ﷺ قيام الدين وضياعه ضياع الدين

أما انتهاك عرض رسول الله على فإنه مناف لدين الله بالكلية، فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم، فسقط ما جاء به من الرسالة فبطل الدين، فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله، وإذا كان كذلك وجب علينا أن ننتصر له ممن انتهك عرضه، والانتصار له بالقتل، لأن انتهاك عرضه انتهاك الدر، الله

ومن المعلوم أن من سعى في دين الله بالإفساد استحق القتل، بخلاف انتهاك عرض غيره معينًا فإنه لا يبطل الدين، والمعاهد لم نعاهده على ترك الانتصار لرسول الله على آدك الانتصار لرسول الله على أدلا أو كا من غيره، كما لم نعاهده على ترك استيفاء حقوق المسلمين، ولا يجوز أن نعاهده على ذلك، وهو يعلم أنا لم نعاهده على ذلك، فإذا سبه فقد وجب علينا أن ننتصر له بالقتل، ولا عهد معه على ترك ذلك، فيجب قتله، وهذا بين واضح لمن تأمله.

الوجه الثامن: أن الكفار قد عوهدوا على أن لا يظهروا شيئًا من المنكرات التي تختص بدينهم في بلاد الإسلام، فمتى أظهروا استحقوا العقوبة على إظهارها، وإن كان إظهارها دينًا لهم فمتى أظهروا سب رسول الله ﷺ استحقوا عقوبة ذلك القتل كما تقدم.

#### عقوبة سب الرسول ﷺ هي القتل

الوجه التاسع: أنه لا خلاف بين المسلمين علمناه أنهم ممنوعون من إظهار السب، وأنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد النهى، فعلم أنهم لم يُقَرُّوا عليه كما أقرُّوا على ما هم عليه من الكفر، وإذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا العقوبة بالاتفاق، وعقوبة السب إما أن تكون جلداً أو حبسًا أو قطعًا أو قتارً، والأول باطل، فإن مجرد سب الواحد من

المسلمين وسلطان المسلمين يوجب الجلد والحبس، فلو كان سب الرسول كذلك استوى مَنْ سُبُّ الرسولُ و [من] سب غيره من الأمة، وهو باطل بالضرورة، والقطع لا معني له،

# متى خالف أهل الذمة انفسخ عهدهم

الوجمه العماشسر: أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيئًا مما عوهدوا عليه انتقض عهدهم، كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء، فإن الدم مباح بدون العهد، والعهد عقد من العقود، وإذا لم يف أحد المتعاقدين بما عاقد عليه فإما أن يفسخ العقد بذلك، أو يتمكن العاقد الآخر من فسخه، هذا أصل مقرر في عقد البيع والنكاح والهبة وغيرها من العقود، والحكمة فيه ظاهرة، فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزمه، فإذا لم يلتزمه الآخر صار هذا غير ملتزم، فإن الحكم المعلق بشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء، وإنما اختلفوا في ثبوت مثله.

إذا تبسين هذا فإن كان المعقود عليه حقًا للعاقد بحيث له أن يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرط، بل له أن يفسخه، كما إذا شرط رهنًا أو كفيلاً أو صفة في المبيع - وإن كان حقًّا له أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية ونحوها ـ لم يجر له إمضاء العقد، بل ينفسخ العقد بفوات الشرط، ويجب عليه فسخه، كما إذا شرط أن تكون الزوجة حرة فظهرت أمة، وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء، أو شرط أن يكون الزوج مسلمًا فبان كافرًا، أو شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية، وعقد الذمة ليس حقًّا للإمام، بل هو حق لله ولعامة المسلمين، فإذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم فقد قيل: يجب على الإمام أن يفسخ العقد، وفسخه: أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام، ظنّا أن العقد لا ينفسخ بمجرد المخالفة، بل يجب فسخه، وهذا ضعيف، لأن المشروط إذا كان حقا لله\_لا للعاقد ـ انفسخ العقد بفواته من غير فسخ.

وهنا الشروط على أهل الذمة حق لله، لا يجوز للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزية ويعاهدهم على المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموها، وإلا وجب عليه قتالهم بنص القرآن، ولو فرضنا جواز إقرارهم بدون هذا الشرط فإنما ذاك فيما لا ضرر على المسلمين فيه، فأما ما يضر المسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال، ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله والطعن على كتابه ورسوله. , **4** W

ولهذه المراتب قال كثير من الفقهاء: إن عهدهم ينتقض بما يضر المسلمين من المخالفة، دون ما لا يضرهم، وخص بعضهم ما يضرهم في دينهم، دون ما يضرهم في دنياهم، والطعن على الرسول أعظم المضرات في دينهم.

إذا تبين هذا فنقول: قد شرط عليهم أن لا يظهروا سب الرسول، وهذا الشرط [ثابت] من محمد: "

## موجب عقد الذمة ترك أذانا

أحدهما: انه مُوجّبُ عقد الذمة ومقتضاه، كما أن سلامة المبيع من العيوب وحلول الشمن وسلامة المبيع من العيوب وحلول الشمن وسلامة المراة والزوج من موانع الوطء، وإسلام الزوج وحريته إذا كانت الزوجة حرة مسلمة هو موجب العقد المطلق ومقتضاه، فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفًا أن العاقد شَرَطهُ وإن لم يتلفظ به كسلامة المبيع.

ومعلوم أن الإمساك عن الطعن في الدين وسب الرسول مما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم وأولى، فإنه من أكبر المؤذيات، والكف عن الأذى العام موجب عقد الذمة، وإذا كان ظاهر حال المشترى أنه دخل على أن السلعة سليمة من العبوب حتى يثبت له الفسخ بظهور العبب وإن لم يشرطه ـ فظاهر حال المسلمين الذين عاقدوا أهل الذمة أنهم دخلوا على أن المشركين يكفون عن إفساد دينهم والطعن فيه بيد أو لسان، وأنهم لو علموا أنهم يظهرون الطعن في دينه أو لسان علموا أنهم يظهرون الطعن في دينه أو لسان وأنهم لو علموا أنهم يظهرون الطعن في دينه أو لسان وأنهم لو علموا أنهم يظهرون الطعن في دينه أو لما الذمة يعلمون ذلك كعلم البائع أن المشترى إنما دخل معه على أن المبيع سالم، بل هذا أظهر وأشهر ولا خفاء به .

الوجه الثاني في ثبوت هذا الشرط: أن الذين عاهدوهم أولاً هم أصحاب رسول الله عليه عمر ومن كان معه، وقد نقلنا العهد الذي بيننا وبينهم، وذكرنا أقوال الذين عاهدوهم، وهو عهد متضمن أنه شرط عليهم الإمساك عن الطعن في دين المسلمين، وأنهم إذا فعلوا ذلك علد مناؤهم وأموالهم، ولم يبق بيننا وبينهم عهد، وإذا ثبت أن ذلك مشروط عليهم في المعقد فزواله يوجب انفساخ العقد، لان الانفساخ أيضاً مشروط عليهم، ولان الشرط حق الله كاشتراط إسلام الزوج والزوجة، فإذا فات هذا الشرط بطل العقد كما يبطل إذا ظهر الزوج كافراً، أو المرأة وثنية، أو المبيع غصباً أو حراً، أو تجدد بين الزوجين صهر أو رضاع يُحرَّم أحداً على الآخر، أو تلف المبيع غصباً القبض، فإن هذه الاشباء -كما لم يجز الإقدام على

العقد مع العلم بها ـ أبطلاً المُقدَّ مقارنتُها له أو طروءها عليه، فكذلك وجود هذه الاقوال والاقعال من الكافر، لما لم يجز للإمام أن يعاهده مع إقامته عليها كان وجودها موجباً لفسخ عقده من غير إنشاء فسخ، على أنا لو قدَّرنا أن العقد لا ينفسخ إلا بفسخ الإمام فإنه يجب عليه فسخه بغير تردد، لانه عقده للمسلمين، فإنه لو اشترى الوليَّ سلعة لليتيم فبانت معينة وجب عليه استدراك ما فات من مال اليتيم، وفسخه يكون بقوله وبفعله، وقتله له فسخ لعقده.

نعم، لا يجوز له أن يفسخه بمجرد القول، فإن فيه ضررًا على المسلمين، وليس للسلطان فعل ما فيه ضرر على المسلمين، مع القدرة على تركه، وقولنا: «إن الذمى انتقض عهده أى لم يبق له عهد يعصم دمه، والأول هو الوجه، فإن بقاء العقد مع وجود ما ينافيه محال.

نعم، هنا اختلف الفقهاء فيما ينافي العقد، فقائل يقول: جميع المخالفات تنافيه، بناء على أنه ليس للإمام أن يصالحهم بدون شيء من الشروط التي شرط عمر.

#### بيان المخالفات التي تنافى عقد الذمة

وقسائل يقسول: التي تنافيه هي المخالفات المضرة بالمسلمين، بناء على جواز مصالحتهم على ما هو دون ذلك، كما صالحهم النبي الله الله أولاً حال ضعف الإسلام.

وقائل يقول: التي تنافيه هي ما يوجب الضرر العام في الدين أو الدنيا كالطعن على الرسول ونحوها.

وبالجملة ، فكل ما لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع كونهم يفعلونه فهو مناف للعقد، كما أن كل ما لا يجوز للمتبايعين والمتناكحين أن يتعاقدا مع وجوده فهو مناف للعقد.

وإظهار الطعن في الدين لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع وجوده منهم، أعنى مع كونهم مُمَكَّنينَ من فعله إذا أرادوا، وهذا مما أجمع المسلمون عليه، ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير، وأكثرهم يعاقبون عليه بالقتل.

وهو مما لا يشك فيه مسلم، ومن شك فيه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.

وإذا كان العقد لا يجوز عليه كان منافيًا للعقد، ومن خالف شرطًا مخالفةً تنافي ابتداء العقد، فإن عقده ينفسخ بذلك بلا ريب، كأحد الزوجين إذا أحدث دينًا يمنع ابتداء العقد

مثل ارتداد المسلم، أو إسلام المرأة تحت الكافر . فإن العقد ينفسخ بذلك: إما في الحال، أو عقب انقضاء العدة، أو بعد عرض القاضي، كما هو مقرر في مواضعه.

فإحداث أهل الذمة الطعن في الدين مخالفة لموجب العقد مخالفة تنافي ابتداء، فيجب انفساخ عقدهم بها، وهذا بين لمن تأمله، وهو يوجب انفساخ العقد بما ذكرناه عند جميع الفقهاء، وتبين أن ذلك هو مقتضى قياس الأصول.

واعلم أن هذه الرجوه التى ذكرناها من جهة المعنى فى الذمى، فأما المسلم إذا سب فلم يحتج أن يذكر فيه شيئًا من جهة المعنى، لظهور ذلك فى حقه، ولكون المحل محل وفاق، ولكن سياتى -إن شاء الله تعالى - تحقيق الامر فيه هل سبه ردة محضة كسائر الردد الخالية عن زيادة مغلظة، أو هو نوع من الردة متغلظ بقتله على كل حال؟ وهل يقتل للسب مع الحكم باسلامه أم لا؟ والله سبحانه أعلم.

مع الحكم بإسلامه أم لا؟ والله سبحانه اعلم. فإن قبل : فقد قال تعالى: ﴿ لَتُبْلُونُ فَي أَمْ الكُمْ وَانفُسكُمْ وَلَتَسْعُمُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذِّينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبُرُوا وَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكُ مِنْ عَزَم الأَمُورِ ﴾ (آل عمران: ١٨٦) فاخبر أنا نسمع منهم الاذى الكثير، ودعانا إلى الصبر على أذاهم، وإنما يؤذينا أذى عامًا الطعن في الله ودينه ورسوله، وقوله تعالى: ﴿ لَن يَضُرُوكُمُ إِلاَّ أَذَى ﴾ (آل عمران: ١١١) من هذا الناب.

قلنا: أولاً: ليس في الآية بيان أن ذلك مسموع من أهل الذمة والعهد، وإنما هو مسموع في الجملة من الكفار.

وثانيًا: إن الامر بالصبر على أذاهم وبتقوى الله لا يمنع قتالهم عند المُكُنَّة، وإقامة حد الله عليهم عند القدرة، فإنه لا خلاف بين المسلمين أنا إذا سمعنا مشركًا أو كتابيًا يؤذى الله ورسوله فلا عهد بيننا وبينه بل وجب علينا أن نقاتله ونجاهده، إذا أمكن ذلك.

#### أول العزوقعة بدر

وثالثًا: أن هذه الآية وما شابهها منسوخ من بعض الوجوه، وذلك أن رسول الله تلله لما لله مثله لله المدينة كان بها يهود كثير ومشركون، وكان أهل الأرض إذ ذلك صنفين: مشركًا، أو صاحب كتاب، فهادن رسول الله تلله في نها من اليهود وغيرهم، وأمرهم الله إذ ذلك بالعفو والصفح كما في قوله تعالى: ﴿ وَوَ كُثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُردُّونِكُم مِنْ بعلم إيمانِكُمْ كَثَارًا حَدادًا مِنْ عِنْد أَنْفُ إِمَانِكُمْ كَثَارًا حَدادًا مِنْ عِنْد أَنْفُ هِمْ مَنْ بعلا مَا تَبَيَّلُ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللهُ بِأَمْوِ هِ

(البـقـرة: ١٠٩) قامره الله بالعفو والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه ويعز جنده، فكان أول العز وقعة بدر، فإنها أذلت رقاب أكثر الكفار الذين بالمدينة، وأرهبت سائر الكفار.

### بين الرسول وعبد الله بن أبي ابن سلول

وقد أخرجا في الصحيحين عن عروة عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ 8 ركب حمارًا على إكاف على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج، قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول ـ وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي ـ وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عَجَاجَةُ الدابة خَمَّرَ ابن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله ﷺ، ثم وقف فنزل، فَدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، إِن كان حقًّا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رَحْلِكَ، فمن جاءك فاقصص عليه، فقال عبد الله بن رواحة: بلي يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك، فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول الله ﷺ يُخَفِّضُهُم حتى سكتوا، ثم ركب رسول الله ﷺ دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له رسول الله ﷺ: « يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ » يريد عبد الله بن أبي « قال كذا وكذا ، قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالذي نزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي انزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شَرِقَ بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفا عنه رسول الله ﷺ (١٢٥).

وكان رسول الله ﷺ واصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأدي من قبلكم تعالى، ويصبرون على الأذى، قال الله تعالى: ﴿ وَلَسُعُنُ مِن اللَّهِن أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قبلكُمْ وَمِن اللّهِن أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيراً وإنْ تَصْبِروا وتَتُمُوا فإنَّ ذَلكَ مَنْ عَزْم الْأُمُورِ ﴾ (آل عسران: ١٨٦) وقال الله عز وجل: ﴿ وَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِنْ بَعْد إِيمانكُم كَفَارًا حَسَدا مَنْ عند أَشْسِهم مِنْ بَعْدِ مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيْن لَهُم الْحَقُ فَاعَفُوا وَاصَفَحُوا حَتَىٰ يَأْتِي الله بِأَمْرِهِ إِنْ اللّه عَلَىٰ كُلُ شَيَعَ لَلْهِ اللّه بِأَمْرِهِ إِنْ اللّه عَلَىٰ كُلُ شَيَعَ فَلَيْ وَاللّه بَاللّه بِأَمْرِهِ إِنْ اللّه عَلَىٰ كُلُ شَيَعَ فَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّه عَلَىٰ كُلُ شَيَعَ فَلْهِ اللّهُ الْكُتَابِ لَوْ اللّه عَلَىٰ كُلُ شَيَعَ اللّه بِالْمَوْدِ إِنْ اللّه عَلَىٰ كُلُ شَيَعَ فَلَا اللّه عَلَىٰ كُلُ شَيْعَالِهُ الْكُتَابِ لَوْ اللّهُ عَلَىٰ كُلُ الْمُعَالَى اللّهُ عَلَىٰ كُلُ شَيْعَ اللّهُ الْكُتَابِ لَوْ اللّهُ عَلَىٰ كُلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ كُلُولُ الْمُعَالِق اللّهُ عَلَىٰ كُلُولُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعَالَقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْكُتَابُ لَوْ اللّهُ عَلَىٰ كُلُولُ الْكُتَابُ لَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ الْمُعَالِق اللّهُ عَلَىٰ كُلّ

<sup>(</sup>۱۲۵) صحیح: رواه البخاری (۵۳۳۹).

**\** 

وكان رسول الله ﷺ يتاول في العفو ما أمره الله ـ تعالى ـ حتى أذن الله ـ عز وجل ـ فيهم، فلما غزا رسول الله ﷺ بدرًا، فقتل الله ـ تعالى ـ به من قتل من صناديد قريش، وقَفَلَ رسول الله ﷺ وأصحابه منصورين غانمين مع أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش فقال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين عبدة الاوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله ﷺ على الإسلام، فأسلموا، اللفظ للبخارى (٧٣٦).

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: قوله تعالى: ﴿ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (الأنعام: ٢٠) ﴿ فَأَعْضُ عَنْهُمْ وَاصْفَعَ ﴾ (الأنعام: ٢٠) ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَعَ ﴾ (الناندة: ١٣) ﴿ وَأَنْ فَفُوا وَتَصْفُحُوا ﴾ (النمان: ١٤) ﴿ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا جَنَى نَاتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ (البقرة: ١٠) ﴿ فَأَعْفُو اللّهِ فَاللّهُ إِنْمُوهِ ﴾ (البقرة: ١٠) •

ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: ذلك كله قوله تعالى: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَاتَتُمُوهُمْ ﴾ (السوية: ٥) وقوله تعالى: ﴿ فَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيُومُ الآخِرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (السوية: ٢٩) فنسخ هذا عفوه عن المشركين.

وكذا روى الإمام احمد وغيره عن قتادة، قال: أمر الله نبيه أن يعفو عنهم وبصفح حتى يأتى الله بامره وقضائه، ثم انزل الله عز وجل « ابراءة ا فاتى الله بامره وقضائه، فقال تعالى: ﴿ فَتَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيُومُ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (السربة: ٢٩) قال: فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، وأمر الله فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يقروا بالجزية صغاراً ونقمة لهم.

وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهرى أن النبى ﷺ لم يكن يقاتل من كف عن قتاله، كقوله تعالى: ﴿ فَإِن اعْتَوْلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَٱلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَيلاً ﴾ (النساء . ٩٠) إلى أن نزلت (براءة).

وجسملة ذلك أنه لما نزلت (براءة) أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال وَلَنَيْهِمْ وَكِتَالِيهُم، سواء كفوا عنه أو لم يكفوا، وأن ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وينهم، سواء كفوا عنه أو هُما الله وقيها: ﴿ جَاهِد الْكُفّارُ وَالْمَنْافَقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ ﴾ (السوبة: ٧٣) بعد أن كان قد قبل له: ﴿ وَلا تُطع الْكَافِينَ وَالْفُلْقِيمَ وَمَعْ أَذَاهُمْ ﴾ (الأحزاب: ٨٤) .

(۱۲۲) صحيح: رواه البخاري (۲۹۰).

# بدركانت أساس العز والفتح تمامه

ولهذا قال زيد بن أسلم: نسخت هذه الآية ما كان قبلها، فاما قبل براءة وقبل بدر فقد كان يقاتل من كان ماموراً بالصير على أذاهم والعفو عنهم، وأما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الأشرف وغيره ممن كان يؤذيه، فبدر كانت أساس عز الدين، وفتح مكة كانت كمال عز الدين، فكانوا قبل بدر يسمعون الاذى الظاهر ويؤمرون بالصير عليه، وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه، وفي تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين، فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من أذاهم في مجلس خاص ولا عام، بل مات بغيظه، لعلمه بأنه يقتل إذا تكلم، وقد كان بعد بدر لليهود استطالة وأذى للمسلمين إلى أن قتل كعب بن الأشرف.

قال محمد بن إسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال: فاصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعُدُوَّ الله، فليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه.

# مقتل ابن سنينة اليهودي

وروى بإسناده عن محيصة أن رسول الله يَلْقُ قال: «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» فوثبت محيصة بن مسعود على ابن سنينة رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم و فقتله، وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم، وكان آسن من محيصة، فلما قتله جعل يضربه ويقول: أى عدو الله قتلته، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله، فوالله إن كان لاول إسلام حويصة، فقال محيصة: فقلت له: والله نقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك، فقال: لو أمرك محمد بقتلى لَقَتَلْتَني؟ فقال محيصة: نعم والله، فقال حويصة: والله إن دوال حويصة والله عجب.

\* \* \*

# حذراليهود وخوفهم

وذكر غير ابن إسحاق أن اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل ابن الاشرف، فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المُعَاهَدينَ، وبقتال المشركين كافة، وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

## عاقبة الصبر والتقوى

فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، وصارت تلك الآيات في حتى كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصُغار على المعاهدين في حتى كل مؤمن قوى على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه، وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر مُمر رسول الله وعلى عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من هذه الامة قائمين على الحتى ينصرون الله ورسوله النصر التام.

فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والسفح عمن يؤذى الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

فإن قبل: فقد قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى اللَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجُوَىٰ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَبُوكَ بِهَا لَمْ يُحِبَكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَولا يَعْدَبُنَا اللَّهُ بِهَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَمُ يَصَلَّوْنَهَا فَيْسَ الْمُصِيرُ ﴾ (المجادلة: ٨) فاخبر أنهم يحيون الرسول تحية منكرة، وأخبر أن العذاب في الآخرة يكفيهم عليها، فعلم أن تعذيبهم في الدنيا ليس بواجب.

#### تحية اليهود للرسول ﷺ وصحبه

وعن انس بن مالك قال: مر يهودي برسول الله ﷺ فقال: السام عليكم، فقال رسول الله ﷺ: « وعليك » فقال رسول الله ﷺ: « اتدرون ما يقول؟ » قالوا: لا، قال: « يقول: السام عليك ، قالوا: لا رسول الله الا نقتله ؟ قال: « لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم » رواه البخاري (١٧٧٠) .

(١٢٧) صحيح: رواه البخاري (٥٩٠٣) مسلم (٢١٦٣).

# مثل من حلم الرسول الكريم

وعن عائشة ـ وَلَيْهُ ـ قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله عَلَيْكُم، فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: عليكم السام واللعنة، قالت: فقال رسول الله عَيْكَ: «مهلاً يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الامر كله » فقلت: يا رسول الله، الم تسمّع ما قالوا؟ قال: «قد قلت: وعليكم» متفق عليه (١٢٨).

وعن جابر قال: سلم ناس من اليهود على رسول الله عَلَيُّه، فقالوا: السام عليكم يا أبا القاسم، فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلي قد سمعت فرددت عليهم، وإنا نُجَابُ عليهم ولا يجابون عليناً ، رواه مسلم (١٢٩).

ومثل هذا الدعاء أذي للنبي عَلَيْهُ، وسب له، ولو قاله المسلم لصار به مرتدًا لأنه دعاء على رسول الله عَيِّكُ في حياته بأنه يموت، وهذا فعل كافر، ومع هذا فلم يقتلهم، بل نهي عن قتل اليهودي الذي قال ذلك لما استأمره أصحابه في قتله.

#### علة صبره على هذا الأذى ﷺ

قلنا: عن هذا أجوبة:

أحدها : إن هذا كان في حال ضعف الإسلام، ألا ترى أنه قال لعائشة : «مهلاً يا عائشة، فإِن الله يحب الرفق في الأمر كله » وهذا الجواب كما ذكرنا في الأذي الذي أمر الله بالصبر عليه إلى أن أتى الله بأمره.

ذكر هذا الجواب طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية: منهم القاضي أبو يعلى، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو الوفاء بن عقيل، وغيرهم، ومن أجاب بهذا جعل الأمان كالإيمان في انتقاضه بالشتم ونحوه .

وفي هذا الجواب نظر، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إِن اليهود إِذا سلم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم، فقولوا: وعليك » (١٣٠).

<sup>(</sup>١٢٨) صحيح: رواه البخاري (٥٩٠١) مسلم (٢١٦٥).

<sup>(</sup>۱۲۹) صحیح: رواه مسلم (۲۱۲۶) أحمد (۳/ ۲۸۳). (۱۳۰) صحیح: رواه البخاری (۲۱۵۳) ومسلم (۲۱۷۳).

....

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سلم عليكم أهل كتاب فقولوا: وعليكم » متفق عليهما (١٣١).

فعلم أن هذا سنة قائمة في حق أهل الكتاب مع بقائهم على الذمة، وأنه على الخام الإسلام لم يامر بقتلهم لاجل هذا، وقد ركب إلى بنى النضير فقال: (إذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم، وكان ذلك بعد قتل ابن الاشرف، فعلم أنه كان بعد قوة الإسلام.

نعم، قد قدمنا أن النبى عَلَى كان يسمع من الكفار والمنافقين في أول الإسلام أذى كثيرًا، كان يصبر عليه امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ وَلا تُطعِ الْكَافِرِينَ وَالْمَنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمْ ﴾ (الأصواب: ٤٨) لان إقامة الحدود عليهم كان يفضى إلى فتنة عظيمة ومُفسدة أعظم من مفسدة الصبر على كلماتهم.

فلما فتح الله مكة ودخّل الناس في دين الله أفواجًا وأنول الله (براءة) قال فيها: ﴿ جَاهِدِ الْكُفّارَ وَالْمَنَافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ ﴾ (النوبة: ٧٣) وقال تعالى: ﴿ لِنَنِ لَّمْ يَنَهُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُّرضٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَيِّهَا تُقَفُوا أَخَلُوا وَقُتُلُوا تَقْتِيلُ ﴾ (الأحزاب: ١٠٠) .

\* \* \*

## متى أضمر المنافقون النفاق؟

فلما رأى من يقى من المنافقين ما صار الامر إليه من عز الإسلام وقيام الرسول بجهاد الكفار والمنافقين إضمروا النفاق فلم يكن يسمع من أحد من المنافقين بعد غزوة تبوك كلمة سوء وماتوا بغيظهم، حتى بقى منهم أناس بعد موت البيي ﷺ، يعرفهم صاحب السرحذيفة، فلم يكن يصلى عليهم هو، ولا يصلى عليهم من عرفهم بسبب آخر مثل عمر بن الخطاب ولايقي

فهذا يفيد أن النبى على كان يحتمل من الكفار والمنافقين قبل «براءة» ما لم يكن يحتمل منهم بعد ذلك، كما قد كان يحتمل من أذى الكفار وهو بمكة ما لم يكن يحتمل بدار الهجرة والنصرة، لكن هذه الكلمة ليست من هذا الباب كما قد بيناه.

الجواب الشاني: أن هذا ليس من السب الذي ينتقض به العهد، لانهم إنما أظهروا التحية الحسنة والسلام المعروف، ولم يظهروا سبًا ولا شتمًا، وإنما حرفوا السلام تحريفًا خفيًا لا يظهر ولا يفطن له أكثر الناس، ولهذا لما سلم اليهودي على النبي ﷺ بلفظ

( ۱۳۱ ) سبق تخریجه.

\_\_\_\_\_\_

«السام» لم يعلم به أصحابه، حتى أعلمهم وقال: «إن اليهود إذا سلم أحدهم فإنما يقول السام عليكم» وعهدهم لا ينتقض بما يقولونه سرًا من كفر أو تكذيب، فإن هذا لا بد منه، وكذلك لا ينتقض العهد بما يخفونه من السب، وإنما ينتقض بما يظهرونه.

وقد ذكر غير واحد أن اليهود كانوا يدخلون على النبي على فيقولون: السام عليكم، فيره عليهم رسول الله على وعليكم، ولا يدرى ما يقولون، فإذا خرجوا قالوا: لو كان نبيا لَهُ فَيُنا، واستُحِب فينا، وعرف قولنا؛ فدخلوا عليه ذات يوم وقالوا: السام عليك، ففطنت عائشة إلى قولهم وقالت: وعليكم السام والذام والداء واللعنة، فقال رسول الله على : «مه يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ولا يحب الفحش، ولا التفحش، فقالت: يا رسول الله على المرسول الله على المحتاب على على والداع والداء والعلى وعليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم،

فهذا دليل على أن النبي ﷺ لم يكن يظهر له أنه سب، ولذلك نهى عائشة عن التصريح بشتمهم، وأمرها بالرفق بأن ترد عليهم تحيتهم، فإن كانوا قد حيوا تحية سيشة استجيب لنا فيهم، ولم يُستَحَبُ لهم فينا، ولو كان ذلك من باب سبهم النبي ﷺ والمسلمين الذي هو السب لكان فيه العقوبة ولو بالتعزير والكلام.

فلما لم يشرع رسول الله عَلَيْتُهُ في مثل هذه التحية تعزيرًا، وَنَهَى مَنْ أَعْلَظُ عليهم لاجلها، علم أن ذلك ليس من السب الظاهر، لكونهم أخفوه كما يخفى المنافقون نفاقهم، ويُعْرُفُونَ في لحن القول، فلا يعاقبون بمثل ذلك، وسياتي تمام الكلام -إن شاء الله تعالى - في ذلك.

الجواب الفالث: أن قول أصحاب النبى الله له: ألا نقتله؟ لما أخبرهم أنه قال: السام عليكم، دليل على أنه كان مستقراً عندهم قتل الساب من اليهود، لما رأوه من قتل ابن الأشرف والمرأة وغيرهما، فنهاهم النبي الله عن قتله، وأخبرهم أن مثل هذا الكلام حقه أن يقابل بمثله، لانه ليس إظهاراً للسب والشتم من جنس ما فعلت تلك اليهودية وابن الاشرف وغيرهما، وإنما هو إسرار به كإسرار المنافقين بالنفاق.

الجواب الرابع: أن النبي عَنِي كان له أن يعفو عمن شتمه وسبه في حياته، وليس للامة أن يعفوا عن ذلك.

يوضح ذلك أنه لا خلاف أن من سب النبي عَلَيْهُ أو عابه بعد موته من المسلمين كان

كافراً حلال الله، وكذلك من سب نبيًا من الانبياء، ومع هذا فقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ مَا قَلُوا ﴾ (الأحسواب: 19) وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ مَا قَلُوا ﴾ (الأحسواب: 19) وقال تعالى: ﴿ وَإِدْ قَالَ مُوسَىٰ لَقُومُ لِمَ تَؤُورُنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ (الصف: ٥) فكان بنو إسرائيل يؤذون مرسى عليه السلام، وكان نبينا عَلَيُّ يقتدى به في ذلك، فريما سمع أذاه أو بلغه فلا يعاقب المؤذى على ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَمُنْهُمُ اللَّهِينَ يُؤُذُونَ اللَّي وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَ ﴾ (التوبة: ٦١) الآية، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْهُمُ اللَّهِينَ يُؤُذُونَ اللَّبِي وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَ ﴾ يُعقولُ اغْمَا وان لَمْ وَان لَمْ يُعرَلُونَ فِي الصَدَقَاتِ فَإِنْ أَعْفُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَعَن الْوَهِرَى عَن أَبَى سَلَمَةً عَن أَبَى سَعِيد قال: بينا النبي ﷺ يقسم إذ جاء عبد الله بن ذى الخويصرة التميمي، فقال: اعدل يا رسول الله، قال: «وبلك من يعدل إذا لم أعدل؟» قال عمر بن الخطاب: دعنى اضرب عنقه، قال: «دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الذين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّةِ» وذكر الحديث (١٣٢)، وفيه نزلت: ﴿ وَمَنْهُم مِّن يَلْمَوْلُكُ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾.

هكذا رواه البخارى وغيره من حديث معمر عن الزهرى، وآخرجاه في الصحيحين من وجوه آخرى عن الزهرى عن آبي سلمة والضحاك الهمداني عن آبي سعيد قال: بينا نحن جلوس عند النبي على وهو يقسم قَسْمًا آتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من تميم - فقال: يا رسول الله تلك : ﴿ ويلك ! من يعدل إذا لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم اعدل ﴾ فقال عمر بن الخطاب: اثذن لي فيه فاضرب عنقه، فقال رسول الله تلك : ﴿ دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ﴾ وذكر حديث الخوارج المشهور، ولم يذكر نزول الآبة .

وتسمية ذي الخويصرة هو المشهور في عامة الحديث، كما رواه عامة أصحاب الزهري عنه، والاشبه أن ما انفرد به معمر وهم منه، فإن له مثل ذلك، وقد ذكروا أن اسمه حرقوص

وفى الصحيحين أيضًا من حديث عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبى سعيد قال: بعث عـلـى - رُقِّ - وهو باليمن إلى النبى ﷺ بذهيبة فى تربتها فقسمها بين أربعة نفر، وفيه: فغضبت قريش والانصار، وقالوا: يعطى صناديد أهل نجد ويدعنا، فقال: إنما أتالفهم،

<sup>(</sup>۱۳۲) صحیح: رواه البخاری ( ۸۱۱).

فاقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال: يا محمد اتق الله، قال: «فمن يطع الله إذا عصيته؟ افيامنني على أهل الارض ولا تأمنوني » فسأل رجل من القوم قتله، أراه خالد بن الوليد، فمنعه فلما ولى قال: «إن من ضغضئ هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» وذكر الحديث في صفة الخوارج، وفي آخره «يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الاوثان، لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد».

وفى رواية لمسلم: «ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء ياتينى خبر السماء صباحًا ومساءً» وفيها فقال: يا رسول الله اتق الله، فقال النبى ﷺ: «ويلك! أولَسْتُ أحق أهل الأرض أن يتقى الله؟ قال: ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه، فقال: «لا، لعله أن يكون يصلى» قال خالد بن الوليد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم».

وفي رواية في الصحيح: فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: « لا ، فقام إليه خالد سيف الله فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: « لا ».

فهذا الرجل الذي قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْهُوْكُ فِي الصَّدْقَاتِ ﴾ (السولة: ٨٥) أي يعيبك ويطعن عليك، وقوله للنبي ﷺ : اعدل، واتق الله، يعدما خص بالمال أولئك الاربعة نسب النبي ﷺ إلى أنه جار ولم يتق الله، ولهذا قال النبي ﷺ : « أولست أحق أهل الارض أن يتقى الله؟ ألا تأمنني وأنا أمين من في السماء؟ » .

ومشل هذا الكلام لا ربب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد، وإنصا لم يقتله النبى التحقيق لانه كان يظهر الإسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها، وإنما كان نفاقه بما يخص النبي على من الاذي، وكان له أن يعفو عنه، وكان يعفو عنهم تاليفًا للقلوب، لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، وقد جاء ذلك مفسرًا في هذه القصة أو في مثلها.

فروى مسلم في صحيحه عن أبى الزبير عن جابر ـ وفتى ـ قال: أتى رجل بالجعرانة منصرفه من حنين ـ وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله تَقَلَقُ يقبض منها ويعطى منها الناس ـ فقال: يا محمد اعدل، فقال: ويحك! ومن يعدل إذا لم اعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله فاقتل هذا المنافق، فقال تَقَلَق:

«معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز مناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية» (١٣٣٠).

وروى البخاري مثله عن عمرو عن جابر ـ ﴿ يُنْكُ البينما رسول الله عَلَيْهُ يَقَسَم غنيمة بالجعرانة إِذ قال له رجل: اعدل، فقال: «لقد شقيت إِن لم أعدل» (١٣٤).

وجاء من كلامه لرسول الله عَلِيُّهُ ما هو أغلظ من هذا، قال ابن إسحاق في رواية ابن بكير عنه: حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي، فلقينا عبد الله بن عمرو بن العاص يطوف بالكعبة معلقًا نعليه في يديه، فقلنا له: هل حضرت رسول الله ﷺ وعنده ذو الخويصرة التميمي يكلمه؟ قال: نعم، ثم حدثنا فقال: أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله ﷺ وهو يقسم المغانم بحنين، فقال: يا محمد قد رأيت ما صنعت، قال: «فكيف رأيت؟» فقال: لم أرك عدلت، فغضب رسول الله عُلِيَّة وقال: ﴿ إِذَا لَمْ يَكُن العدل عندي فعند من يكون؟» فقال عمر: يا رسول الله، ألا أقوم إليه فأضرب عنقه، فقال رسول الله ﷺ: « دعه، فإنه سبكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية ، وذكر تمام الحديث.

قال ابن إسحاق: حدثني أبو حعفر محمد بن على بن الحسين قال: أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله ﷺ وهو يقسم المقاسم بحنين، وذكر مثل هذا سواء.

ورواه الإمام أحمد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إِسحاق نحو هذا.

# تحقيق لبيان المعترض على قسم رسول الله على

وقال الأموى عن ابن إسحاق، وذكر الحديث عن أبي عبيدة وعن محمد بن على وعن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلاً تكلم عند النبي عَيُّتُه قال: ولم يسمه إلا محمد بن علي، فإنه قال: هو ذو الخويصرة التميمي.

وكذلك ذكر غيره أن ذا الخويصرة هو الذي اعترض على النبي عَلَيَّ في قسم غنائم حنين، وكذلك المنافق الذي سمعه ابن مسعود فإنه في غنائم حنين أيضًا.

وأما الذي في حديث ابن أبي نعم عن أبي سعيد فإنه كان بعد هذه المرة، لأن فيه أن

<sup>(</sup>۱۳۳) صحیح: رواه مسلم (۱۰۱۳). (۱۳۴) صحیح: رواه البخاری (۲۹۲۹).

علياً بعث إلى النبي عليه و باليمن بذهيبة فقسمها بين أربعة من أهل نجد، ولا خلاف بين أهل العلم أن عليا كان في غزوة حنين مع النبي عليه ولم تكن اليمن فتحت يومفذ، ثم إنه استعمل عليا على اليمن سنة عشر بعد تبوك وبعد أن بعثه مع أبى بكر إلى الموسم ببنذ العهود، ووافى النبي عليه في حجة الوداع منصرفه من اليمن، وكان النبي عليه بالمدينة لما بعث على بالمدونة ومن اليمن، وكان النبي عليه بالمدينة لما بعث على بالمدونة، ومما يبين ذلك أن غنائم حنين نفل النبي عليه منها خلقًا كثيراً من قريش وأهل نجد، وهذه الذهبية إنما قسمها بين أربعة نجديين، وإذا كان كذلك فإما أن يكون المعترض في هذه المرة غير ذى الخويصرة، ويكون أبو سعيد قد شهد القصتين، وعلى هذا فالذى في رواية معمر أن آية الصدقات نزلت في قصة ذى الخويصرة ليس بجيد، بل هو مدرج في الحديث من كلام الزهرى أو كلام معمر، لأن ذا الخويصرة إنما أنكر عليه قسم الغنائم، وليست عي الصدقات التي جعلها الله لشمانية أصناف، ولا التفات إلى ما ذكره بعض المفسرين من أن الآية نزلت في قسم غنائم حنين، وإما أن يكون المعترض في ذكره بعض المفسرين من أن الآية نزلت في قسم الغنائم، وتكون الآية قد نزلت في ذلك، أو يكون قد شهد هذه القصتين معًا، والآية نزلت في إحداهما.

وقد روى عن أبى برزة الأسلمي قال: أتى رسول الله على بمال فقسمه، فاعطى من عن يمينه ومن عن شماله، ولم يعط من وراءه شيئًا، فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد، ما عدلت في القسمة، رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان، فغضب رسول الله على غضبًا شديدًا وقال: ووالله لا تجدون بعدى رجلاً هو أعدل منى ، ثم قال: « يخرج في آخر الزان قوم كان هذا منهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج تخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لفيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة، رواه النسائي (180).

ومن هذا الباب: ما خرجاه في الصحيحين عن أبي واثل عن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله عَن ناسًا في القسمة، فأعطى الاقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعذى ناسًا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد بها وجه الله، قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله عَن قال: فائيته فأخبرته بما قال، فنغير وجهه ﷺ حتى كان كالصرف،

(١٣٥) صحيح: رواه مسلم (١٠٦٧) والنسائي (٤١٠٣).

ثم قال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟» ثم قال: «يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر » قال: فقلت: لا جَرَمَ لا أرفع إليه بعدها حديثًا.

وفي رواية البخاري قال رجل من الأنصار: ما أراد بها وجه الله.

وذكر الواقدي أن المتكلم بهذا كان معتب بن قشير، وهو معدود من المنافقين.

فهذا الكلام مما يوجب القتل بالاتفاق، لانه جعل النبي عَلَيْهُ ظالمًا مرائيًا، وقد صرح النبي ﷺ بأن هذا من أذي المرسلين، ثم اقتدى في العفو عن ذلك بموسى ـ عليه السلام ـ ولم يستتب، لأن القول لم يثبت، فإنه لم يرجع القائل، ولا تكلم في ذلك بشيء.

ومن ذلك ما رواه ابن أبي عاصم، وأبو الشيخ في الدلائل بإسناد صحيح عن قتادة عن عقبة بن وساج عن ابن عمر قال: أتى رسول الله ﷺ بقليد من ذهب وفضة، فقسمه بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل، فقال: ويحك! من يعدل عليك بعدى؟ " فلما ولى قال: «ردوه على رويدًا ".

ومن ذلك قول الانصارى الذي حاكم الزبير في شراج الحرة لما قال له عَنْ : « اسن يا زبير ثم سَرِّح إلى جارك ، فقال: إن كان ابن عمتك؟(١٣٦).

وحديث الرجل الذي قضي عليه فقال: لا أرضى، ثم ذهب إلى أبي بكر، ثم إلى عمر

ولهذا نظائر في الحديث إذا تتبعت، مثل الحديث المعروف عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أخاه أتى النبي ﷺ فقال: جيراني على ماذا أخذوا، فأعرض عنه النبي عَلَيْهُ ، فقال: إن الناس يزعمون أنك تنهى عن الفيء وتستخلى به، فقال: «لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلى، وما هو عليهم، خلوا له جيرانه ، رواه أبو دادو بإسناد صحيح (١٣٧).

فهذا وإن كان قد حكى هذا القذف عن غيره فإنما قصد به انتقاصه وإيذاءه بذلك، ولم يحكه على وجه الرد على من قاله، وهذا من أنواع السب.

ومثل حديث ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة قال: ابتاع رسول الله ﷺ جزورًا من أعرابي بوسق من تمر الذخيرة، فجاء به إلى منزله، فالتمس التمر فلم يجده في البيت، قال: فخرج إلى الأعرابي فقال: ﴿ يَا عَبِدَ اللهُ ﴾ إنا ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر الذخيرة، ونحن نرى أنه عندنا، فلم نجده ، فقال الأعرابي: واغَدْراه واغدراه، فوكزه الناس

(۱۳۲) صحیح: رواه البخاری (۲۲۳۱) ومسلم (۲۳۵۷).

(١٣٧) رواه أبو داود (٣٦٣١) وأحمد (٥/٢).

174

وقالوا: لرسول الله ﷺ تقول هذا؟ فقال رسول الله ﷺ: « دعوه » رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في الدلائل (١٣٨).

فهذا الباب كله مما يوجب القتل، ويكون به الرجل كافرًا حلال الدم، كان النبي ﷺ وغيره من الانبياء يعفون ويصفحون عمن قاله، امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفُو َ وَأَمْرُ بِالْعُرْف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (الأعسراف: ١٩٩) وكقوله تعالى: ﴿الْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (المسؤمنون: ٩٦) وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿ يَكَ وَمَا يُلقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظَ عَظيمٍ ﴾ (فصلت: ٣٤، ٣٥) وكقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظٌ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (آل عمران: ١٥٩) وكقوله تعالى: ﴿ وَلا تُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَفَاهُمْ ﴾ (الأحزاب: ٤٨) وذلك لأن درجة الحلم والصبر على الأذي والعفو عن الظلم أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة، يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام، قال تعالى: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسنينَ ﴾ (آل عمران: ١٣٤) وقال تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةً سَيِّئَةٌ مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه ﴾ (الشورى: ٤٠) وقال تعالى: ﴿ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَغْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَديرًا ﴾ (النسساء: ١٤٩) وقسال تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِنِ صَبَرَتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (النحل: ١٢٦). والاحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة، ثم إن الانبياء احق الناس بهذه الدرجة لفضلهم، وأحوج الناس إليها لما ابتُلُوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير ما كانوا عليه من العادات، وهو أمر لم يأت به أحد إلا عودي، فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير به محاربًا . إن كان ذا عهد ـ ومرتدًا أو منافقًا إن كان ممن يظهر الإسلام، ولهم فيه أيضًا حق الآدمي، فجعل الله لهم أن يعفوا عن مثل هذا النوع، ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الآدمي، تغليبًا لحق الآدمي على حق الله، كما جعل لمستحق القود وحد القذف أن يعفو عن القاتل، والقاذف، وهم أولى لما في جواز عفو الأنبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي وبالامة وبالدين، وهذا معنى قول عائشة ولله السرب رسول الله ﷺ بيده خادمًا ولا امرأة ولا دابة ولا شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، (١٣٨) صحيح: رواه أحمد (٦/ ٢٦٨) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٤٠) رواه أحمد

(۱۳۸) مسخمیح: رواه أحمد (٦/ ٢٦٨) وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد (٤/ ١٤٠) رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح. ولا انتقم لنفسه قط؛ وفي لفظ: «ما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم الله، متفق عليه(١٣٩).

# كان الرسول ﷺ يعفو أو ينتقم تبعًا للمصلحة

ومعلوم أن النيل منه أعظم من انتهاك المحارم، لكن لما دخل فيها حقه كان الأمر إليه في العقر أو الانتقام، فكان يختار العقو، وربما أمر بالقتل إذا رأى المصلحة في ذلك، بخلاف ما لاحق له فيه من زنا أو سرقة أو ظلم لغيره فإنه يجب عليه القيام به.

ويبين ذلك ما روى إيراهيم بن الحكم بن أبان: حدثنى أبى عن عكرمة عن أبى هريرة ويبين ذلك ما روى إيراهيم بن الحكم بن أبان: حدثنى أبى عن عكرمة عن أبى هريرة ويشخ . أن أعرابيا جاء إلى النبى على يستعينه في شيء فأعطاه شيئًا ثم قال: (احسنتُ كفوا، ثم قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت، يعنى فاعطاه فرضى، فقال: (إنك جتننا فسالتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت، وفي أنفس المسلمين شيء من ذلك، فإن أحببت فقل بين أبديهم ما قلت بين يدى حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك اقال: نعم، فلما كان الغد أو العشي جاء، قال رسول الله على الحاك العالية فقال ما قال، وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه، فزعم أنه قد رضى، أكذلك؟ قال الاعرابي: نعم، فجزاك الله من الهل وعشيرة خيرًا، فقال النبى على النام، ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه، فاتبعها النام، فلم يزيدوها إلا نفورًا، فناداهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها، فتوجه لها صاحب الناقة بين فناداهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتى فأنا أرفق بها، فتوجه لها صاحب الناقة بين

<sup>(</sup>۱۳۹) صحیح: رواه مسلم (۲۳۲۸) وأبو داود (۴۷۸۱) وابن ماجه (۱۹۸٤) وأحمد (۱/ ) ۲۳۲).

يديها، فاخذ لها من قمام الارض، فجاءت فاستناخت، فشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار ١٤٠٧.

ورواه أبو أحمد العسكرى بهذا الإسناد قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، فاغلظ للنبي ﷺ، فوتب إليه أصحابه فقالوا: يا عدو الله تقول هذا لرسول الله ﷺ؟.

وذكره بهذا يبين لك أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزًا قبل الاستتابة، وأنه صار كافرًا بتلك الكلمة، ولولا ذلك لما كان يدخل النار إذا قتل على مجرد تلك الكلمة، بل كان يدخل الحبة لأنه مظلوم شهيد، وكان قاتله دخل النار لانه قتل مومنًا الكلمة، ولكان النبي على يبين أن قتله لم يحل لان سفك الدم بغير حق من أكبر الكبائر، وهذا الأعرابي كان مسلمًا، ولهذا قال رسول الله يلي حقه لفظ «صاحبكم» ولهذا جاءه الاعرابي يستعينه، ولو كان النبي على الاعرابي يستعينه في شيء، ولو كان النبي الخاطاه ليسلم لذكر في الحديث أنه أسلم، فلما لم يجر للإسلام ذكر دل على أنه كان ممن دخل في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْلُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ مُنْ لَمُ الْمِسْرِةُ الْمَا لُونَ هُولِهِ مِنْهُ اللهِ الذي الراب وممن دخل في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْلُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ

ومسما يوضح ذلك أن رسول الله الله على عنو عن المنافقين الذين لا يشك في نفاقهم، حتى قال: ولم أعلم أنى لو زدت على السبعين غفر له لزدت وحتى نهاه الله عن الصلاة عليهم، فكثير مما كان يحتمله من الصلاة عليهم، فكثير مما كان يحتمله من المنافقين من الكلام وما يعاملهم من الصفح والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة لما قبل له : ﴿ وَلا تُطع الكافِرينَ وَالمُنافقينَ وَوَعَ أَوْاهُم ﴾ (الأحسزاب: ٨٤) لاحتماجه إذ ذاك إلى استعطافهم، وخشية نفور العرب عنه إذا قتل أحداً منهم وقد صرح على لما قال ابن أبى: ﴿ وَلا يُورِيمُنُ إلَي المَابِيةَ لِيُخْرِجُنُ الْأَعْزُ ﴾ (المنافقين: ٨) ولما قال ذو الخويصرة: اعدل فإنك لم تعدل)، وعند غير هذه القصة: إنما لم يقتلهم (١٩٤١) لئلا يتحدث الناس أن محمداً بيقتل أصحابه فإن الناس ينظرون إلى ظاهر الامر فيرون واحداً من أصحابه قد قتل، فيظن

<sup>( • ¢ ) )</sup> ضعيف جندًا: ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٥٠ ) وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن الحكم ابن إبان وهو متروك .

<sup>(</sup> ١٤١ ) سبق تخريجه.

الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض أو حقد أو نحو ذلك، فينفر الناس عن الدخول في الإسلام، وإذا كان من شريعته أن يتألف الناس على الإسلام، وإذا كان من شريعته أن يتألف الناس على الإسلام بالأموال العظيمة، ليقوم دين الله وتعلو كلمته، فلأن يتألفهم بالعفو أولى وأحرى، فلما أنزل الله تعالى «براءة » ونهاه عن الصناف على المنافقين والقيام على قبورهم، وأمره أن يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم، نسخ جميع ما كان المنافقون يعاملون به من العفو، كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من العفو، كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم، ولم يبق إلا إقامة الحدود، وإعلاء كلمة الله في حق كل إنسان.

فإن قيل : فقد فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الطَّلَالَةَ ﴾ إلى قــوله : ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُعَرِّفُونَ الْكَلِّمَ عَن مُّوَاضِعه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنا لَيُّ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنا فِي اللَّذِينَ ﴾ (النساء: ٤٤ - ٤٠).

وقـولُهم: ﴿ وَالسَّعُ غَيْر مُسْمَى ﴾ مثل قولهم: اسمع لا سمعت، واسمع غير مقبول منك، لان من لا يقصد إسماعه لا يقبل كلامه.

وقـولهم: (راعنا) قال قنادة وغيره: كانت اليهود تقول للنبي ﷺ: راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة (١٤٢).

وروى الإمام أحمد عن عطية قال: كان ياتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين، فكره الله له ما قالت اليهود.

وقال عطاء الخراساني: كان الرجل يقول: أرعنا سمعك، ويلوى بذلك لسانه، ويطعن بي الدين.

وذكر بعض أهل التفسير أن هذه اللفظة كانت سبًا قبيحًا بلغة اليهود.

فهؤلاء قد سبوه ﷺ بهذا الكلام، ولووا السنتهم به، واستهزءوا به، وطعنوا في الدين، ومع ذلك لم يقتلهم النبئ ﷺ .

قلنا: عن ذلك أجوبة:

أحدها: أن ذلك كان في حال ضعف الإسلام في الحال التي أخبر الله عن رسوله والمؤمنين أنهم يسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى كثيراً وأمرهم بالصبر والتقوى، ثم إن ذلك نسخ عند القوة بالامر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والصاغر لا يفعل شيئًا من الاذى في الوجه، ومن فعله ليس بصاغر.

(١٤٢) يشير إلى أن هذه الكلمة قبيحة المعنى عند اليهود.

\_\_\_\_\_\_

ثم إن من الناس من يسمى ذلك نسخًا، لتغيير الحكم، ومنهم من لا يسميه نسخًا، لان الله أمرهم بالصغح والعفو إلى أن ياتي الله بامره، وقد أتى الله بأمره من عز الإسلام وإظهاره، والأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ حَتَىٰ يَتَوْفَاهُنَّ الْمُوَّتُ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ (النساء: ١٥) وقال النبي ﷺ: «قد جعل الله لهن سبيلاً» (١٤٣) فبعض الناس يسمى ذلك نسخًا، وبعضهم لا يسميه نسخًا، والخلاف لفظى.

ومن الناس من يقول: الامر بالصفح باق عند الحاجة إليه بضعف المسلم عن القتال، بان يكون في وقت أو مكان لا يتمكن منه، وذلك لا يكون منسوخًا، إذ المنسوخ ما ارتفع في جميع الازمنة المستقبلة.

وبالجملة فلا خلاف أن النبي ﷺ كان مغروضًا عليه لما قوى أن يترك ما كان يعامل به أهل الكتاب والمشركين ومظهري النفاق من العفو والصفح إلى قتالهم وإقامة الحدود عليهم، سمى نسخًا أو لم يسم.

والجواب الثاني: أن النبي ﷺ كان له أن يعفو عمن سبه، وليس للأمة أن تعفو عمن سبه، كما قد كان يعفو عمن سبه من المسلمين، مع أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب قتل من سبه من المسلمين.

الجسواب الفسالث: أن هذا ليس بإظهار للسب، وإنما هو إخفاء له، بمنزلة «السام عليكم» وبمنزلة ظهور النفاق في لحن القول، لانهم كانوا يظهرون أنهم يقصدن مسالته أن يسمع كلامهم، وأن يراعيهم، فينتظرهم حي يقضوا كلامهم وحتى يفهموا كلامه، وياتونه على هذا الوجه، ثم إنهم يلاون ألسنتهم بالكلام وينوون به الاستهزاء والسب والطعن في الدين، كما يلوون السنتهم بد السام، وينوون به الدعاء عليه بالموت، واليهود أمة معروفة بالنفاق والخبث، وأن تظهر خلاف ما تبطن، ولكن ذلك لا يوجب إقامة الحد عليهم.

ولو كان هذا سبًا ظاهرًا لما كان المسلمون يُخاطبون بمثل ذلك قاصدين به الخير، حتى نهو عن التكلم بكلام يحتمل الاستهزاء ويوهمه، بحيث يصير سبًا بالنية ودلالة الحال.

وذلك أن هذه اللفظة كانت العرب تتخاطب بها لا تقصد سبًا، قال عطاء: كانت لغة

<sup>(</sup>١٤٣) صحيح: رواه مسلم (١٦٩٠).

في الانصار في الجاهلية، وقال أبو العالية: إن مشركي العرب إذا حدث بعضهم بعضاً يقول الحدهم لصاحبه: أرعتى سمعك، فنهوا عن ذلك، وكذلك قال الضحاك، وذلك أن العرب تقول: أرعيته سمعي إرعاء، إذا فرغته لكلامه، لانك جعلت السمع يرعى كلامه ويقول ورعيته سمعي ، بهذا المعنى، لكن كانت البهود تعتقدها سبًا بينها: إما لما فيها من الاشتراك، فإنها كما تستعمل في استرعاء السمع تستعمل بمعنى المفاعلة كأنه قبل: راعنى حتى أراعيك، وهذا إنما يكون بين الأمثال والنظراء، ومرتبة الرئيس أعلى من ذلك.

أو أن اليهود ينوون بها معنى الرعونة، أو فيها طلب حفظ الكلام والاهتمام به، وهذا إنما يكون من الاعلى للاسفل، لأن الرعاية هي الحفظ والكلاءة، ومنه استرعاء الشاة.

وقد غلبت في عرفهم ولغتهم على معنى ردى، كما قيل: إنهم ينوون بها: اسمع لا سمعت، وبالجملة إنما يصير مثل هذا سبًا بالنية، ولى اللسان ونحوه، فتُهي المسلمون عنها، حسمًا لمادة التشبه باليهود، وتشبه اليهود بهم، وجعل ذلك ذريعة إلى الاستهزاء به، ولما يحتمله لفظها من قلة الادب في مخاطبة الرسول عَلَيْةً.

الجسواب الرابع: ما ذكره بعض أهل التفسير الذى ذكر آنها كانت سبًا قبيحًا بلغة اليهود، قال: كان المسلمون يقولون: راعنا يا رسول الله وأرعنا سسمعك، يعنون من المراعاة، وكانت هذه اللفظة سبًا قبيحًا بلغة اليهود، فلما سمعتها اليهود اغتنموها وقالوا فيما بينهم: كنا نسب محمداً سرًا فأعلنوا له الآن بالشتم، وكانوا ياتونه ويقولون: راعنا يا محمد، ويضحكون فيما بينهم فسمعها سعد بن معاذ، فقطن لها، وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: عليكم لعنة الله، والذى نفسى بيده يا معشر اليهود لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله تَقَلَّهُ لأضربن عنقه، فقالوا: أولستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّٰهِيَّ اَشُوا لا تَقُولُوا رَاعِنا ﴾ (البقرة: ١٠٤) لكيلا يتخذ اليهود ذلك سبيلاً إلى شتم

فهذا القول دليل على أن اللفظة مشتركة في لغة العرب ولغة العبرانيين، وأن المسلمين لم يكونوا يفهمون من اليهود إذا قالوها إلا معناها في للغتهم، فلما فطنوا لمعناها، في اللغة الاخرى، نهوهم عن قولها، وأعلموهم أن ذلك ناقض لعهدهم، ومبيح لدمائهم، وهذا أوضح دليل على أنهم إذا تكلموا بما يفهم منه السب حلت دماؤهم، وإنما لم يستحلوا دماهم لأن المسلمين لم يكونوا يفهمون السب، والكلام في السب الظاهر، وهو ما يفهم منه السب.

فإن قبل: أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم، ومن دينهم استحلال سب النبي ﷺ، فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أقررناهم عليه، وهذا نكتة المخالف.

قلنا: ومن دينهم استحلال قتال المسلمين، وأخذ أموالهم، ومحاربتهم بكل طريق، ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد، ومتى فعلوه نقضوا العهد، وذلك لانا وإن كنا نقرهم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه فلم نقرهم على أن يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين، ونحن لا نقول بنقض عهد الساب حتى نسمعه يقول ذلك أو يشهد به المسلمون، ومتى حصل ذلك كان قد أظهره وأعلنه.

وتحرير الجواب أن كلتا المقدمتين باطلة.

أصا قوله: «اقررناهم على دينهم» فيقال: لو اقررناهم على كل ما يدينون به لكانوا بمنزلة أهل ملتهم المحاربين، ولو اقررناهم على كل ما يدينون به لم يعاقبوا على إظهار دينهم وإظهار الطعن في ديننا، ولا خلاف أنهم يعاقبون على ذلك، ولو اقررناهم على دينهم وإظهار الطعن في ديننا، ولا خلاف أنهم يعاقبون على ذلك، ولو اقررناهم على دينهم مطلقاً لاقررناهم على هدم المسلمين كثير، والخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ثم لا خلاف أنهم لا يقرى المسلمين كثير، والخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ثم على أن نخليهم يفعلون بينهم ما شاءوا مما لا يؤذي المسلمين ولا يضرهم، ولا نعترض على أن نخليهم في أمور لا تظهر، فإن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة، وشرطنا عليهم أن لا يفعلوا شيعًا يؤذينا ولا يضرما، سواء كانوا يستحلونه أو لا يستحلونه، فمتى آذوا الله ورسوله فقد نقضوا المهد، وشرطنا عليهم التزام حكم الإسلام وإن كانوا يرون أن ذلك لا يلزمهم في دينهم، وشرطنا عليهم أداء الجزية وإن اعتقدوا أن أخذها منهم حرام، وشرطنا عليهم إخفاء دينهم فلا يظهرون الاصوات بكتابهم ولا على جنائزهم ولا ضرب ناقوس، وشرطنا عليهم أدا يرتفعوا على المسلمين، وأن يخالفوا بهيئاتهم هيئة المسلمين على وجه يتميزون به ويكونون أذلاء في تمييزهم، إلى غيرذلك من الشروط التي يعتقدون أنها لا تجب عليهم في دينهم.

فعلم أنَّا شرطنا عليهم ترك كثير مما يعتقدونه دينًا لهم إما مباحًا أو واجبًا، وفعل كثير مما يعتقدونه ليس من دينهم، فكيف يقال: أقررناهم على دينهم مطلقًا؟.

وأما المقدمة الثانية فنقول: هب أنا اقررناهم على دينهم، فقوله: «استحلال السب من دينهم » جوابه أن يقال: أهو من دينهم قبل العهد أو من دينهم وإن عاهدوا على تركه؟. الأول: مسلم، لكن لا ينفع، لان هؤلاء قد عاهدوا، فإن لم يكن هذا من دينهم فى هذه الحال لم يكن لهم أن يفعلوه لانه من دينهم فى حال أخرى، وهذا كما أن المسلم من دينه استحلال دمائهم وأموالهم وأذاهم بالهجاء والسب إذا لم نعاهدهم، وليس من دينه استحلال ذلك إذا عاهدهم، فليس لنا أن نؤذيهم ونقول: قد عاهدناكم على ديننا، ومن ديننا استحلال أذاكم، فإن المعاهدة التي بين المتحاربين تحرم على كل واحد منهما فى دينه ما كان يستحله من ضرر الآخر وأذاه قبل العهد.

وأما الشانى: فممنوع، فإنه ليس من دينهم استحلال نقض العهد، ولا مخالفة من عاهده فى شيء مما عاهده، بل من دين جميع آهل الارض الوفاء بالعهد، وإن لم يكن معتقدهم، فنحن إنما عاهدناهم على أن يدينوا بوجوب الوفاء بالعهد، فإن لم يكن دينهم وجوب الوفاء بالعهد، ولو عاهدناهم على دين يستحل صاحبه نقض العهد، ولو عاهدناهم على هذا الدين لكنا قد عاهدناهم على أن يدينوا بنقض العهد فينقضوه ونحن موفون بالعهد، وبطلان هذا واضح.

وإذا لم يكن نعل ما عوهدوا على تركه من دينهم فنحن قد عاهدناهم على أن يكفوا على ان يكفوا على ان يكفوا على ان يكفوا على اذا بالسنتهم وابديهم وابديهم، وان لا يظهروا شبئًا من أذى الله ورسوله، وأن يخفوا دينهم الذى هو باطل في حكم الله ورسوله، وإذا عاهدوا على ترك هذا وإخفاء هذا كان فعله حرامًا عليهم في دينهم، لان ذلك غدر وخيانة وترك للوفاء بالعهد، ومن دينهم أن ذلك حرام، ولو ان مسلماً عاهده قوم من الكفار طائعًا غير مكره على أن يمسك عن ذكر صليبهم لوجب عليه في دينه أن يمسك عا دام العهد قائمًا.

فقول القائل: 8 من دينهم استحلال سب نبينا » باطل، إذ ذلك مع العهد المقتضى لتركه حرام في دينهم كما يحرم عليهم في دينهم استحلال دمائنا وأموالنا لاجل العهد، وهم يعتقدون عند أنفسهم أنهم إذا آذوا الله ورسوله بالسنتهم أن صروا المسلمين بعد المهد فقد فعلوا ما هو حرام في دينهم، كما أن المسلم يعلم أنه إذا آذاهم بعد المهد فقد فعل ما هو حرام في دينه، ويعلمون أن ذلك مخالفة للعهد، وإن ظنوا أن لا عهد بيننا وبينهم، وإنما هم مغلوبون تحت يد الإسلام، فذلك أبعد لهم عن العصمة وأولى بالانتقام، فإن لم يعتقدوا الوفاء بالعهد فلا عاصم أصلاً، وهذا كله بين لمن تأمله، يتبين به بعض فقه المسألة.

ومن الفقهاء من أجاب عن هذا بأنا أقررناهم على ما يعتقدونه، ونحن إنما نقول بنقض

العهد إذا سبوه بما لا يعتقدونه، من القذف ونحوه، وهذا التفصيل ليس بمرضى، وسياتي -إن شاءالله تعالى ـ تحقيق ذلك.

فإن قيل: فهب أنهم صولحوا على أن لا يظهروا ذلك، لكن مجرد إظهار دينهم كيف ينقض العهد؟ وهل ذلك إلا بمثابة ما لو أظهروا أصواتهم بكتابهم أو صليبهم أو أعيادهم؟ فإن ذلك موجب لتنكيلهم وتعزيرهم، دون نقض العهد.

قلنا: وأي ناقض للعهد أعظم من أن يظهروا كلمة الكفر ويعلوها، ويخرجوا عن حد الصُّغَار، ويطعنوا في ديننا، ويؤذونا أذي هو أبلغ من قتل النفوس وأخذ الاموال؟

والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن ظهور تلك الأشياء ليس فيها ظهور كلمة الكفر وعلوها، وإنما فيه ظهور لدين المشركين، وبين البابين فرق، فإن المسلم لو تكلم بكلمة الكفر كفر، ولو لم يفعل إلا مجرد مشاركة الكافر في هديه عوقب ولم يكفر، وكان ذلك كإظهار المعاصى من المسلم يوجب عقوبته، ولا يبطل إيمانه، والمتكلم بكلمة الكفر يبطل إيمانه، كذلك أهل العهد: إذا أظهروا الكفر ونحوه نقضوا أمانهم، وإذا أظهروا زيهم عصوا ولم ينقضوا أمانهم. وهذا جواب من يقول من أصحابنا وغيرهم: إنهم لو أظهروا التغليث ونحوه مما هو

الجواب الثانى: أن ظهور تلك الاشياء ليس فيها ضرر عظيم على المسلمين، ولا معرة في دينهم، ولا طعن في ملتهم، وإنما فيه أحد أمرين: إما اشتباه زيهم بزى المسلمين، أو إظهار لمنكرات دينهم في دار الإسلام كإظهار الواحد من المسلمين لشرب الخمر ونحوه، وأما سب الرسول والطعن في الذين ونحو ذلك فهو مما يضر المسلمين ضرراً يفوق قتل النفس وأخد المال من بعض الوجوه، فإنه لا أبلغ في إسفال كلمة الله ولا إذلال دين الله وإهانة كتاب الله من أن يظهر الكافر المعاهد السب والشتم لمن جاء بالكتاب.

ولاجل هذا الفرق فصل اصحابنا وأصحاب الشافعي الامور المحرمة عليهم في العهد الذي بيننا وبينهم إلى ما يضر المسلمين في نفس أو مال أو دين، وإلى ما لا يضر، وجعلوا القسم الاول ينقض العهد حيث لا ينقضه القسم الثاني، لان مجرد العهد ومطلقه يوجب الامتناع عما يضر المسلمين ويؤذيهم، فحصوله تفويت لمقصود العقد، فيفسخه، كما لو

فات مقصود البيع بتلف العوض قبل القبض، أو ظهوره مستحقًا ونحوه، بخلاف غيره، ولأن تلك المضرات يوجب جنسها عقوبة المسلم بالقتل، فلأن يوجب عقوبة المعاهد بالقتل أولى وأحرى، لأن كليهما ملتزم إما بإيمانه أو بأمانه أن لا يفعلها، ولأن تلك المضرات من جنس المحاربة، والقتال، وذلك لإبقاء العهد معه، بخلاف المعاصى التي فيها مراغمة

فإِن قيل: فقد أُقرُّوا على ما هم عليه من الشرك الذي هو أعظم من سب الرسول عَلَيْكُ، فيكون إقرارهم على سب الرسول أولى، بل قد أقروا على سب الله تعالى، وذلك لأن النصاري يعتقدون التثليث ونحوه، وهو شتم لله تعالى، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق باهون على من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدًا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كُفُوا أحد "( عَ 16 ) .

وروى في صحيحه عن ابن عباس عن النبي ﷺ نحوه .

وكان معاذ بن جبل يقول إذا رأى النصاري: لا ترحموهم، فلقد سَبُّوا الله سُبَّةُ ما سبه

وقعد قعال الله تعمالي: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ جَنَّتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴿ ٢ السُمَوَاتُ يَنْفَطُرُنَ مِنْهُ وَتَسْتَقُ الأَوْصُ وَتَخِرُّ الْجِالُ هَدَّا ﴿ إِنَّهِ أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمُنِ وَلَدَا ﴾ . (مريم: ٨٥ - ٩١)

وقد أقر اليهود على مقالتهم في عيسي عليه السلام، وهي من أبلغ القذف.

قلنا: الجواب من وجوه:

أحمدها: أن هذا السؤال فاسد الاعتبار، فإن كون الشيء في نفسه أعظم إثمًا من غيره يظهر أثره في العقوبة عليه في الآخرة، لا في الإقرار عليه في الدنيا، ألا ترى أن أهل الذمة يقرون على الشرك، ولا يقرون على الزنا، ولا على السرقة، ولا على قطع الطريق ولا على قذف المسلم ولا على محاربة المسلمين، وهذه الأشياء دون الشرك، بل سنة الله في خلقه كذلك، فإنه عجل لقوم لوط العقوبة ـ وفي الأرض مدائن مملوءة من الشرك لم يعاجلهم بالعقوبة، لا سيما والمحتج بهذا الكلام يرى أن قتل الكفار إنما هو لمجرد المحاربة، سواء

( ١٤٤) صحيح: رواه البخاري ( ٤٢١٢).

كان كفره أصليًا أو طارئًا، حتى إنه لا يرى قتل المرتدة، ويقول: الدنيا ليست دار الجزاء على الكفر، وإنما الجزاء على الكفر في الآخرة، فإنما يقاتل من يقاتل فقط لدفع اذاه.

ثم لا يجوز أن يقال: إذا أقررناهم على الكفر فلان نقرهم على المحاربة التي هي دون الكفر بطريق الأولى، وسبب ذلك أن ما كان من الذنوب يتعدى ضررره فاعلم عجلت لصاحبه العقوبة في الدنيا تشريعًا وتقديرًا، ولهذا قال ﷺ: ( اما من ذنب أحرى أن تعجل لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم، لأن تأخير عقوبته فساد لاهل الأرض، بخلاف ما لا يتعدى ضرره فاعله فإنه قد تؤخر عقوبته وإن كان أعظم كالكفر ونحوه، فإذا أقررناهم على الشرك أكثر ما فيه تأخير العقوبة عليه، وذلك لا يستلزم تأخير عقوبة ما يضر بالمسلمين، لأنه دونه كما قدمناه.

الوجه الثاني: أن يقال: لا خلاف أنهم إذا أقروا على ما هم عليه من الكفر غير مضارين للمسلمين لا يجوز أذاهم، لا في دمائهم ولا في أبشارهم، ولو أظهروا السب ونحوه عوقبواً على ذلك إما في الدماء أو في الابشار.

ثم إنه لا يقال: إذا لم يعاقبوا بالتعزير على الشرك لم يعاقبوا على السب الذي هو دونه، وإذا كان هذا السؤال معترضًا على الإجماع لم يجب جوابه، كيف والمنازع قد سلم أنهم يعاقبون على السب؟ فعلم أنهم لم يقرهم عليه، فلا يقبل منه السؤال.

والجواب عن هذه الشبهة مشترك، فلا يجب علينا الانفراد به.

الوجمه الشالث: أن الساب ينضم السب إلى شركه الذي عوهد عيه، بخلاف المشرك الذي لم يسب، لا يلزم من الإقرار على ذنب مفرد الإقرار عليه مع ذنب آخر، وإن كان دونه، فإن اجتماع الذنبين يوجب جرمًا مغلظًا لا يحصل حال الانفراد.

الوجمه الرابع: قوله: «ما هم عليه من الكفر أعظم من سب الرسول» ليس بجيد على الإطلاق، وذلك لان أهل الكتاب طائفتان.

أما اليهود فاصل كفرهم تكذيب الرسول، وسبه اعظم من تكذيبه، فليس لهم كفر اعظم من سب الرسول، فإن جميع ما يكفرون به من الكفر بدين الإسلام وبعيسى وبما أخبر الله به من أمور الآخرة، وغير ذلك متعلق بالرسول، فسبه كفر بهاد كله، لان ذلك إنتا عُلم من جهته وليس عند أهل الارض في وقتنا هذا علم موروث يشهد عليه أنه من عند الله إلا العلم الموروث عن محمد الله وما سوى ذلك مما يؤثر عن غيره من الانبياء فقد اشتبه، واختلط كثير منه، أو اكثره، والواجب فيما لا يعلم حقيقته منه أن لا يُصدَّق ولا يُكذَبُ.

وأما النصارى فسبهم للرسول تلاق طعن فيما جاء به من التوحيد وأنباء الغيب والسرائع، وإنما ذنبه الاعظم عندهم أن قال: إن عيسى عبد الله ورسوله، كما أن ذنبه الاعظم عند اليهود أن غير شريعة التوراة، وإلا فالنصارى ليسوا محافظين على شريعة مورثة، بل كل برهة من اللدهر تبتدع لهم الاحبار شريعة من الدين لم يأذن الله بها، ثم لا يرعونها حق رعايتها، فسبهم له منضمن للطعن في التوحيد، وللشرك، وللتكذيب بالانبياء والدين، ومجرد شركهم ليس متضمنًا لتكذيب جميع الانبياء ورد جميع الدين، فلا يقال: ما هم عليه من الشرك أعظم من سب الرسول، بل سب الرسول فيه ما هم عليه من الشرك وزيادة.

و بالجسملة، فينبغى للعاقل أن يعلم أن قيام دين الله فى الأرض إنما هو بواسطة المرسلين -صلوات الله وسلامه عليهم أجميعن - فلولا الرسل لما عُبِدَ الله وسلامه عليهم أجميعن - فلولا الرسل لما عُبِدَ الله وسلامه عليهم أجميعن - فلا شريك له، ولما علم الناس أكثر ما يستحقه سبحانه من الاسماء الحسنى والصفات العلى، ولا كانت له شريعة فى الارض.

ولا تحسين أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين، فإن عامة من تكلم في هذا الباب بالعقل فإنما تكلم بعد أن بلغه ما جاءت به الرسل واستصغى بذلك، واستانس به، سواء أظهر الانقياد للرسل أو لم يظهر، وقد اعترف عامة الرءوس منهم أنه لا يُنالُ بالعقل عِلْمٌ جازم في تفاصيل الامور الإلهية، وإنما ينال به الظن والحسبان.

والقَدُرُ الذي يمكن العقل إدراكه بنظره فإن المرسلين ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ نبهوا الناس عليه وذكروهم به، ودعوهم إلى النظر فيه حتى فتحوا أعينًا عميًا، وآذانًا صما، وقلوبًا غلفًا.

والقَدَّرُ الذي يعجز العقل عن إدراكه علموهم إياه، وأنباوهم به، فالطعن فيهم طعن في توحيد الله وأسمائه وصفاته وكلامه ودينه وشرائعه وأنبيائه وثوابه وعقابه وعامة الأسباب التي بينه وبين خلقه، بل يقال: إنه ليس في الارض مملكة قائمة إلا بنبوة أو أثر نبوة، وإن كل خير في الارض فمن آثار النبوات، ولا يَسْتَربين العاقل في هذا الباب الذين درست النبوة فيهم مثل البراهمة والصابئة والمجوس ونحوهم فلاسفتهم وعامتهم قد أعرضوا عن الله وتوحيده، وأقبلوا على عبادة الكواكب والنيران والأصنام وغير ذلك من الأوثان والطواغيت، فلم يبق بايديهم لا توحيد و لا غيره.

و ليست أمة مستمسكة بالتوحيد إلا أتباع الرسل، قال الله سبحانه: ﴿ شُرَعَ لَكُمْ مَنَ النّهِينِ مَا وَصَيْ بِهِ أُواجِمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدّينِ مَا وَصَيْ بِهِ إِبْراَجِمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدّين ولا تَسْوَهُوا فِيهِ كَبْر عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَذُعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ (الشورى: ١٣) فاخير أن دينه الذي يدعو إليه المرسلون كبر على المشركين، فما الناس إلا تابع لهم أو مشرك، وهذا حق لا ريب فيه، فعلم أن سب الرسل والطعن فيهم، ينبوع جميع أنواع الكفر، وجماع جميع الضلالات، وكل كفر ففرع منه، كما أن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإيمان، وجماع مجموع أسباب الهدى.

الوجه الخامس: أن نقول: قد ثبت بالسنة - ثبوتًا لا يمكن دفعه - أن النبي علله كان يأمر بقتل من سبه، وكان المسلمون يحرصون على ذلك مع الإمساك عمن هو مثل هذا الساب في الشرك أو أسوأ منه من محارب ومعاهد، فلو كانت هذه الحجة مقبولة لتوجه أن يقال: إذا أمسكوا عن المشرك فالإمساك عن الساب أولى، وإذا عوهد الذمي على كفره فمعاهدته على السب أولى، وهذا لو قبل معارضة لسنة رسول الله على السب أولى، وهذا لو قبل معارضة لسنة رسول الله على السب أولى، وهذا لو قبل معارضة لسنة رسول الله على السب الله المعارضة فه رد.

الوجه السادس: أن يقال: ما هم عليه من الشرك وإن كان سبًا لله فهم لا يعتقدونه سبًا، إنما يعتقدونه تمجيداً وتقديسًا، فليسوا قاصدين به قصد السب والاستهانة، بخلاف سب الرسول، فلا يلزم من إقرارهم على شىء لا يقصدون به الاستخفاف إقرارهم على ما يقصدون به الاستخفاف، وهذا جواب من يقتلهم إذا اظهروا سب الرسول، ولا يقتلهم إذا اظهروا ما يعتقدونه من دينهم.

الوجمه السابع: أن إظهار سب الرسول طعن في دين المسلمين وإضرار بهم، ومجرد التكلم بدينهم ليس فيه إضرار بالمسلمين، فصار إظهار سب الرسول بمنزلة المحاربة، يعاقبون عليها، وإن كانت دون الشرك، وهذا أيضاً جواب هذا القائل.

الوجه الشامن: منع الحكم في الاصل المقيس عليه، فإنا نقول: متى أظهروا كفرهم، وأعلنوا به، نقضوا العهد، بخلاف مجرد رفع الصوت بكتابهم، فإنه ليس كل ما فيه كفر، ولسنا نفقه ما يقولون، وإنما فيه إظهار شعار الكفر، وفرق بين إظهار الكفر وبين إظهار شعار الكفر.

أو نقول: متى أظهروا الكفر الذى هو طعن فى دين الله نقضوا به العهد، بخلاف كغر لا يطعنون به فى ديننا، وهذا لان العهد إنما اقتضى أن يقولوا ويفعلوا بينهم ما شاءوا مما لا يضر المسلمين، فاما أن يظهروا كلمة الكفر أو أن يؤذوا المسلمين فلم يعاهدوا عليه البتة، وسياتي ـ إن شاء الله تعالى ـ الكلام على هذين القولين واللذين قبلهما.

قال كثير من فقهاء الحديث وأهل المدينة من أصحابنا وغيرهم: لم نقرهم على أن يظهروا شيئًا من ذلك، ومتى أظهروا شيئًا من ذلك نقضوا العهد.

قال أبو عبد الله في رواية حنبل: كل من ذكر شيئًا يعرض بذكر الرب ـ تبارك وتعالى ـ فعليه القتل، مسلمًا كان أم كافرًا، وهذا مذهب أهل المدينة .

وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يُسْأَلُ عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال له: كذبت، فقال: يقتل، لأنه شتم.

ومن الناس من فرق بين ما يعتقدونه، وما لا يعتقدونه، ومن الناس من فرق بين ما يعتقدونه وإظهاره يضر بنا لانه قدح في ديننا، وبين ما يعتقدونه وإظهاره ليس بطعن في نفس ديننا، وسياتي -إن شاء الله تعالى -ذلك، فإن فروع المسالة تُظهِرُ مَاخذها.

وقد قدمنا عن عمر ـ وفي ـ أنه قال بمحضر من المهاجرين والانصار للنصراني الذي قال: إن الله لا يضل أحداً: إنا لم نعطك ما أعطيناك على أن تُدَّخِلَ علينا في ديننا، فوالذي نفسي بيده لئن عدت لآخذن الذي فيه عيناك .

وجميع ما ذكرناه من الآيات والاعتبار يجيء أيضًا في ذلك، فإن الجهاد واجب حتى تكون كلمة الله هي العليا، وحتى يكون الدين كله لله، وحتى يظهر دين الله على الدين كله، وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

والنهى عن إظهار المنكر واجب بحسب القدرة، فإذا أظهروا كلمة الكفر وأعلنوها خرجوا عن العهد الذي عاهدونا عليه والصغار الذي التزموه، ووجب علينا أن نجاهد الذين أظهروا كلمة الكفر، وجهادهم بالسيف، لانهم كفار لا عهد لهم، والله ـ سبحانه ـ أعلم.

\* \* \*

#### المسألة الثانية:

# أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه، ولا فداؤه

أما إن كان مسلمًا فبالإجماع، لانه نوع من المرتد، أو من الزنديق، والمرتد يتعين قتله، وكذلك الزنديق، وسواء كان رجلاً أو امرأة، وحيث قتل يقتل مع الحكم بإسلامه، فإن قتله حد بالاتفاق، فتجب إقامته، وفيما قدمناه دلالة واضحة على قتل السابة المسلمة من السنة وأقاويل الصحابة، فإن في بعضها تصريحًا بقتل السابة المسلمة، وفي بعضها تصريحًا بقتل السابة الذمية، وإذا قتلت الذمية للسب فقتل المسلمة أولى كما لا يخفى على الفقيه.

ومن قال من أهل الكوفة: «إن المرتدة لا تقتل» فقياس مذهبه أن لا تقتل السابة، لان الساب عنده مرتد، وقد كان يحتمل مذهبه أن تقتل السابة حداً كقتل الساحرة عند بعضهم وقتل قاطعة الطريق، ولكن أصوله تابى ذلك.

والصحيح الذى عليه العامة قتل المرتدة، فالسابة أولى، وهو الصحيح لما تقدم، وإن كان الساب معاهدًا فإنه يتعين أيضًا قتله، سواء كان رجلاً أو امرأة، عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم.

وقد ذكرنا قول ابن المنذر فيما يجب على من سب النبي علله قال: أجمع عوام أهل العلم على أن من مب النبي تلك فحده القتل، وممن قاله: مالك، واللبث، وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.

قال: وحكى عن النعممان: لا يقتل من سبه من أهل الذمة، وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند العامة، وهذا مذهب مالك وإسحاق، وسائر فقهاء المدينة، وكلام أصحابه يقتضى أن لقتله ماخذين:

أحدهما:انتقاض عهده.

والثاني: أنه حد من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث.

قال إسحاق بن راهويه: إن أظهروا سب رسول الله عَلَيْه فسمع منهم ذلك أو تحقق عليهم قتلوا، وأخطا هؤلاء الذين قالوا: «ما هم فيه من الشرك أعظم من سب رسول الله عليه ، قال إسحاق: يقتلون؛ لأن ذلك نقض للعهد، وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، 194

ولا شبهة في ذلك، لانه يصير بذلك ناقضًا للصلح وهو كما قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي ﷺ، وقال: ( ما على هذا صالحناهم ).

وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده، وقد تقدم بعض نصوصه في ذلك، وكذلك نص عامة أصحابه على وجوب قتل هذا الساب، ذكروه بخصوصه في مواضع، وهكذا ذكروه أيضًا في جملة ناقضي العهد من أهل الذمة.

ثم المتقدمون منهم وطوائف من المتأخرين قالوا: إن هذا وغيره من ناقضي العهد يتعين قتلهم كما دل عليه كلام أحمد .

وذكر طوائف منهم أن الإمام مخير فيمن نقض العهد من أهل الذمة، كما يخير في الاسير بين الاسترقاق والقتل والمن والفداء، ويجب عليه فعل الاصلح للامة من هذه الاربعة بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد، فدخل هذا الساب في عموم هذا الكلام وإطلاقه، وإلا وجب أن يقال فيه بالتخيير إذا قبل به في غيره من ناقضي العهد، ولكن قيد محققو أصحاب هذه الطريقة ورءوسهم -مثل القاضي أبي يعلى في كتبه المتأخرة وغيره - وهذا الكلام، وقالوا: التخيير في غير ساب الرسول، وأما سابه فإنه يتعين قتله، وإن كان غيره مخيراً فيه كالاسير، وعلى هذا فإما أن لا يُحكى في تعين قتله خلاف، لكون الذين أطلقوا التخيير في موضع قد قالوا في موضع آخر بأن الساب يتعين قتله، وصرح رأس أصحاب هذه الطريقة بأنه مستثنى من ذلك الإطلاق، أو يحكى فيه وجه ضعيف، لان الذين قالوا به في موضع آخر.

واختلف اصحاب الشافعي أيضًا فيه، فمنهم من قال: يجب قتل الساب حتمًا، وإن خُيَّرَ في غيره.

ومنهم من قال: هو كغيره من الناقضين للعهد، وفيه قولان: اضعفهما أنه يلحق بمامنه، والصحيح منهما جواز قتله، قالوا: ويكون كالاسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الاصلح للامة من القتل والاسترقاق والمن والفداء.

وكلام الشافعي في موضع يقتضي أن حكم الناقض للعهد حكم الحربي، فلهذا قيل: إنه كالاسير، وفي موضع آخر أمر بقتله عينًا من غير تخيير.

وتحرير الكلام في ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة فيما ينتقض به العهد، وفي حكم ناقض العهد على سبيل العموم، ثم يتكلم في خصوص مسألة السب.

195

أما الأول: فإن ناقض العهد قسمان: ممتنع لا يُقْدَرُ عليه إلا بقتال، ومن هو في أيدي لمسلمين.

أما الأول فأن يكون لهم شوكة ومنعة فيمتنعوا بها على الإمام من أداء الجزية والتزام الحكام الملة الواجبة عليهم، دون ما يظلمهم به الوشاة، أو يلحقوا بدار الحرب مستوطنين بها، فهؤلاء قد نقضوا العهد بالإجماع، فإذا أسر الرجل منهم فحكمه عند الإمام أحمد في ظاهر مذهبه حكم أهل الحرب إذا أسروا، يفعل بهم الإمام ما يراه أصلح.

قال في رواية ابي الحارث ـ وقد سئل عن قوم من أهل العهد نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم.

قال احمد: إذا تقضوا العهد فمن كان منهم بالنّا فيجرى عليه ما يجرى على أهل الحرب من الأحكام إذا اسروا، فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى، وأما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من نقض العهد، ومن كان ممن ولد قبل نقض العهد فليس عليه شيء، وذلك أن امرأة علقمة من علاثة قالت: إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد، وكذلك روى عن الحسن فيمن نقض العهد: ليس على النساء شيء.

وقال في رواية صالح ـ وقد سئل عن قوم من أهل العهد في حصن ومعهم مسلمون، فنقضوا العهد والمسلمون معهم بالحصن: ما السبيل فيهم؟ قال: ما ولد لهم بعد نقض العهد فالذرية بمنزلة من نقض العهد يُسبُّرُنَ، ومن كان قبل ذلك لا يسبون، فقد نص على أن ناقض العهد إذا أسر بعد المحاربة يخير الإمام فيه، وعلى أن الذرية الذين ولدوا بعدما نقضوا العهد بمنزلة من نقض العهد يجوز استرقاقه، وهذا هو المشهور من مذهبه.

وعنه: انهم إذا قدروا عليهم فإنهم لا يسترقون، بل يردون إلى الذمة، قال في رواية ابى طالب ـ في رجل من أهل العمهد لحق بالعمدو هو وأهله وولده وولد له في دار العمو ـ قال: يسترق أولادهم الذين ولدوا في دار العمدو، ويردون هم وأولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام إلى الجزية، قبل له: لا يسترق أولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام؟ قال: لا، قبل له: فإن كانوا ادخلوهم صفاراً ثم صاروا رجالاً، قال: لا يسترقون، أدخلوهم مامنهم.

\* \*

## مذهب أحمد في ناقض العهد

وكذلك قال في رواية ابن إبراهيم ـ وقد ساله عن رجل لحق بدار الحرب هو وأهله وولد له في بلاد العدو وقد أخذه المسلمون ـ قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو في أيديهم يسترقون، ويردون هم إلى الجزية.

فقد نص على أن الرجل الذي نقض العهد يرد إلى الجزية هو وولده الذين كانوا موجودين، وأنهم لا يسترقون، وأن ولده الذين حدثوا بعد المحاربة يسترقون، وذلك لان صغار ولده سبى من أولاد أهل الحرب، وهم يصيرون رقيقًا بنفس السبى، فلا يدخلون في عقد الذمة أولاً ولا آخرًا، وأما أولاده الذين ولدوا قبل النقض فلهم حكم الذمة المتقدمة.

فعلى الرواية الأولى المشهورة يخير الإمام في الرجال إذا اسروا، فيفعل ما هو الاصلح للمسلمين من قتل، واسترقاق وَمَنَ وفداء، وإذا جاز أن يمن عليهم جاز أن يطلقهم على قبول الجزية منهم وعقد الذمة لهم ثانيًا، لكن لا يجب عليه ذلك، كما يجب عليه في الاسير الحربي الاصلى إذا كان كتابيًا، وقد قتل رسول الله تلا أسرى بني قريطة وأسرى من أهل خيبر، ولم يدعهم إلى إعطاء الجزية، ولو دعاهم إليها لإجابوا.

وعلى الرواية الثانية: يجب دعاؤهم إلى العود إلى الذمة كما كانوا، كما يجب دعاء المرتد، ومتى بذلوا العود المرتد إلى أن يعود إلى الإسلام، أو يستحب كما يستحب دعاء المرتد، ومتى بذلوا العود إلى الذمة وجب قبول فلا منهم كما يجب قبول الإسلام من المرتد وقبول الجزية من الحربى الأصلى إذا بذلها قبل الأسر، ومتى امتنعوا فقياس هذه الرواية وجوب قتلهم دون استرفاقهم، جعلاً لنقض الأمان كنقض الإيمان، ولو تكرر النقض منهم فقد يقال فيهم ما يقال فيمن تكررت ردته.

#### مذهبمالك

وبنحو من هذه الرواية قال أشهب صاحب مالك في مثل هؤلاء، قال: لا يعود الحُرُّ قنّا، ولا يسترق أبدًا بحال، بل يردون إلى ذمتهم بكل حال.

# مذهب الشافعي

وكذلك قال الشافعي في الام وقد ذكر نواقض العهد وغيرها ـ قال: وأيهم قال أو فعل شيئًا مما وصفته نقضًا للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولاً وكذلك إذا كان ذلك فعلاً \_\_\_\_\_\_

لم يقتل، إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدًا أو قصاصًا، فيقتل بحد أو قصاص لا بنقض عهد.

وإن فعل مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال ا أتوب وأعطى الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده ال عوقب ولم يقتل، إلا أن يكون قد فعل فعلاً يوجب القصاص والحد، فإن فعل أو قال مما وصفنا وشرط أنه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول «أسلم أو أعطى جزية » قتل، وأخذ ماله فيئاً.

فقد نص على وجوب قبول الجزية منه إذا بذلها وهو في أيدينا، وأنه إذا امتنع منها ومن الإسلام قتل وأخذ ماله، ولم يخير فيه.

ولأصحابه في وجوب قبول الجزية من الأسير الحربي الأصلي وجهان.

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: أنهم يصيرون رقيقًا إذا أسروا.

وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا أسر الروم من اليهود، ثم ظهر المسلمون عليهم فإنهم لا يبيعونهم، وقد وجبت لهم الحرمة، إلا من ارتد منهم عن جزيته فهو بمنزلة المملوك.

وهذا هو المشهور من مذهب مالك، قال ابن القاسم وغيره من المالكية: إذا خرجوا ناقضين للعهد، ومنعوا الجزية، وامتنعوا منَّا منَّ غير أن يظلموا، ولحقوا بدار الحرب، فقد انتقض عهدهم، وإذا انتقض عهدهم ثم أسرواً فهم في،، ولا يردون إلى ذمتنا.

فاوجبوا استرقاقهم، ومنعوا ان نعقد لهم الذمة ثانيًا، كانه جعل خروجهم من الذمة مثل ردة المرتد بمنع إقراره بالجزية، ولكن هؤلاء لا يسترقون لكون كفرهم اصليًا.

## مذهب أبى حنيضة

وقال أصحاب أبي حنيفة: من نقض العهد فإنه يصير كالمرتد، إلا أنه يجوز استرقاقه، والمرتد لا يجوز استرقاقه.

فاما إن لم يقدر عليهم حتى بذلوا الجزية وطلبوا العود إلى الذمة فإنه يجوز عقدها لهم، لان أصحاب رسول الله تلله عقدوا الذمة لاهل الكتاب من أهل الشام مرة ثانية وثالثة بعد أن نقضوا العهد، والقصة في ذلك مشهورة في فترح الشام، وما أحسب في هذا خلافًا، فإن مالكًا وأصحابه قالوا: إذا منعوا الجزية وقاتلوا المسلمين والإمام عدل فإنهم يقاتلون حتى يردوا إليه، مع أن المشهور عندهم أن الاسير منهم لا يرد إلى الذمة، بل يكون فيمًا،

فإذا كان مالك لا يخالف في هذه المسالة فغيره أولى أن لا يخالف فيها، لانه هو الذي اشتهر عنه القول بمنع عود الاسير منهم إلى الذمة.

فإِن بَذَلَ هؤلاء العود إلى الذمة فهل يجب قبول ذلك منهم كما يجب قبوله من الحربي الأصلى؟ إن قلنا: إنه يجب رد الأسير منهم إلى ذمته فهؤلاء أولى، وإن قلنا: لا يجب هناك فيتوجه أن لا يجب هنا أيضًا، لان بني قينقاع لما نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي ﷺ أراد قتلهم حتى ألح عليه عبد الله بن أبي في الشفاعة فيهم فأجلاهم إلى أذرعات، ولم يقرهم بالمدينة، مع أن القوم كانوا حراصًا على المقام بالمدينة بعهد يجددونه، وكذلك بنو قريظة لما حاربت أرادوا الصلح والعود إلى الذمة، فلما لم يجبهم النبي ﷺ نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وكذلك بنو النضير لما نقضوا العهد فحاصرهم أنزلهم على الجلاء من المدينة، مع أنهم كانوا أحرص شيء على المقام بدارهم بأن يعودوا إلى الذمة، وهؤلاء الطوائف كانوا أهل ذمة عاهدوا النبي ﷺ أن الدار دار الإسلام يجري فيها حكم الله تعالى ورسوله، وأنه مهما كان بين أهل العهد من المسلمين وبين هؤلاء المتعاهدين منْ حَدَث فأمره إلى النبي عَيَّكُ ، هكذا في كتاب الصلح، فإذا كانوا نقضوا العهد فبعضًا قتلَ وبعضًا أجلى، ولم يقبل منهم ذمة ثانية مع حرصهم على بذلها، علم أن ذلك لا يجب، ولا يجوز أن يكون ذلك لكون أرض الحجاز لا يقر فيها أهل دينين، ولا يُمكِّنُ الكفار من المقام بها، لأن هذا الحكم لم يكن شرع بعد، بل قد توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند أبي شحمة اليهودي بالمدينة (140 و بالمدينة غيره من اليهود، وبخيبر خلائق منهم، وهي من الحجاز، ولكن عهد النبي عليه في مرضه أن يخرج اليهودي والنصاري من جزيرة العرب، وأن لا يبقى بها دينان، فأنفذ عهده في خلافة عمر بن الخطاب ـ ﷺ.

### الفرق بين ناقض العهد والمرتد

والفرق بين هؤلاء وبين المرتدين أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام فقد أتى بالغاية التى يُقَاتَلُ الناسُ حتى يصلوا إليها، فلا يطلب منه غير ذلك، وإن ظننا أن باطنه خلاف ظاهره، فإنا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس، وأما هؤلاء فإن الكف عنهم إنما كان لاجل العهد، ومن خفنا منه الخيانة جاز لنا أن ننبذ إليه العهد، وإن لم يجز نبذ العهد إلى من خفنا منه الردة، فإذا نقضوا العهد فقد يكون ذلك أمارة على عدم الوفاء، وأن إجابتهم إلى العهد إنما

<sup>(</sup>١٤٥) صحيح: رواه البخاري (٢٧٥٩) والترمذي (١٢١٤) والنسائي (٢٥١).

فعلوه خوفًا وتقية، ومتى قدروا فيكون هذا الخوف مجوزًا لترك معاهدتهم على اخذ الجزية، كما كان يجوز نبذ العهد إلى اهل الهدنة بطريق الاولى .

وفى هذا دليل على أنه لا يجب رد الأسير الناقض للعهد إلى الذمة بطريق الاولى، فإن النبي على إلى الذمة وقد طلبوها ممتنعين فأن لا يردهم إذا طلبوها موثقين الولى، وقد أمر بنى قريظة بعد نقض العهد فقتل مقاتلتهم ولم يردهم إلى العهد، ولان الله تعالى قال: ﴿ فَمَن نَكُ فَإِنَّما يَعَكُ عَنْ نَفْسه ﴾ (الفتح: ١٠) فلو كان الناكث كلما طلب المههد منا وجب أن نجيبه لم يكن للنكث عقوبة يخافها، بل ينكث إذا أحب، لكن يجوز أن نعيدهم إلى الذمة، لان النبي على وهب الزَّبيرُ بن باطا القرظي لثابت بن قيس بن شماس هو وأهله وماله، على أن يسكن أرض الحجاز، وكان من أسرى بنى قريظة الناكئين، فعلم جواز إقرارهم فى الدار بعد النكث، وإخلاء بنى قينقاع بعد الفدرة عليهم إلى أذرعات، فعلم جواز المن عليه المسير الناكث وإقرارهم فى دار المار غالمهارة به أولى.

وسيرة النبي ﷺ في هؤلاء الناقضين تدل على جواز القتل والمن على أن يقيموا بدار الإسلام، وأن يذهبوا إلى دار الحرب إذا كانت المصلحة في ذلك، وفي ذلك حجة على من أوجب إعادتهم إلى الذمة، وعلى من أوجب استرقاقهم.

فيان قيل: إنما أجبنا إعادتهم إلى الذمة لان خروجهم عن الذمة ومفارقتهم لجماعة المسلمين، أو نقض الأمان كنقض المسلمين كخروجهم عن الإسلام لا مفارقة جماعة المسلمين، أو نقض الأمان كنقض الإيمان، فإذا كان المرتد عن الإسلام لا يقبل منه ما يقبل من الكافر الأصلى، بل إما الإسلام أو السيف، فكذلك المرتد عن العهد، لا يقبل منه ما يقبل من الحربى الاصلى، بل إما الإسلام أو العهد وإلا فالسيف، ولائه قد صارت لهم حرمة العهد المتقدم، فمنعت استرقاقهم، كما منع استرقاق المرتد حرمة إسلامه المتقدم.

قلننا: المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره، فلم يفر عليه بوجه من الوجوه، فتحتم غيره من الحدود حفظًا من الوجوه، فتحتم غيره من الحدود حفظًا للفروج والأموال وغير ذلك، ولم يجز استرقاقه، لأن فيه إقرارًا له على الردة لتشرفه بدين قد بدله، وناقض العهد قد نقض عهده الذي كان يرعى به، فزالت حرمته، وصار بايدى المسلمين من غير عقد ولا عهد، فصار كحربى آسرناه وأسوا حالاً منه، ومثل ذلك لا يجب المن عليه بجزية ولا بغيرها، لأن الله تعالى إنما أمرنا أن نقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد

وهم صاغرون، فمن أخذناه قبل أن يعطى الجزية لم يدخل فى الآية، لانه لا قتال معه، بل قد خيرنا الله إذا شددنا الوثاق بين المن والفداء، ولم يوجب المن فى حق ذمى ولا كتابى، ولا الاسير قد صار للمسلمين فيه حق بإمكان استعباده والمفاداة به، فلا يجب عليهم بذل حقهم منه مجانًا، وجاز قتله، لانه كافر لا عهد له، وإنما هو باذل للعهد فى حال لا تجب معاهدته، وذلك لا يعصم دمه.

فإن قال من منع من إعادته إلى الذمة وجعله فيئًا: هذا من على الاسير مجانًا، وذلك إضاعة لحق المسلمين، فلم يجز إتلاف أموالهم.

قلنا: هذا مبنى على أنه لا يجوز المن على الأسير، والمرضى جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة، ومدعى النسخ يغتقر إلى دليل.

فإن قيل: خروجه عن العهد موجب للتغليظ عليه، فينبغي إما أن يقتل أو يُسْترق، كما أن المرتد يغلظ حاله بتعين قتله، فإذا جاز في هذا ما يجوز في الحربي الاصلى لم يبق بينهما فرق.

قلنا: إذا جاز استرقاقه جاز إقراره بالجزية إذا لم يكن المانع حقّاً، لانه ليس في ذلك إلا فوات ملك رقبته، وقد يرى الإمام أن في إقراره بالجزية أو في المن عليه والمفاداة به مصلحة اكبر من ذلك، بخلاف المرتد، فإنه لا سبيل إلى استبقائه، وبخلاف الوثني إذا جوزنا استرقاقه، فإن المانع مع إقراره بالجزية حق الله وهو دينه، وناقض العهد دينه قبل النقض وبعده سواء، ونقضه إنما يعود ضرره على من يحاربه من المسلمين، فكان الرأى فيه إلى أصدهه.

# هل يتعين قتل ناقض العهد؟

فإن قبل: فهلا حكيتم خلافًا أنه يتعين قتل هذا الناقض للعهد كما يتعين قتل غيره من الناقضين كما سياتي، وقد قال أبو الخطاب: إذا حكمنا بنقض عهد الذمي، فظاهر كلام الإمام أحمد أنه يقتل في الحال، قال: وقال شيخنا:

يخبر الإمام فيه بين أربعة أشياء، فأطلق الكلام فيمن نقض العهد مطلقًا، وتبعه طائفة على الإطلاق، ومن قيده قيده بان ينقضه بما فيه ضرر على المسلمين، مثل قتالهم ونحوه، فأما إن نقضه بمجرد اللحاق بدار الحرب فهو كالاسير، ويؤيد هذا ما رواه عبد الله بن أحمد، قال: سالت أبى عن قوم نصارى نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين، قال: أرى أن لا

يقتل الذرية ولا يسبون، ولكن يقتل رجالهم، قلت لابي: فإِن ولد لرجالهم أولاد في دار الحرب، قال: أرى أن يسبوا أولئك ويقتلوا، قلت لابي: فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد فسباهم المسلمون، ترى لهم أن يسترقوا؟ قال: الذرية لا يسترقون ولا يقتلون، لانهم لم ينقضوا هم، إنما نقض العهد رجالهم، وما ذنب هؤلاء؟ فقد أمر ـ رحمه الله ـ بقتل المقاتلة من هؤلاء إما لمجرد النقض أو للنقض والقتال.

قلنا: قد ذكرنا فيما مضى نص أحمد على أن من نقض العهد وقاتل المسلمين فإنه يجرى عليه ما يجرى على أهل الحرب من الأحكام، وإذا أسر حكم فيه الإمام بما رأى.

ونص ـ رحمه الله ـ فيمن لحق بدار الحرب على أنه يسترق، في رواية، وعلى أن يعاد إلى ذمته، في رواية أخرى، فلم يجز أن يقال: ظاهر كلامه في هذه الصورة يدل على وجوب قتله، مع تصريحه بخلاف ذلك، كيف والذين قالوا ذلك إِنما أخذوا من كلامه في مسائل شتى ليست هذه الصورة منها؟ على أن أبا الخطاب وغيره لم يذكروا هذه الصورة، ولم يدخل في كلامهم ـ أعنى صورة اللحاق بدار الحرب ـ وإنما ذكروا من نقض العهد بأن ترك ما يجب عليه في العهد، أو فعل ما ينتقض به عهده وهو في قبضة المسلمين.

وذكروا أن ظاهر كلام أحمد يعين قتله، وهو صحيح قمن فهم من كلامهم عموم الحكم في كل من انتقض عهده فَمِنْ فَهْمه أتي لا من كلامهم، ومن ذكر اللحاق بدار الحرب وقتال المسلمين والامتناع عن أداء الجزية، وغير ذلك من النواقض، فإنه احتاج أن يفرق بين اللحاق بدار الحرب وبين غيره، كما ذكرناه من نصوص الإمام أحمد وغيره من الأئمة على الناقض الممتنع.

والفرق بينهما أنه من لم يوجد منه إلا اللحاق بدار الحرب فإنه لم يجن جناية فيها ضرر على المسلمين حتى يعاقب عليها بخصوصها، وإنما ترك العهد الذي بيننا وبينه، فصار ككافر لا عهد له كما سيأتي ـ إِن شاء الله تعالى ـ تقريره .

#### من لحق بدار الحرب كالحربي

ويجب أن يعلم أن من لحق بدار الحرب صار حربيًا، فما وجد منه من الجنايات بعد ذلك فهي كجنايات الحربي لا يؤخذ بها إن أسلم أو عاد إلى الذمة، وكذلك قال الخرقي: ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضًا للعهد عاد حربيًا، وكذلك أيضًا إذا امتنعوا بدار الإسلام من الجزية أو الحكم ولهم شوكة ومنعة قاتلوا بها عن أنفسهم، فإنهم قد قاتلوا بعد

أن انتقض عهدهم، وصار حكمهم حكم المحاربين، فلا يتعين قتل من استرق منهم، بل حكمه إلى الإمام، ويجوز استرقاقه كما نص الإمام أحمد على هذه بعينها، لان المكان الذى تحيزوا فيه وامتنعوا بمنزلة دار الحرب، ولم يجنوا على المسلمين جناية ابتدءوا بها للمسلمين، وإنما قاتلوا عن أنفسهم بعد أن تحيزوا وامتنعوا وعلم أنهم محاربون، فمن قال من أصحابنا: إن من قاتل المسلمين يتعين قتله، ومن لحق بدار الحرب خير الإمام فيه، فإنما ذلك إذا قاتلهم ابتذاء قبل أن يظهر نقض العهد ويظهر الامتناع بان يعين أهل الحرب على قتال المسلمين ونحو ذلك، فأما إذا قاتل بعد أن صار في شوكة ومنعة يمتنع بها عن أداء الجزية فإنه يصير كالحربي مواء كما تقدم، ولهذا قلنا على الصحيح: إن المرتدين إذا أتلاها دم أو ما أن يعد أن المرتدين إذا المرتدين إذا المرتدين أن الله تعالى - تمام الكلام في الفرق.

## ذرية الناقضين

وأما ما ذكره الإمام أحمد في رواية عبد الله فإنما أراد به الفرق بين الرجال والذرية ليتبين أن الذرية لا يجوز قتلهم وأن الرجال يقتلون كما يقتل أهل الحرب، ولهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد النقض ( يسبون ويقتلون ، وإنما أراد أنهم يسبون إذا كانوا صغاراً، ويقتلون إذا كانوا رجالاً، أي يجوز قتلهم كاهل الحرب الاصليين، ولم يرد أن القتل يتعين لهم، فإنهم على خلاف الإجماع، والله أعلم.

## النوع الثاني

القسم الشانى: إذا لم يكن ممتنعًا عن حكم الإمام، فمذهب أبى حنيفة أن مثل هذا لا يكونوا أهل شوكة ومنعة يكون ناقضًا للمهد، ولا ينقض عهد أهل الذمة عنده إلا أن يكونوا أهل شوكة ومنعة ويمتنعوا بذلك عن الإمام ولا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم أو تخلفوا بدار الحرب لانهم إذا لم يكونوا ممتنعين أمكن الإمام أن يقيم عليهم الحدود، ويستوفى منهم الحقوق، فلا يخرجون بذلك عن العصمة الثابتة كمن خرج عن طاعة الإمام من أهل البغى ولم تكن له شكة.

وقال الإمام مالك: لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجرا ناقضين للعهد، ومنعًا للجزية، وامتنعوا منا من غير أن يظلموا أو يلحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم، لكن يقتل عنده الساب والمستكره للمسلمة على الزني وغيرهما.

وأما مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد فإنهم قسموا الأمور المتعلقة بذلك قسمين، أحدهما: يجب عليهم فعله، والثاني: يجب عليهم تركه.

فاما الأول فإنهم قالوا: إذا امتنع الذمي مما يجب عليه فعله ـ وهو أداء الجزية أو جريان أحكام الملة عليه إذا حكم بها حاكم المسلمين ـ انتقض العهد بلا تردد .

قال الإمام أحمد في الذي يمنع الجزية: إن كان واحدًا أكره عليها وأخذت منه، وإن لم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعطها ضربت عنقه، وذلك لانه تعالى أمر بقتالهم إلى آن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والإعطاء له مبتدا وتمام، فمبتداه الالتزام والضمان، ومنتهاه الاداء والإعطاء، ومن الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم، فعتى لم يتموا إعطاء الجزية أو أعطوها وليسوا بصاغرين، فقد زالت الغاية التي أمرنا بقتالهم إليها، فيعود القتال، ولان حقن دمائهم إنما ثبت ببذل الجزية والتزام جريان أحكام الإسلام عليهم، فمتى امتنعوا منه وأتوا بضده صاروا كالمسلم الذي ثبت حقن دمه بالإسلام إذا امتنع منه وأتى بكلمة الكفر.

وعلى ما ذكره الإمام أحمد فلا بد أن يمتنع من ذلك على وجه لا يمكن استيفاؤه منه، مثل أن يمتنع من حق بدنى لا يمكن فعله والنيابة عنه دائمًا، أو يمتنع من أداء الجزية ولعيب ماله كما قلنا في المسلم إذا امتنع من الصلاة أو الزكاة، فأما إن قاتل الإمام على ذلك فذلك هو الغاية في انتقاض العهد كمن قاتل على ترك الصلاة أو الزكاة.

أما القسم الثاني ـ وهو ما يجب عليهم تركه ـ فنوعان :

أحدهما: ما فيه ضرر على المسلمين، والشاني ما لا ضرر فيه عليهم، والأول قسمان ايضًا: أحدهما ما فيه ضرر على المسلمين في أنفسهم وأموالهم: مقل أن يقتل مسلمًا، أو يقطع الطريق على المسلمين، أو يعين على قتال المسلمين، أو يتجسس للعدو بمكاتبة أو كلام أو إبواء عين من عيونهم، أو يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح.

والقسم الثاني ما فيه اذي وغضاضة عليهم: مثل أن يذكر الله أو كتابه ورسوله أو دينه سوء.

والنوع الثاني ما لا ضرر فيه عليهم: مثل إظهار أصواتهم بشعائر دينهم من الناقوس والكتاب ونحو ذلك، ومثل مشابهة المسلمين في هيئاتهم ونحو ذلك، وقد تقدم القول في انتقاض العهد بكل واحد من هذه الاقسام.

فإذا نقض الذمى العهد ببعضها، وهو في قبضة الإسلام مثل أن يزني بمسلمة أو يتجسس للكفار فالمنصوصو عن الإمام أحمد أنه يقتل، قال في رواية حنبل: كل من

نقض العهد، أو أحدث في الإسلام حدثًا مثل هذا ـ يعنى سب النبي ﷺ ـ رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة؛ فقد نص على أن من نقض العهد واتى بمفسدة مما ينقض العهد قتل عينًا وقد تقدمت نصوصه أن من لم يوجد منه إلا نقض العهد بالامتناع فإنه كالحربي.

وقال في مواضع متعددة في ذمي فجر بامرأة مسلمة: يقتل، ليس على هذا صولحوا، والمرأة إن كانت طاوعته أقيم عليها الجد، وإن كان استكرهها فلا شيء عليها.

وقال في يهودي زني بمسلمة: يقتل: لان عمر - ولله عنه عنه يبهودي نخس بمسلمة ثم غشيها فقتله، فالزني أشد من نقض العهد، قبل: فعبد نصراني زني بمسلمة، قال: يقتل إيضًا، وإن كان عبدًا.

وقال في مجوسي فجر بمسلمة: يقتل، هذا قد نقض العهد، وكذلك إن كان من اهل الكتاب يقتل أيضًا قد صلب عمر رجلاً من اليهود فجر بمسلمة، هذا نقض العهد، فقيل له: ترى عليه الصلب مع القتل؟ قال: إن ذهب رجل إلى حديث عمر، كانه لم يعب عليه.

وقال مهنا: سالت احمد عن يهودى او نصرانى فجر بامراة مسلمة: ما يصنع به؟ قال: يقتل، فاعدت عليه، قال: يقتل، قلت: إن الناس يقولون غير هذا، قال: كيف يقولون: فقلت: يقولون: عليه الحد، قال: لا، ولكن يقتل، فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، عن عمر أنه أمر بقتله.

وقال في رواية جماعة من أصحابه في ذمي فجر بمسلمة: يقتل، قيل: فإن أسلم، قال: يقتل، هذا قد وجب عليه.

فقد نصر رحمه الله على وجوب قتله بكل حال، سواء كان محصناً او غير محصن، وأن القتل واجب عليه وإن اسلم، وأنه لا يقام عليه حد الزنا الذي يفرق فيه بين المحصن وغير المحصن واتبع في ذلك ما رواه خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك أن رجلاً نخس بامراة فتجللها، فامر به عمر فقتل وصلب، ورواه المروزي عن مجالا عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن رجلاً من أهل الذمة نخس بامراة من المسلمين بالشام، وهي على حمار فصرعه والقي نفسه عليها، فرآة عوف بن مالك فضربه فشجه، فانطلق إلى عمر يشكو عوفًا، فأتى عوف عمر فحدثه حديثه فأرسل إلى المراة يسألها فصدفت عوفًا، فقال: قد شهدت أختنا، فأمر به عمر فصلب، قال: فكان أول مصلوب في الإسلام ثم قال عمر: أيها الناس اتقوا الله في محمد عليه و

وروى سيف في الفتوح هذه القصة عن عوف بن مالك مبسوطة، وذكر فيها أن الحمار

صرع المرأة، وأن النبطي أرادها فامتنعت واستغاثت، قال عوف:

فاخذت عصاى فمشيت في اثره فادر كنه فضربت راسه ضربة ذا عجر ورجعت إلى منزلي، وفيه: « فقال للنبطي: اصدقني، فأخبره».

وقال الإمام أحمد أيضًا في الجاسوس: إذا كان ذميًا قد نقض العهد يقتل، وقال في الراهب: لا يقستل ولا يؤدي ولا يسسال عن شيء، إلا أن نعلم منه أنه يدل على عـورات المسلمين، ويخبر عن أمرهم عدوهم فيستحل حيئة دمه.

وقد نص الإمام أحمد على أنه من نقض العهد بسب الله أو رسوله فإنه يقتل.

ثم اختلف اصحابنا بعد ذلك، فقال القاضى واكثر اصحابه مثل أبيه أبى الحسين والشريف أبى جعفر وأبى المواهب العكبرى وابن عقيل وغيره وطوائف بعدهم: إن من نقض العهد بهذه الاشياء وغيرها فحكمه حكم الاسير، يخير الإمام فيه كما يخير فى الاسير بين القتل والمن والاسترقاق والفداء، وعليه أن يختار من الاربعة ما هو الاصلح للمسلمين، قال القاضى فى المجرد: إذا قلنا قد انتقض عهده فإنا نستوفى منه الحقوق والقتل والحد والتعزير، لان عقد الذمة على أن تجرى أحكامنا عليه، وهذه أحكامنا فإذا استوفينا منه فالإمام مخير فيه بين القتل والاسترقاق، ولا يرد إلى مامنه لانه بفعل هذه الاشياء قد نقض العهد، وإذا نقض عاد بمعناه الاول، فكانه وجد نصراني بدار الإسلام.

ثم إن القاضى فى الخلاف قال: حكم ناقض العهد حكم الأسير الحربى، يتخير الإمام فيه بين أربعة أشياء: القتل، والاسترقاق، والسن، والقداء، لأن الإمام أحمد قد نص فى الاسير على الخيار بين أربعة أشياء وحكم الاسير، لأنه كافر حصل فى أيدينا بغير أمان، قال: ويحمل كلام الإمام أحمد إذا رآه الإمام صلاحًا، واستثنى فى الخلاف، وهو الذى صنفه آخرًا، ساب النبى على خاصة، قال: فإنه لا تقبل توبته، ويتحتم قتله، ولا يخير الإمام في قتله وتركه، لأن قذف الذي على حق لميت فلا يسقط بالتوبة كقذف الآدمى.

وقد يستدل لهؤلاء من المذهب بعموم كلام الإمام أحمد وتعليله، حيث قال في قوم من أهل العهد نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم، قال: إذا تقضوا العهد فمن كان منهم بالغًا فيجرى عليه ما يجرى على أهل الحرب من الاحكام إذا أسروا فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى، وعلى هذا نقول: فللإمام أن يعيدهم إلى الذمة إذا رأى المصلحة في ذلك، كما له مثل ذلك في الاسير الحرب الاصلى.

وهذا القول في الجملة هو الصحيح من قولي الإمام الشافعي، والقول الآخر للشافعي أن من نقض العهد من هؤلاء يرد إلى مامنه، ثم من أصحابه من استثنى سب رسول الله عليه خاصة، فجعله موجبًا للقتل حتماً دون غيره، ومنهم من عمم الحكم، هذا هو الذي ذكره أصحابه، وأما لفظه فإنه قال في الام: إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب، وذكر الشروط، إلى أن قال: وعلى أن أحدًا منكم إن ذكر محمدًا عليه أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمه ألله ثم ذمة أمير المؤمنين وجمعيع المسلمين، ونقض ما أعطى من الأمان، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما يحل أموال أهل الحرب ودماؤهم، وعلى أن أحدًا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزني أو اسم نكاح، أو قطع الطريق على مسلم، أو فتن مسلما عن دينه، أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال أو لالالة على عورات المسلمين أو إبواء لعبونهم فقد نقض عهده، وأحل دمه وماله، وإن نال مسلمًا بما دون هذا في ماله أو عرضه لزمه فيه الحكم.

ثم قال: فهذه الشروط اللازمة إن رضيها، فإن لم يرضها فلا عقد له ولا جزية.

ثم قال: وأيهم قال أو فعل شيئًا مما وصفته نقضًا للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولاً، وكذلك إذا كان فعلاً لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدًا أو قصاصًا، فيقتل بحد أو قصاص، لا نقض عهد، وإن فعل مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد اللمة فلم يسلم، ولكنه قال واتوب وأعطى الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده، عوقب ولم يقتل، إلا أن يكون فعل فعلاً يوجب القصاص أو الحد، فأما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل.

قال: فإن فعل أو قال ما وصفنا وشرط أن يحل دمه فظفر به فامتنع من أن يقول «أسلم» أو أعطى جزية » قتل، وأخذ ماله فيئًا، وهذا اللفظ يعطى وجوب قتله إذا امتنع من الإسلام والعود إلى الذمة.

وسلك أبو الخطاب في: «الهداية» والحلواني وكثير من متأخرى أصحابنا مسلك المتقدمين في إقرار نصوص الإمام أحمد بحالها، وهو الصواب، فإن الإمام أحمد قد نص على القتل عيناً فيمن زنى بمسلمة حتى بعد الإسلام، وجعل هذا أشد من نقض العهد باللحاق ودار الحرب، ثم إنه نص هناك على أن الامر إلى الإمام كالاسير، ونص هنا على أن الإمام يخير أن يقتل، ولا يخفي لمن تامل نصوصه أن القول بالتخيير مطلقًا مخالف لها.

وأما أبو حنيفة فلا تجيء هذه المسالة على أصله لانه لا ينتقض عهد أهل الذمة عنده إلا أن يكونوا أهل شوكة ومنعة فيمتنعون بذلك على الإسام، ولا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم.

ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين منا مانعين للجزية من غير ظلم أو يلحقوا بدار الحرب، ولكن مالكًا يوجب قتل ساب الرسول ﷺ عينًا، وقال: إذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل إن كانت حرة، وإن كانت أمة عوقب العقوبة الشديدة، فمذهبه إيجاب القتل عينًا لبعض أهل الذمة الذين يعلمون ما فيه ضرر على المسلمين، فمن قال: وإنه يرد إلى مأمنه، قال: لأنه حصل في دار الإسلام بأمان، فلم يجز قتله حتى يرد إلى مأمنه، عال، بامان صبى، وهذا ضعيف جلًا، لأن الله قال في كتابه: ﴿ وَإِن نَكْتُوا الْبِعَامُهُم مِنْ بَعْدَ عَهِهُم وَطَعُوا فِي دِينكُم فَقَاتِلُوا أَنْهُمُ الْأَيْمَانُ لَهُم لَعَلَهُم يَسْهُونَ ﴿ وَإِن نَكْتُوا الْبِعَانُ اللهُم لَعَلَهُم يَسْهُونَ ﴿ إِنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُم يَسْهُونَ ﴿ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُم لَعَلَهُم يَسْهُونَ ﴿ إِنْ اللهُمُ لَا أَيْمَانُ لَهُم لَعَلَهُم يَسْهُونَ ﴿ إِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُم اللهُم لَعَلَهُم يَسْهُونَ ﴿ إِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُم اللهُم اللهُم لَعَلَهُم يَسْهُونَ ﴿ إِنَّ اللهُمُ لَا أَيْمَانُ لَهُم لَعَلَهُم يَسْهُونَ ﴿ إِنْهُم لَا أَيْمَانُ لَهُم لَعَلَهُم يَسْهُونَ ﴿ اللهِ لَهُ لَكُونُ اللهُمُ لَعَلَهُم اللهُم لَعَلَهُم يَسْهُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى لا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُم وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُم وَلَا لَعَلَاهُم اللهُ عَلَيْهُم وَلَه اللهُم لَعَلَهُم يَسْهُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم لَا اللهُ عَلَيْهُم لَعَلَهُم يَسْهُونَ ﴿ إِلّهُ اللّهُ عَلَالُهُم اللّهُم لَعَلَهُم يَلْهُ لَيْ اللهُ عَلَيْهُم لَعَلَهُم يَسْهُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُم لَعَلَهُم اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُمُ اللّهُ عَلّه اللهُ عَلَيْهُمْ لَعَلَهُم يَعْمُ اللهُمُوا اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِقُولُ اللهُمُلِهُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُعُلِقُلُهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُلِقِيْمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُعُلِهُمُ اللهُمُلِعُلُهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُلِعُلُهُمُ اللهُمُعُلِهُمُ اللهُمُعُلِعُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِعُلُهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُلِعُلُهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ

فهذه الآية وإن كانت نزلت في أهل الهدنة فعمومها لفظًا ومعنى يتناول كل ذي عهد على ما لا يخفى وقد أمر سبحانه - بالمقاتلة حيث وجدناهم فعم ذلك مامنهم وغير مامنهم، ولان الله - تعالى - أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فمتى لم يعطوا الجزية أو لم يكونوا صاغرين جاز قتالهم من غير شرط على معنى الآية، ولائه قد ثبت أن النبى تلكة أمر بقتل من رأوه من رجال يهود صبيحة قتل ابن الاشرف وكانوا معه معاهدين، ولم يامر بردهم إلى مامنهم.

وكذلك لما نقضت بنو قينقاع العهد قاتلهم ولم يردهم إلى مامنهم، ولما نقضت بنو قريظة العهد قاتَلُهم وأسرهم ولم يبلغهم مامنهم، وكذلك كعب بن الاشرف نفسه أمر بقتله غبلة ولم يشعره أنه يريد قتله، فضلاً عن أن يبلغه مامنه، وكذلك بنو النضير أجلاهم على أن لا ينقلوا إلا ما حملته الإبل إلا الحلقة، وليس هذا بإبلاغ للمامن، لان من بلغ مامنه يؤمن على نفسه وأهله وماله حتى يبلغ مامنه.

وكذلك سلام بن أبي الحقيق وغيره من يهود لما نقضوا العهد قتلهم نوبة خيبر ولم يبلغهم مامنهم، ولانه قد ثبت أن أصحاب رسول الله ﷺ عمر وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك قتلوا النصراني الذي أراد أن يفجر بالمسلمة وصلبوه، ولم ينكر منكر، فصار إجماعًا ولم يردوه إلى مامنه، ولأن في شروط عمر التي شرطها على النصاري «فإن نحن خالفنا عن شيء شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما حل لاهل المعاندة والشقاق، رواه حرب بإسناد صحيح.

وقد تقدم عن عمر وغيره من الصحابة مثل أبى بكر وابن عمر وابن عباس وخالد بن الوليد وغيرهم - والله 1 أنهم قتلوا أو أمروا بقتل ناقض العهد، ولم يبلغوه مامنه، ولان دمه كان مباحاً، وإنما عصمته الذمة، فعتى ارتفعت الذمة بقى على الإباحة، ولان الكافر لو دخل دار الإسلام بغير أمان وحصل فى أيدينا جاز قتله فى دارنا، وأما من دخل بامان صبى فإنما ذلك لانه يعتقد أنه مستامن فصارت له شبهة أمان، وذلك يمنع قتله، كمن وطئ في أيا يتقد أنه حلال لا حد عليه، وكذلك ينسب فى دخوله دار الإسلام إلى تفريط، وأما هذا فإنه ليس له أمان ولا شبهة أمان، لان مجرد حصوله فى الدار ليس بشبهة أمان بالاتفاق، على هذا في حقن دمه حتى يلحقه بمامنه؟ نعم لو فعل من نواقض العهد ما لم يعلم أنه يضرنا -مثل أن يذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بشىء يحسبه جائزاً عندنا -كان معذوراً بذلك، فاك

وأما من قال إنه كالاسير الحربي إذا حصل في أيدينا فقال: لانه كافر حلال الدم حصل في أيدينا، وكل من كان كذلك فإنه ماسور، فلنا أن نقتله كما قتل النبي على عقب بن أبي معيط والنضر بن الحارث، ولنا أن نمن عليه كما من النبي على عامة بن أثال الحنفي وعلى أبي عزة الجمحي، ولنا أن نفادى كما فادى النبي على عقب وغيره، ولنا أن نفادى كما فادى النبي على بعقبل وغيره، ولنا أن نسترقه كما استرق المسلمون خلفاً من الاسرى مثل أبي لؤلؤة قاتل عمر ومماليك العباس وغيرهم. أما قتل الاسير واسترقاقه فما أعلم فيه خلافًا، لكن قد اختلف العلماء في المن عليه والمفاداة، على هو باق أو منسوخ؟ على ما هو معروف في مواضعه، وهذا لانه إذا نقض العهد عاد كما كان والحربي الذي لا عهد له إذا قدر عليه جاز قتله واسترقاقه، ولانه ناقض للعهد فجاز قتله واسترقاقه، كاللاحق بدار الحرب والمحارب في طائفة ممتنعة إذا أسر، بل للعهد فجاز أولى، نعم إذا انتفض العهد بفعل له عقوبة تخصه مثل أن يحكم فيه يحكم الاسير ففي هذا أولى، نعم إذا انتقض العهد بفعل له عقوبة تخصه مثل أن يقتل مسلماً، أو

يقطع الطريق عليه، ونحو ذلك - أقيمت عليه تلك العقوبة، سواء كانت قتلاً أو جلداً، ثم إن بقي حيًا بعد إقامة حد تلك الجريمة عليه صار كالكافر الحربي الذي لا حد عليه.

ومن فعرق بين سب رسول الله ﷺ وبين سائر النواقض قبال: لان هذا حق لرسول الله ﷺ، ولم يعف عنه، فلا يجوز إسقاطه بالاسترقاق ولا بالتوبة كسب غير رسول الله ـ ﷺ ـ وسياتي - إن شاء الله تعالى ـ تحرير مأخذ السب.

وأما من قال إنه يتعين قتله إذا نقضه بما فيه مضرة على المسلمين دون ما إذا لم يوجد منه إلا مجرد اللحاق بدار الحرب والامتناع عن المسلمين فلان الله تعالى قال: ﴿ وَإِن نُكُوا أَيْمَانَهُم مِنْ يَعْدُ عَهْدُهُم وَ وَطَعُوا فِي دِيبِكُم فَقَاتِلُوا أَنْهُمُ الْكُمُّرُ اِتَّهُمُ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَسَهُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُمُ لَعَلَّهُمْ يَسَهُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُمُ لَعَلَّهُمْ يَسَهُونَ هَلَيْهُمْ يَسَهُونَ هَلَيْهُمْ يَسَهُونَ هَلَيْهُمْ يَسَهُونَ هَلَيْهُمْ يَسَهُونَ هَلَيْهُمْ يَسَهُونَ هَلَيْهُمْ يَعْمُونَ إِلَيْهُمْ لَا يَعْمُ مَلَّهُمْ وَمُعْمُونًا بِإِخْرَاجُ الرّسُولُ وهُم يَدُّوكُمْ أَوْلَ مَرْقَ ﴾ إلى قسوله: ﴿ وَتَلُوهُم يُعْفِيهُمُ اللّهُ بِأَلْمِيكُمْ وَيُخْوِهُمْ وَيَضَعُ صَادُونَ فَوْمٍ مُؤْمِينٍ ﴾ .

التوبة: ١٤ - ١٤

فاوجب - سبحانه - قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين، ومعلوم أن مجرد نكث العهد موجب للقتال الذي كان واجبًا قبل العهد وأوكد، فلا بد أن يفيد هذا زيادة توكيد، وما ذاك إلا لان الكافر الذي ليس بمعاهد يجوز الكف عن قتاله إذا اقتضت المصلحة ذلك إلى وقت فيجوز استرقاقه، بخلاف هذا الذي نقش وطعن فإنه يجب قتاله من غير استتابة، وكل طائفة وجب قتاله من غير استثناف لفعل يبيح دم آحادها فإنه يجب قتل الواحد منهم إذا فعله وهو في أيدينا كالردة والقتل في المحاربة والزنا ونحو ذلك، بخلاف البغي فإنه لا يبيح دم الطائفة إلا إذا كانت ممتنعة، وبخلاف الكفر الذي لا عهد معه فإنه يجوز الاستيفاء بقتل أصحابه في الجملة.

وقوله سبحانه: ﴿ يُعَدِّبُهُمُ اللهُ بِالْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ ﴾ دليل على أن الله تعالى يريد الانتقام منهم، وذلك لا يحصل من الواحد إلا إذا قبتل، ولا يحصل إنْ مُنَّ عليه أو فودى به أو استرق، نعم دلت الآية على أن الطائفة الناقضة الممتنعة يجوز أن يتوب الله على من يشاء منها بعد أن يعذبها ويخزيها بالغلبة، لان ما حاق بهم من العذاب والخزى يكفى فى ردعهم وردع أمثالهم عما فعلوه من النقض والطعن، أما الواحد فلو لم يقتل بل مُنَّ عليه لم يكن هناك رادع قوى عن فعله.

وأيضًا، فإن النبي عَلَيْهُ لما سبى بني قريظة قتل المقاتلة واسترق الذرية، إلا امرأة واحدة كانت قد ألقت رُحي من فوق الحصن على رجل من المسلمين فقتلها لذلك، وحديثها مع عائشة ـ ولله على معروف(١٤٦)، ففرق الله بين من اقتصر على نقض العهد وبين من آذى المسسلمين مع ذلك، وكان لا يبلغه عن أحمد من المسعاهدين أنه آذى المسلمين إلا ندب إلى قتله، وقد أجلى كثيرًا ومن على كثير ممن نقض العهد فقط.

وأيضًا، فإن أصحاب رسول الله تَلِثُ عاهدوا أهل الشام من الكفار ثم نقضوا العهد فقاتلوهم ثم عاهدوهم، مرتين أو ثلاثًا، وكذلك مع أهل مصر، ومع هذا فلم يظفروا بمعاهد آذى المسلمين بطعن في الدين أو زنًا بمسلمة ونحو ذلك إلا قتلوه، وأمروا بقتل هؤلاء الاجنام عينًا من غير تخيير، فعلم أنهم فرقوا بين النوعين.

وأيضًا، فإن النبي في المسلم ونحوه من الضرر، ومع هذا فقد ارتبد في عهد أبي بكر ارتد وجمع إلى ردته قتل مسلم ونحوه من الضرر، ومع هذا فقد ارتبد في عهد أبي بكر وألف . خلق كثير وقتلوا من المسلمين عددًا بعد الامتناع مثل ما قتل طليحة الاستدى عكاشة بن محصن وغيره، ولم يؤخد أحد منهم بقصاص بعد ذلك، فإذا كان المرتد يؤخذ بما اصابه قبل الامتناع من الجنايات، ولا يؤخذ بما فعله بعد الامتناع، فكذلك الناقض للعهد، لان كليهما خرج عما يعصم به دمه: هذا نقض إيمانه، وهذا نقض أمانه، وإن كان المرتد وإجماع في هذا خلاف بين الفقهاء في المذهب وغيره، فإنما قسنا على اصل ثبت بالسنة وإجماع الصحابة، نعم المرتد إذا عاد إلى الإصلام عصم دمه إلا من حد يقتل بمثله المسلم، والمعاهد يقتل على ما فعله من الجنايات المضرة بالمسلمين، لانه يصير مباحًا بالنقض ولم يعد إلى من على على على ما فعله من الجنايات المضرة بالمسلمين، لانه يصير مباحًا بالنقض رسول الله يُقيدًا كان إذا آذى المسلمين وضرهم قتله عقوبة له على ذلك ولم يمن عليه بعد القدرة عليه، فهذا الذي نقض عهده بضرر المسلمين أولى بذلك.

الا ترى أنه لما مَنَّ على أبى عزة الجمحى وعاهده أن لا يعين عليه فغدر به ثم قدر عليه بعد ذلك وطلب أن يمن عليه فقال: ولا تمسح سبلاتك بمكة وتقول: سخرت عليه بمحمد مرتين ( ۱۹۲۳ ) فلما نقض يمينه منعه ذلك من المن عليه ، لانه ضره بعد أن كان عاهده على ترك ضراره ، فكذلك من عاهد من أهل الذمة أنه لا يؤذى المسلمين ثم آذاهم لو أطلقوه للدغوا من جحر واحد مرتين، ولمسح المشرك سبلاته وقال: سخرت بهم مرتين .

(۱٤٦) رواه البيهقي في السنن الكبري (٩/ ٨٢). (١٤٧) صحيح: رواه البخاري (٧٨٢) مسلم (٩٩٨). وأيضًا، فلأنه إذا لحق بدار الحرب وامتنع لم يضر المسلمين، وإنما أبطل العقد الذي بينهم وبينه فصار كحربي أصلى، أما إذا فعل ما يضر بالمسلمين ـ من مقاتلة، أو زنا بمسلمة، أو قطع طريق، أو حبس، أو نحو ذلك ـ فإنه يتعين قتله، لأنه لو لم يقتل لخلت هذه المفاسد عن العقوبة عليها وتعطلت حدود هذه الجرائم، ومثل هذه الجرائم لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق اللمسلم، فلأن لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق الذمي أولى العفو عن عقوبتها في حق الذمي أولى وأحرى، ولا يجوز أن يقام عليه حدها منفرة أكما يقدم على من بقيت ذمته الحد، لأن صاحبها صار حربيا، والحربي لا يقام عليه إلا القتل، فتعين قتله، وصار هذا كالأسير صاحبها صار حربيا، والحربي لا يقام عليه إلا القتل، فتعين قتله، وصار هذا كالأسير قتضت المصلحة قتله لعلمنا أنه متى أفلت كان فيه ضرر على المسلمين أكثر من ضرر المتعاق أو المن أن المنا المسلمة قتل ذمياً؛ أتقيد على منا هذا إلما المنا عليه ولا المقاداة به المنا على من جعله ذمياً، واستعباد مثل هذا لا تؤمن عبدك من أخيك؟ بل ربما كان استعباده أنفع له من جعله ذمياً، واستعباد مثل هذا لا تؤمن عائبته وسوء مغيته، وأما المن عليه والمفاداة به فابلغ في المفسدة، وإعادته إلى الذمة ترك لعقوبته بالكلية، فنعين قتله.

يوضح ذلك أنا على هذا التقدير لا نعاقبه إذا عاد إلى الذمة إلا بما يعاقب فيه المسلم أو الباقى على ذمته، وهذا في الحقيقة يؤول إلى قول من يقول: إن العهد لا ينقض بهذه الاشياء فلا معنى لجعل هذه الاشياء ناقضة للعهد وإيجاب إعادة اصحابها إلى العهد وأن لا يعاقبوا إذا عادوا إلا بما يعاقب به المسلم.

يؤيد ذلك أن هذه الجرائم إذا رفعت العهد وفسخته فلان يمنع ابتداء بطريق الاولى، لان الدوام أقوى من الابتداء، ألا ترى أن العدة والردة تمنع ابتداء عقد النكاح دون دوامه، فأما إن كان وجود هذه المضرات يمنع دوام العقد فمنعه ابتداءه أولى وأحرى، وإذا لم يجز ابتداء عقد الذمة فلان لا يجوز المن أولى، ولان الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلا أن المشدود وثاقه من المحاربين جعل لنا أن نعامله بما نرى، والخارج عن العهد ليس بمنزلة الذى لم يدخل فيه، كما أن الخارج عن الدين ليس بمنزلة الذى لم يدخل فيه، كما أن الخارج عن الدين ليس بمنزلة الذى لم يدخل فيه، فإن الذى لم يدخل فيه باق على حاله، والذى خرج من الإيمان والامان قد أحدث فساداً، فلا يلزم من المتحاد، الان الدوام أقوى من الانتفاء.

يبين ذلك أن كل أسير كان يؤذى المسلمين مع كفره فإن النبي عَلَيْهُ قتله مثل: النضر ابن الحارثِ وعقبة بن أبي معيط ومثل أبي عزة الجمحي في المرة الثانية.

وأيضاً، فإنه إذا امتنع بطائفة أو بدار الحرب كان ما يتوقى من ضرره متعلقاً بعزه ومنعته كالحربى الأصلى، فإذا زالت المنعة باسره لم يبق منه ما يبقى إلا من جهة كونه كافراً فقط، فلا فرق بينه وبين غيره، أما إذا أضر المسلمين وآذاهم بين ظهرانيهم أو تعرد عليهم بالامتناع مما أوجبته الذمة عليه كان ضرره بنفسه من غير طائفة تمنعه وتنصره فيجب إزهاق نفسه التى لا عصمة لها وهى منشأ للضرر وينبوع لاذى المسلمين، ألا ترى أن الممتنع ليس فيما فعله إغراء للآحاد غير ذوى المنعة بخلاف الواحد فإن فيما يفعله فتح باب الشر، فإن لم يعاقب فعل ذلك غيره وغيره، ولا عقوبة لمن لا عهد له من الكفار إلا بالسف.

وأيضًا، فإن الممتنع منهم قد أمرنا بقتاله إلى أن يعطى الجزية عن يد وهو صاغر، وأمرنا بقتاله حتى إذا أثخناه فشدوا الوثاق، فكل آية فيها ذكر القتال دخل فيها، فينتظمه حكم غيره من الكفار الممتنعين، ويجوز إنشاء عقد ثان لهم واسترقاقهم ونحو ذلك، أما من فعل جناية أنتقض بها عهده وهو في أيدينا فلم يدخل في هذه العمومات، لانه لا يقاتل وإنما يقتل إذ القتال للممتنع، وإذا كان أخذ الجزية والمن والفداء إنما هو لمن قوتل وهذا لم يقاتل، فيبقى داخلاً في قوله: ﴿ فَاقَالُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ غير داخل في آية الجزية والفداء.

وأيضاً, فإن الممتنع يصير بمنزلة الحربى، والحربى يندرج جميع شانه تحت الحراب، يحيث لو أسلم لم يؤاخذ بضمان شيء من ذلك بخلاف الذى في أيدينا، وذلك أنه ما دام تحت أيدينا في ذمتنا فإنه لا تأويل له في ضرر المسلمين وإيذائهم، وأما اللحاق بدار الحرب فقد يكون له معه شبهة في دينه يرى أنه إذا تمكن من الهرب هرب، لا سيما وبعض فقهائنا يبيح له ذلك، فإذا فعل ذلك بتأويل كان بمنزلة ما يتلفه أهل البغى والعدل حال القتال لا ضمان فيه، وما أتلفوه في غير حال الحرب ضمنته كل طائفة للأخرى، فليس حال من تأول فيما فعله من النقض كحال من لم يتأول.

وأيضًا، فإن ما يفعله بالمسلمين من الضرر الذي ينتقض به عهده لا بد له من عقوبة، لانه لا يجوز إخلاء الجرائم التي تدعو إليها الطباع من عقوبة زاجرة، وشرع الزواجر شاهد لذلك، ثم لا يخلو إما أن تكون عقوبته من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم أو ذمي بامراة ذمية أو دون ذلك أو فوق ذلك، والاول باطل، لانه يلزم أن يكون عقوبة المعصوم والمباح سواء، ولان الذي نقض العهد يستحق العقوبة على كفره وعلى ما فعله من الضرر الذي نقض به العهد، وإنما أخرت عقوبة الكفر لاجل العهد، فإذا ارتفع العهد استحق العقوبة على الامرين، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من فعل ذلك وهو معصوم وبين مباح دمه لم يفعل ذلك.

لان هذه المعاصى إذا فعلها المسلم فإنها منجبرة بما يلتزمه من نصر المسلمين ومنفعتهم وموالاتهم، فلم يتمحض مضراً للمسلمين لان فيه منفعة ومضرة وخيراً وشراً، بخلاف الذمى فإنه إذا اضر المسلمين تمحض ضرراً لزوال العهد الذى هو مظنة منفعته ووجود هذه الامور المضرة، وإذا لم يجز أن يعاقب بمثل ما يعاقب به المسلم فان لا يعاقب بما هو دونه أولى واحرى، فوجب أن يعاقب بما هو فوق عقوبة المسلم، ثم المسلم يتحتم قتله إذا فعل مثل هذه الاشياء فتحتم عقوبة ناقض العهد أولى، لكن يختلفان في جنس العقوبة فهذا عقوبته القتل فيجب أن يتحتم، وذلك عقوبته تارة القتل، وتارة القطع، وتارة الرجم أو الجلد.

#### فصل: تلخيص حكم شاتم الرسول ﷺ

إذا تلخصت هذه القاعدة فيمن نقض العهد على العموم فنقول: شاتم رسول الله عليه يتعين قتله كما قد نص عليه الائمة.

أما على قول من يقول: يتمين قتل كل من نقض المهد وهو في آيدينا أو يتعين قتل كل من نقض العهد بما فيه ضرر على المسلمين وأذى لهم كما قد ذكرناه في مذهب الإمام أحمد وكما قد دل عليه كلام الشافعي الذي نقلناه، أو نقول: يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول تلاقي وحده كما قد ذكره القاضى أبو يعلى وغيره من أصحابنا، وكما ذكره طائفة من أصحاب الشافعي، وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد، وذكروا أن الإمام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الإجمال، فإنهم ذكروا في مواضع أخر انه يقتل من غير تخير فظاهر.

وأما على قول من يقول: إن كل ناقض للعهد فإن الإمام يتخير فيه كالاسير، فقد ذكرنا أنهم قالوا: إنه يستوفى منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير، لان عقد الذمة على أن تجرى أحكامنا عليه، وهذه أحكامنا، ثم إذا استوفينا منه ذلك فالإمام مخير فيه كالاسير، وعلى هذا القول فيمكنهم أن يقولوا: إنه يقتل، لان سب رسول الله الله محكمهم أن يقولوا: إنه يقتل، لان سب رسول الله الله محكمهم أن يقولوا: إنه يقتل، لان سب رسول الله الله على مدا

11

من الحدود كما لو نقض العهد بزنًا أو قطع طريق فإنه يقام عليه حد ذلك فيقتل إن أوجب القتل، بل قد يقتل الذمي حدًا من الحدود وإن لم ينتقض عهده كما لو قتل ذمياً آخر أو زنى بذمية فإنه يستوفى منه القود وحد الزنا وعهده باق، ومذهب مالك يمكن أن يوجه على هذا الماخذ إن كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده.

وبالجملة ، فالقول بان الإمام يخير في هذا إنما يدل عليه كلام بعض الفقهاء أو إطلاقه ، وكذلك القول بانه يلحق بمامنه ، وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة ، فإن تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلاً لما قدمناه وتوجيهًا لما سنذكره .

# الدليل على تعين قتله

والدليل على أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا المفادة به، من طريقين:

أحدهما: ما تقدم من الادلة على وجوب قتل ناقض العهد إذا نقضه بما فيه ضرر على المسلمين مطلقًا.

الثاني: ما يخصه، وهو من وجوه:

أحدها: من الآيات الدالة على وجوب قتل الطاعن في الدين.

الثانى: حديث الرجل الذى قتل المرأة اليهودية على عهد رسول الله على المواد الله على وهدر النبى المحدد وهدا، وقد تقدم من حديث على وابن عباس، فلو كان سب النبى على وبن عالمهد فقط لا يوجد القتل لكانت هذه المرأة بمنزلة كافرة أسيرة، وبمنزلة كافرة دخلت إلى دار وهذه المرأة المقتولة كانت ولمعلوم أنه لا يجوز قتلها، وأنها تصير رقيقة للمسلمين بالسبى، وهذه المرأة المقتولة كانت رقيقة، والمسلم إذا كان له أمة كافرة حربية لم يجز له ولا لغيره قتلها لمجرد كونها حربية، بل تكون ملكاً لسيدها ترد عليه إذا اخذها المسلمون، ولا نعلم بين المسملين خلافًا في أن المرأة لا يجوز قتلها لمجرد الكفر إذا لم تكن معاهدة نعل الرجل لذلك، ولا نعلم خلافًا في أن المرأة إذا ثبت في حقها حكم نقض العهد فقط مثل أن تكون من أهل الهدئة وقد نقضوا العهد فإنه لا يجوز قتل نسائهم وأولادهم، بل يسترق النساء والأولاد، وكذلك الذمي إذا نقض العهد وبعد يدار الحرب، فمن ولد به بعد نقض العهد لم يجز قتل النساء منهم والأطفال، بل يكونون رقيقًا للمسلمين، وكذلك الذمة إذا الذمة إذا المتعوا بدار الحرب ونحوها.

فمن الفقهاء من قال: العهد باق في ذريتهم ونسائهم - كما هو المعروف عن الإمام احمد، وقال أكثرهم: ينتقض العهد في الذرية والنساء ايضًا - ثم لا يختلفون أن النساء لا يقتلن، وأصل ذلك أن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه: ﴿ وَقَالُوا فِي سَبِيلِ الله الذين يقاتلونكم وَلا تُعَدَّوو إِنَّ اللهَ لا يُحبِّ المُعَدِّينَ ﴾ (البقرة: ١٩٠) فامر بقتال الذين يقاتلون، فعلم أن شرط القتال كون المُقَاتَل مقاتلاً.

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امراة مقتولة في بعض مغازي رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على النساء والصبيان (١٤٨).

وعن رباح بن ربيع أنه خرج مع رسول الله ﷺ في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فسمر ربيع أنه خرج مع رسول الله ﷺ على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها، يعنى ويتعجبون من قتلها، حتى لحق رسول الله ﷺ على راحلته، فانفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله ﷺ فقال: (ما كانت هذه لتقاتل، فقال لاحدهم: (الحق خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا (143)، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وعن ابن كعب بن مالك، عن عمه أن النبي ﷺ حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ٥ نهي عن قتل النساء والصبيان » رواه الإمام أحمد .

وفى الباب احاديث مشهورة، على ان هذا من العلم العام الذى تناقلته الامة خلفًا عن سلف، وذلك لان المقصود بالقتال ان تكون كلمة الله هى العليا، وان يكون الدين كله لله، وأن لا تكون فتنة، اى لا يكون احد يفتن احداً عن دين الله، فإنما نقاتل من كان ممانعًا عن ذلك، وهم أهل الفتال، فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله كالمرأة والشيخ والراهب وهم أهل الفتال، فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لفتله كالمرأة والشيخ والراهب ومحو ذلك، ولان المرأة تصير رقبقة للمسلمين ومالاً لهم، ففي قتلها تفويت للذلك عليهم من غير حاجة وإضاعة للمال لغير حاجة، نعم إذا قاتلت المرأة جاز أن تقتل بالاتفاق، لوجود المعنى فيها الذى جعل الله ورسوله عدمه مانعًا من قتلها يقوله تمالية: وما كانت هذه لتقاتل، لكن هل يجوز أن نقصد بالقتل كما يقصد الرجل أو يقصد كفها كما يقصد كف المرأة مثل ذلك وقد يقصد كف المرأة مثل ذلك وقد الدين تمثيلة لام مارأة ذمية لاجل سبها، مع أن قتلها لو كان حرامًا لانكره النبي تمالية كما

<sup>(</sup>١٤٨) صحيح: رواه البخاري (٢٨٥٢) مسلم (١٧٤٤).

<sup>(</sup> ۱٤٩٩) مسحيّع: رواه أبو داود ( ۲٦٦٩) وابن ماجه ( ٢٨٤٣) واحمد (٣/ ٤٨٨) وصححه الالباني في الصحيحة ( ٧٠١) وصحيح أبي داود ( ٢٩٩٥).

أنكر قتل المرأة التي وجدها مقتولة في بعض مغازيه وإن لم تكن مضمونة بدية ولا كفارة، فإنه تلك لا يسكت عن إنكار المنكر، بل إقراره دليل على الجواز والإباحة، وقد علم أن السابة ليست بمنزلة الاسيرة الكافرة، لان تلك لا يجوز قتلها، وعلم أن السب أوجب قتلها بنفسه كما يجب قتلها بالاجماع إذا قطعت الطريق وقتلت فيه، وإذا زنت، وكما يجب قتلها بالردة عند جماهير العلماء.

### قتل السابة لا ينافى النهى عن قتل النساء

فإن قيل: يجوز أن يكون سبها للنبي على بمنزلة قتالها، والمرأة إذا قاتلت وكانت معاهدة انتقض عهدها كالرجل إذا فعل ذلك، ويجوز أن تكون حينئذ بمنزلة المقاتلة إذا أسرت يتخير الإمام فيها أربعة أشياء كما يتخير في الرجل المقاتل إذا أسر.

قلنا : الجواب من وجوه :

أحدها: أن هذه المرأة لم يصدر عنها إلا مجرد شتم النبي على بحضرة سيدها المسلم، ولم تحض أحداً من المسركين للقتال، ولا أشارت على الكفار برأى تُعِينُ فيه على قتال المسلمين، ومعلوم أن من لم يقاتل بيده ولا أعان على القتال بلسانه لم يجز أن ينسب إليه المسلمين، ومعلوم أن من لم يقاتل بيده ولا أعان على القتال بلسانه لم يجز أن ينسب إليه الفتال والمقعد ونحوهم إذا كان لهم رأى في القتال وكلام يُعينون به على قتال المسلمين كانوا بمنزلة المقاتلين، لكن مجرد سب المرأة لرسول الله تلا عنى عنى الوجوه، فلو لم يكن موجيًا للقتل لكانت المرأة الكافرة قد قتلت لانها مقاتلة وهي لم تقاتل، وذلك غير جائز، فعلم أنه موجب للقتل وإن لم يكن قتالاً، وقد يكون قتالاً إذا ذكر في معرض الحض على قتال المسلمين وإغراء الكفار بحربهم، فاما في هذه الواقعة فلم يكن من القتال المعروف.

الوجه الشائي: أنا تُسلّمُ أن سب النبي ﷺ بمنزلة محاربة المسلمين ومقاتلتهم من بعض الوجوه، كما كتب أبو بكر الصديق - فض - أن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى - يعنى سب الأنبياء - من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر، بل هو من أبلغ أنواع الحرب كما تقدم تقريره، لكن الحرّاب نوعان:

أحدهما: ما ينقطع مفسدته بالقتل تارةً، وبالاسترقاق اخرى، وبالمن أو الفداء أخرى، وهو حراب الكافر بالقتال يدًا ولسانًا، فإن الحربي والحربية المقاتلة إذا أسرا فاسترقا انقطع

عن المسلمين ضررهما كما يزول بالقتل، وكذلك لو من عليهما رجاء أن يسلما إذا بدت

مخائل الإسلام، أو رجاء أن يكفا عن الإسلام شر من خلفهما، أو فودي بهما، فهنا مفسدة المحاربة قد تزول بهذه الأمور .

الشاني: ما لا تزول مفسدته إلا بإقامة الحد فيه، مثل حراب المسلم أو المعاهد في دار الإسلام بقطع الطريق ونحوه، فإن ذلك يتحتم إقامة الحد فيه باتفاق الفقهاء.

فهذه الأمَّةُ التي كانت تسب النبي عَلَيَّةً قد حاربت في دار الإسلام.

فإن قيل: «تعاقب بالاسترقاق» فهي رقيقة لا يتغير حالها، وإن قيل «يمن عليها، أو يفادي بها ، لم يجز، لوجهين:

أحدهما: أنها ملك مسلم، ولا يجوز إخراجها عن ملكه مع حياتها.

الثــاني: أن ذلك إحسان إليها وإزالة للرق عنها، فلا يجوز أن يكون جزاء لسبها وحرابها، فتعين قتلها.

الجواب الثالث: أن مفسدة السلب لا تزول إلا بالقتل، لأنها متى استبقيت طمعت هي وغيرها في السب الذي هو من أعظم الفساد في الأرض كقاطع الطريق سواء، بخلاف المرأة المقاتلة إذا أسرت فإن مفسدة مقاتلتها قد زالت بأسرها، ولا يمكنها مع استرقاقها أن تقاتل، ويمكنها أن تظهر السب والشتم، فسار سبها من جنس الجنايات التي توجب العقوبات، لا تزول مفسدتها إلا بإقامة الحد فيها، وعلم أن الذمية التي تسب ليست بمنزلة الحربية التي تقاتل إذا أسرت، بهي بمنزلة الذمية التي تقطع الطريق وتزني.

الجواب الرابع: أن الحديث فيه حكم وهو القتل، وسبب القتل هو السب، فيجب إضافة الحكم إلى السبب، والأصل إيجاد الحكم، فمن زعم أن السبب حكم آخر احتاج إلى دليل، وقياسه على الأسيرة لا يصح لما سيأتي ـ إِن شاء الله تعالى.

الجواب الخامس: أنه لو كانت بمنزلة الأسيرة لكان النظر فيها للإمام، لا يجوز لآحاد الرعية تخير واحدة من الخصال الاربع فيها، ومن قتلها ضمنها بقيمتها للمسلمين إن كانت فيئًا وللغانمين إن كانت مغنمًا، فعل أن القتل كان واجبًا فيها عينًا.

### إقامة الحد للإمام

يبقى أن يقال: الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، وجوابه من وجوه:

أحمدها : أن السيد له أن يقيم الحد على عبده، بدليل قوله عَيِّكُ : « أقيموا الحدود على

ما ملكت أيسانكم ((100) وقوله: (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها) ((101) ولا أعلم خلافًا بين فقهاء الحديث أن له أن يقبم عليه الحد مثل حد الزنا والقذف والشرب، ولا خلاف بين المسلمين أن لا يعزره، واختلفوا هل له أن يقبم عليه قتلاً أو قطعاً، مثل قتله لردته أو لسبه النبي على وقطعه للسرقة؟ وفيه عن الإمام أحمد روايتان: إحمداهما: يجبوز، وهو المنصوص عن الشافعي، والأخرى: لا يجوز، كاحد الوجهين لاصحاب الشافعي، وهو قول مالك، وقد صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق، وصع عن حفصة أنها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر، وكان ذلك برأى ابن عمر، فيكون الحديث حجة لمن يُجوزُ للسيد أن يقيم الحد على عبده يقيم الحد على عبده بعلمه مطلقًا، وعلى هذا القول فالسيد له أن يقيم الحد على عبده بعلمه في المنصوص عن الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن مالك، والنبي على يطلب من سيد الامة بينة على سبه، بل صدقه في قوله (كانت تسبك وتشتمك) فغى الحديث حجة لهذا القول إيضاً.

الوجه الشاني: أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتقات على الإمام، والإمام له أن يعفو عمن أقام حدًا واجبًا دونه.

الوجه الشالث: أن هذا وإن كان حداً فهو قتل حربى أيضاً، فصار بمنزلة قتل حربى تحتم قتله، وهذا يجوز قتله لكل أحد، وعلى هذا يحمل قول ابن عمر في الراهب الذي قبل له: إنه يسب النبي الله فقال: إنه يسب النبي الله على المنابعة فقال: لو سمعته لقتلته.

الوجه الرابع: أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله ﷺ، مثل المنافق الذي قتله عمر بدون إذن النبي ﷺ مثل المالم برض بحكمه، فنزل القرآن بإقراره، ومثل بنت مراون التي قتلها ذلك الرجل حتى سماه النبي ﷺ ناصراً لله ورسوله، وذلك أن من وجب قتله لمعنى يكيد به الدين ويفسده ليس بمنزلة من قتل لاجل معصيته من زنا ونحوه.

الوجه الخامس: أن الفقهاء قد اختلفوا في المرأة المقاتلة إذا أسرت، هل يجوز قتلها؟ ومذهب الشافعي أنها لا تقتل، فلو كانت هذه إنما قتلت لكونها قد قاتلت لم يجز أن تقتل بعد الاسر عنده، فلا يصح أن يورد هذا السؤال على أصله.

الدليل الثالث: أن الساب لو صار بمنزلة الحربي فقط لكان دمه معصومًا بأمان يعقد له

<sup>(</sup> ۱۰۰ ) صحیح: رواه التربذی ( ۱۹۶۱ ) وأحمد ( ۲۳۲ ) وأبو داود الطبالسی ( ۱۸ ۱۸ ) وصححه الالبانی فی الإرواء (۷ / ۲۳۰ ).

<sup>(</sup>١٥١) حسن: رواه أحمد (٢/ ٢٤٩) وابن أبي شببة (٧/ ٢٨٠) وانظر ما قبله.

أو ذمة أو هدنة، ومعلوم أن شبهة الامان كحقيقته في حقن الدم، والنفر الذين أرسلهم النبي الله النبي المنظوم النبي المنظوم النبي المنظوم المنه وحادثوه وماشوه وقد آمنهم على دمه وماله وكان ببنه وبينهم قبل ذلك عهد وهو يعتقد بقاءه ثم إنهم استأذنوه في أن يشموا ربح الطيب من رأسه فاذن لهم مرة بعد أخرى، وهذا كله يشبت الامان، فلو لم يحن في السب إلا مجرد كونه كافرًا حربيًا لم يجز قتله بعد أمانه إليهم وبعد أن أظهروا له أنهم يؤمنون له واستئذانهم إياه في إمساك يديه، فعلم بذلك أن إيذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم منه أمان ولا عهد، وذلك لا يكون إلا فيما أوجب القتل عينًا من الحدود كحد الزنا وحد قطع الطريق وحد المرتد ونحو ذلك، فإن عقد الامان لهؤلاء لا يصح ولا يصيرون مستأمنين، بل يجوز اغتيالهم والفتك بهم لتعين قتلهم فعلم أن ساب النبي تلك

يؤيد هذا ما ذكره أهل المغازى من قول النبي ﷺ: الله لو قر كما قر غيره ما اغتيل، ولكنه نال منا الاذي وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا احد منكم إلا كان السيف، فإن ذلك دليل على أن لا جزاء إلا القتل.

الدلسيل السرابع: قوله ﷺ إن كان ثابتًا المن سب نبيًا قتل، ومن سب أصحابه جُلسَدَالاً (١٥٢) فاوجب القتل عينًا على كل ساب، ولم يخير بينه وبين غيره، وهذا مما يعتمد في الدلالة إن كان محفوظًا.

الدليل الخامس: أن النبى على دعا الناس إلى قتل ابن الاشرف، لانه كان يؤذى الله ورسوله، وكذلك كان يام بقتل من يسبه أو يهجوه إلا من عفا عنه بعد القدرة، وأمره على للإيجاب، فعلم وجوب قتل الساب وإن لم يجب قتل غيره من المحاربين، وكذلك كانت سيرته، لم يعلم أنه ترك قتل أحد من السابين بعد القدرة عليه إلا من تاب أو كان من المنافقين، وهذا يصلح أن يكون امتثالاً للأمر بالجهاد وإقامة الحدود، فيكون على الإيجاب، يؤيد ذلك أن في ترك قتله تركاً لنصر الله ورسوله، وذلك غير جائز.

الدليل السادس: أقاويل الصحابة، فإنها نصوص في تعين قتله، مثل قول عمر - ولاقت - : «من سب الله أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه » فأمر بقتله عيناً ، ومثل قول ابن عباس ولاقت : «أيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحداً من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد، فاقتلوه » فأمر بقتل المعاهد إذا سب عيناً ، ومثل قول أبي بكر الصديق - ولاقت - فيمما كتب به إلى

<sup>(</sup>١٥٢) سبق تخريجه.

المهاجر فى المرأة التى سبت النبى ﷺ: « لولا ما قد سبقتنى فيها لامرتك بقتلها، لان حد الانبياء لا يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، ومعاهد فهو محارب غادر » فبين أن الواجب كان قتلها عبنًا لولا فوات ذلك، ولم يجعل فيه خبرة إلى الإمام، ولا سبما والسابة امرأة، وذلك وحده دليل كما تقدم، ومثل قول ابن عمر فى الراهب الذى بلغه أنه يسب النبى ﷺ: « لو سمعته لقتلته » ولو كان كالاسير الذى يخير فيه الإمام لم يجز لابن عمر اختيار قتله، وهذا الدليل واضح.

الدليل السابع: أن ناقض العهد بسب النبي الله ونحوه حاله أغلظ من حال الحربى الاصملى، وخروجه عما عاهدنا عليه بالطعن في الدين وأذى الله ورسوله، ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة تزجر أمثاله عن مثل حاله، والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ شَرًّ الدَّوَابَ عَيدَ الله الَّذِينَ كَامُونَ مَهُمْ تُمُ يَقُصُونَ عَهدُهُمْ فِي شَرًّ الدَّوَابَ عَيدَ الله الَّذِينَ كَامُونَ مَهُمْ تُمُ يَقُصُونَ عَهدُهُمْ فِي مَرَّ وَهُمْ لا يَتُقُونَ فَيهُمْ لا يَقُونُونَ هَي الْعَرْبِ فَنَرِدْ بِهِم مَنْ خَلَفَهُم لَعَلُهُمْ يَلْكُوونَ فَه كُلُ وَالنَّ فَي الْعَرْبِ فَنْرَدْ بِهِم مَنْ خَلَفَهُم لَعَلُهُمْ يَلْكُوونَ فَي الْعَرْبِ وَالنَّوبَة عَلَى العَمِل في الحرب أن يشرد بهم على يتفرق به أولئك، وقال تعالى: ﴿ لاَ تُقَاتُونُ قُومًا لَكُوا الله يَعْلُمُ وَهُمُ بِلَدُوكُمُ أَوْلُ ﴾ (السوبة: ١٣) فحض على قتال من نكث اليمين وهَمْ بِأَخراج الرسول وبدا بنقض العهد، ومعلوم أن من سب الرسول وقي قائلوهُمْ يُعَنَّبُهُمُ الله على ما المهم عارض الله على الله على معالى من الهم عاضور على النوبية على الله الله على وذهاب غيظ قلوبهم مما آذوهم به أمر مقصود للشارع مطلوب في الدين، ومعلوم أن هذا المقصود لا يحصل ممن سب النبي على والمفاداة به.

وكذلك أيضًا تنكيل غيره من الكفار الذين قد يريدون إظهار السب لا يحصل على سبيل التمام إلا بذلك، ولا يعارض هذا من نقض العهد في طائفة ممتنعة إذا أسرنا واحدا منهم، لان قتال أولئك والظهور عليهم يحصل هذا المقصود، بخلاف من كان في أيدينا قبل السب وبعده، فإن لم تُحدُّث فيه قتلاً لم يحصل هذا المقصود.

وجمماع ذلك أن ناقض العهد لا بد له من قتال أو قتل، إذ لا يحصل المقصود إلا

بذلك، وهذا الوجه وإن كان فيه عموم لكل من نقض العهد بالأذي لكن ذكرناه هنا

لخصوص الدلالة أيضًا، فإنها تدل عموما وخصوصًا.

## إذا سب الذمى النبى صدر منه أمران

الدليل الشامن: أن الذمي إذا سب النبي عَلَيْ فقد صدر منه فعل تضمن أمرين: أحدهما :انتقاض العهد الذي بيننا وبينه، الشاني : جنايته على عرض رسول الله على وانتهاكه حرمته وإيذاء الله ورسوله والمؤمنين وطعنه في الدين، وهذا معنى زائد على مجرد كونه كافرا قد نقض العهد.

ونظير ذلكأن ينقضه بالزنا بمسلمة أو بقطع الطريق على المسلمين وقتلهم وأخذ أموالهم أو بقتل مسلم، فإن فعله ـ مع كونه نقضًا للعهد ـ قد تضمن جناية أخرى، فإن الزنا وقطع الطريق والقـتـل من حـيث هو، هو جناية، ونقض العـهـد جناية، كـذلك هنا سب رسول الله ﷺ من حيث هو، هو جناية منفصلة عن نقض العهد، له عقوبة تخصه في الدنيا والآخرة زائدة على مجرد عقوبة التكذيب بنبوته، والدليل عليه قوله ـسبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ الَّذينَ يُؤُذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ (الأحــزاب: ٥٧) فعلق اللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب المهين بنفس أذى الله ورسوله، فعلم أنه موجب ذلك، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مَّنْ بَعْد عَهْدهمْ وَطَعَنُوا في دينكُمْ فَقَاتَلُوا أَنْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ (التوبة: ١٢)وقد تقدم تقريره.

يُوضِح ذلك أن النبي عُلِيَّةً لما دخل مكة آمن الناس الذين كانوا يقاتلونه قبل ذلك، والذين نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم وخانوه إلا نفرًا منهم القينتان اللتان كانتا تغنيان بهجائه وسارة مولاة بني عبد المطلب التي كانت تؤذيه بمكة، فإذا كان قد أمر بقتل التي كانت تهجوه من النساء مع أن قتل المرأة لا يجوز إِلا إِذا قاتلت، وهو ﷺ قد آمن جميع أهل مكة من كان قد قاتل ونقض العهد من الرجال والنساء ـ علم بذلك أن الهجاء جناية زائدة على مجرد القتال والحراب، لأن التفريق بين المتماثلين لا يقع من النبي عَلَيْتُ كما أنه أمر بقتل ابن خطل لانه كان قد قَتُلَ مسلمًا، ولانه كان مرتدًا، ولانه كان يأمر بهجائه، وكل واحد من القتل والردة والأمر بهجائه جناية زائدة على مجرد الكفر والحراب.

ومما يبين ذلكأنه قد كان أمر بقتل من كان يؤذيه بعد فتح مكة ـ مثل ابن الزبعري، وكعب بن زهير والحويرث بن نقيد، وابن خطل، وغيرهم ـ مع أمانه لسائر أهل البلد، وكذلك أهدر دم أبى سفيان بن الحارث، وامتنع من إدخاله عليه وإدخال عبد الله بن أبى أمي أميد لما كانا يقعان في عرضه وقتل ابن أبى معيط والنضر بن الحارث دون غيرهما من الاسرى، وسمى من يبذل نفسه في قتله ناصراً لله ورسوله، وكان يندب إلى قتل من يؤذيه ويقول: « من يكفيني عدوى » .

وذلك أصحابه يسارعون إلى قتل من آذاه بلسانه، وإن كان أبًا أو غيره وينذرون قتل من ظفروا به من هذا الضرب، وقد تقدم من بيان ذلك ما فيه بلاغ.

ومن المعلوم أن هؤلاء لو كانوا بمنزلة سائر الكفار لا عهد لهم لم يقتلهم ولم يأمر بقتلهم في مثل هذه الاوقات التي آمن فيها الناس وكف عمن هو مثلهم فعلم أن السب جناية زائدة على الكفار، وقد تقدم تقرير ذلك في المسالة الاولى على وجه يقطع العاقل أن سب سبّ الرسول على جديث يستحق صاحبها من العقوبة ما لا يستحقه غيره وإن كان كافراً حربياً مبالغاً في محاربة المسلمين، وأن وجوب الانتصار معن كان هذه حاله كان مؤكداً في الدين، والسعى في إهدار دمه من أفضل الانتصار واوجبها وأحقها بالمسارعة إليه وابتغاء رضوان الله تعالى فيه، وأبلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده وفرضه عليهم، ومن تأمل الذين أهدر الذي ﷺ دماءهم يوم الفتح واشتد غضبه عليهم حتى قتل بعضهم في نفس الحرم وأعرض عن بعضهم وانتظر قتل بعضهم وجد لهم جرائم زائدة على الكفر والحراب من ردة وقتل ونحو ذلك، وجرم أكثرهم وهجاءه جناية زائدة على الكفر والحراب من ردة وقتل ونحو ذلك، وجرم أكثرهم وهجاءه جناية زائدة على الكفر والحراب لا يدخل في ضمن الكفر كما يدخل سائر وهجاءه جناية زائدة على الكفر والحراب لا يدخل في ضمن الكفر كما يدخل سائر المعاصى في ضمن الكفر، وعلى أن المعاهدين إذا نقضوا المهد وفيهم من سب النبي

ومما يدل على أن السب جناية زائدة على كونه كفراً وحراباً - وإن كان متضمناً لذلك - ان البي ﷺ قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين كما تقدم بيانه، وقد كان له أن النبي ﷺ قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين كما تقدم ذكره في حديث أبي بكر وغيره، ولو كان السب مجرد ردة لوجب قتله كالمرتد يجب قتله، فعلم أنه قد تغلب في السب حق النبي ﷺ بحيث يجوز له العفو عنه، ومما يدل على أن السب جناية مفردة أن الذمي لو سب واحداً من المسلمين أو العادين ونقض العهد لكان سب ذلك الرجل جناية عليه يستحق بها من العقوية ما لا يستحقه بمجرد نقض العهد، فيكون سب رسول الله ﷺ دون سب واحد من البشر.

وصما يدل على ذلك أن ساب النبي على وشاتمه يؤذيه شتمه وهجاؤه كما يؤذيه التعرض لدمه وماله، قال الله تعالى لما ذكر الغيبة: ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمُ أَن يَأْكُلُ لَحَمُ أَخِيهُ مَيْنًا فَكُو مُتُمُوهُ ﴾ (الحجرات: ١٢) فجعل الغيبة التي هي كلام صحيح بمنزلة أكل لحم المغتاب ميتًا، فكيف بهتائه؟ وسب النبي ملى لا يكون إلا بهتانًا.

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «لعن المؤمن كقتله (١٥٣) وكما يؤذي ذلك غيره من البشر.

وأيضًا، فإن ذلك يؤذى جميع المؤمنين ويؤذى الله ـ سبحانه وتعالى ـ ومجرد الكفر والمحاربة لا يحصل بهما من أذاه ما يحصل بالوقيعة فى العرض مع المحاربة، فلو قيل: إن الواقع فى عرضه ممن انتقض عهده بمنزلة غيره ممن انتقض عهده؛ لكانت الوقيعة فى عرض رسول الله عَلَيُّة وأذاه بذلك جرماً لا جزاء له من حيث خصوص النبي عَلَيُّة وخصوص اذاه، كما لو قتل رجل نبياً من الأنبياء فإن لقتله من العقوبة ما لا يستحق على مجرد الكفر والمحاربة، وهذا كله ظاهر لا خفاء به، فإن دماء الانبياء وأعراضهم ، فإذا كان دماء غيرهم وأعراضهم لا تندرج عقوبتها فى عقوبة مجرد نقض العهد وأعراضهم ، فإذا كان دماء غيرهم وأعراضهم فى عقوبة نقض العهد بطريق الاولى .

# سب الرسول يتعلق به جملة حقوق

ومما يوضح ذلك أن سب النبى مللة تعلق به عدة حقوق: حق الله سبحانه من حيث كفر برسوله وعادى أفضل أوليائه وبارزه بالمحاربة، ومن حيث طعن في كتابه ودينه، فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة، ومن حيث طعن في الوهيته، فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل وتكذيبه تكذيب لله - تبارك وتعالى - وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته، وتعلق به حجميع المومنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم، فإن جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم، فإن جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم، فإن جميع المؤمنين مؤدون به خصوصاً أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به، بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بوساطته وصفارته، فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبنائهم وسب جميعهم، كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبنائهم وتعلق به حق رسول الله ينه من خصوص نفسه، فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه اخد ماله وأكثر مما يؤذيه الضرب، بل ربما

<sup>(</sup>۱۵۳) صحیح: رواه البخاری (۲۰۷) مسلم (۲۰۱).

كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه، خصوصًا من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة، فإن هنك عرضه قد يكون أعظم عنده من قتله، فإن قتله أل وقتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره كما أن موته لا يقدح في ذلك، بخلاف الوقيعة في عرضه فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم إيمانهم، ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة، فكيف يجوز أن يعتقد عاقل أن هذه الجناية بمنزلة ذمي كان في ديار المسلمين فلحق ببلاد الكفار مستوطنًا لها مع أن ذلك اللحاق ليس في خصوصه حق ألله ولا رسوله ولا لاحد من المسلمين، أكثر ما فيه أن الرجل كان معتصمًا بحبلنا فخرق تلك العصمة، فإنما أضر بنفسه لا باحد من المؤمنين.

فعلم بذلك أن السب فيه من الاذى الله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليس فى الكفر والمحاربة، وهذا ظاهر - إن شاء الله.

إذا ثبت ذلك فنقول: هذه الجناية جناية السب موجبها القتل، لما تقدم من قوله على: ومن لكعب بن الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ فعلم أن من آذى الله ورسوله كان حقه أن يقتل، ولما تقدم من إهدار النبى على دم المرأة السابة مع أنها لا تقتل لمجرد نقض العهد، ولما تقدم من أمره على بقتل من كان يسبه مع إمساكه عمن هو بمعزلته فى الدين، وندبه الناس فى ذلك، والثناء على من سارع فى ذلك، ولما تقدم من الحديث المرفوع ومن أقوال الصحابة - ولي من سب نبيًا قتل، ومن سب غير نبى جلد.

والذي يختص بهذا الموضع أن تقول: هذه الجناية إما أن يكون موجبها بخصوصها القتل، أو الجلد أو لا عقوبة لها بل تدخل عقوبتها في ضمن عقوبة الكفر والحراب.

وقد ابطلنا القسم الثالث، والقسم الثاني أيضًا باطل لوجوه:

أحدها: أنه لو كان الأمر كذلك لكان الذمي إذا نقض المهد بسب النبي ﷺ ان يجلد لسب النبي ﷺ لائه حق آدمي، ثم يكون كالكافر الحربي يقتل للكفر، ومعلوم أن هذا خلاف ما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة، فإنهم اتفقوا على القتل فقط، فعلم أن موجب كلا الجنابتين القتل، والقتل لا يمكن تعدده، وكذلك كان ينبغي أن يجلد المرتد لحق النبي ﷺ ثم يقتل لردته، كمرتد سب بعض المسلمين، فإنه يستوفى منه حق الآد، ويرد المال المسروق إذا

كان باقيًا بالاتفاق، ويغرم بدله إن كان تالفًا عند أكثر الفقهاء، ولا يدخل حق الآدمي في حق الله مع اتحاد السبب؟.

الثانى: أنه لم يكن موجبه القتل وإنما القتل موجب كونه ردة لما يجز للنبي ﷺ الغفو عنه، فلما عفا عنه النبي عنه، لان إقامة الحد على المرتد واجبة بالانفاق، لا يجوز العفو عنه، فلما عفا عنه النبي ﷺ في حياته دل على أن السب نفسه بوجب القتل حقّا للنبي ﷺ، ويدخل فيه حق الله تعالى، ويكون سابه وقاذفه بمنزلة ساب عيره وقاذفه، قد اجتمع في سبه حقان: حق لله، وحق لآدمي، فلو أن المسبوب والمقذوف عفا عن حقه لم يُعزَّر القاذف والساب على حق الله، بل دخل في العفو، كذلك النبي على أي إن عفا عمن سبه دخل في عفوه عنه حق الله فلم يقتل لكفوه، كما يعزر ساب غيره لمعصيته، مع أن المعصية المجردة عن حق آدمي يوجب التعزير.

يوضح ذلك، أنه قد ثبت أنه كان له أن يقتل من سبه كما في حديث إلى بكر، وحديث الذى أمر بقتله لما كذب عليه، وحديث الشعبى في قتل الخارجي، وكما دلت عليه أحديث قد تقدم ذكرها، وثبت له أن يعفو عنه كما دل عليه حديث إبن مسعود وأبى سعيد وجابر وغيرهم، فعلم أن سبه يوجب القتل كما أن سب غيره يوجب الجلد، وإن تضمن سبه الكفر بالله كما تضمن سب غيره المعصية للله، ويكون الكفر والحراب نوعين: أحدهما: حق الله خالص، والشانى: ما فيه حق لله وحق لآدمى كما أن المعصية قسمان: أحدهما: حق خالص لله، والثانى حق لله ولادمى، فيكون هذا النوع من الكفر والحراب بمنزلة غيره من الانتهاء فإنه إلى الآدمى كما أن المعصية في ما المعاصى فى استحقاق فاعلها الجلد، أن المعصية في ما المعاصى فى استحقاق فاعلها الجلد، ويفرها في أن الاستيفاء فيها إلى الآدمى.

يوضح هذا أن الحق الواجب على الإنسان قد يكون حقّا محضًا لله، وهو ما إذا كفر أو عصى على وجه لا يؤذى احدًا من الخلق، فهذا إذا وجب فيه حد لم يجز العفو عنه بحال، وقد يكون حقّا محضًا لآدمى بمنزلة الديون التي تجب للإنسان على غيره من ثمن مبيع أو بدل قرض ونحو ذلك من الديون التي تثبت بوجه مباح، فهذا لا عقوبة فيه بوجه، وإنما يعاقب على الدين إذا امتنع من وفائه والامتناع معصية، وقد يكون حقّا لله ولآدمى مثل حد القذف والقود وعقوبة السب ونحو ذلك فهذه الامور فيها العقوبة من الحد والتعزير، والاستيفاء فيهما مفوض إلى اختيار الآدمى: إن أحب استوفى القود وحد القذف، وإن شاء

عفا، فسب النبي ﷺ لو كان من القسم الثانى لم يكن فيه عقوبة بحال، فتعين أن يكون من القسم الثالث، وثبت أن عقوبته القتل، فعلم أن سب النبي - ﷺ - من حيث هو - سب له وحق الآدمى، عقوبته القتل، كما أن سب غيره، من حيث هو سب له وحق الآدمى، عقوبته الجلد، إما حدًا أو تعزيرًا، وهذا معنى صحيح واضح.

وسر ذلك أنه إذا اجتمع الحقان فلا بد من عقوبة، لأن معصية الله توجب العقوبة إما في الدنيا أو في الآخرة، فإذا كان الاستيفاء جعل الله ذلك إلى المستحق من الآدميين، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه فهو كله للذى أشرك، كذلك من عمل عملاً لغيره فيه عقوبة جعل عقوبته كلها لذلك الغير، وكانت عقوبته على معصية الله تمكين ذلك الإنسان من عقوبته.

وتمام هذا المعنى أن يقال: بعد موت النبى ﷺ يتعين القتل، لأن المستحق لا يمكن منه المطالبة والعفو، كما أن من سب أو شتم أحداً من أموات المسلمين عزر على ذلك الفعل لكونه معصية لله، وإن كان في حياته لا يؤذى حتى يطلب إذا علم.

\* \* \*

## لا يجوزكونَ سب الرسول ﷺ كَسَب غيره

الوجه الثالث: أن سب النبى قليه لا يجوز أن يكون ـ من حيث هو سب ـ بمنزلة سب غيره من المؤمنين، ولانه ـ قليه ـ يباين سائر المؤمنين من أمته في عامة الحقوق فرضاً وخطراً وغيره من المؤمنين، ولانه ـ قليه ـ يباين سائر المؤمنين من أمته في عامحبة على جميع الناس، ووجوب تعزيره وتوقيره على وجه لا يساويه فيه آحد، ووجوب الصلاة عليه والتسليم، إلى غير ذلك من الخصائص التي لا تحصى، وفي سبه إيداء لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من عباده، وأقل ما في ذلك أن سبه كفر ومحاربة، وسب غيره ذنب ومعصية، ومعلوم أن المعقوبات على قدر الجرائم، فلو سوى بين سبه وسب غيره ذلك ان تسوية بين السبين المتباينين، وذلك لا يجوز، فإذا كان سب غيره مع كونه معصية يوجب الجلد وجب أن يكون سبه مع كونه كذر أيوجب القتل، ويصير ذلك نوعاً من أنواع الكفر من وجه، ونوعاً من أنواع السب من وجه، فمن حيث هو من جنس الكفر أوجب القتل، ومن حيث هو من جنس السب كان حقاً لآدمي.

الوجمه الرابع: أن النبي عَلِيُّ لم يعاقب أحدًا منهم إلا بالقتل، ولو كان هو بانفراده لا

يوجب القتل وإنما يوجب ما دونه وهو ﷺ قد عفا عن عقوبته فيما دونه وآمن فعل من ذلك لكان صاحب ذلك لا ينبغي قتله، لان دينه الذي يختصه لا يقتضى القتل.

فإن قيل: فقتله بمجموع الأمرين.

طنا: وهذا المقصود، لأن السب حيث كان فإنه مستلزم لكفر لا عهد معه.

### سب الرسول ﷺ أعظم من الردة

الدليل التاسع: أن سب رسول الله ﷺ مع كونه من جنس الكفر والحراب ـ اعظم من مجرد الردة عن الإسلام، فإنه من المسلم ردة وزيادة كما تقدم تقريره، فإذا كان كفر المرتد قد تغلظ لكونه قد خرج عن الدين بعد أن دخل فيه فاوجب القتل عينًا، فكفر الساب الذي آذى الله ورسوله وجميع المؤمنين من عباده أولى أن يتغلظ فيوجب القتل عينًا، لأن مفسدة السب في أنواع الكفر أعظم من مفسدة مجرد الردة.

وقد اختلف الناس في قتل المرتدة، وإن كان المختار قتلها، ونحن قد قدمنا نصوصًا عن النبي عليه وأصحابه في قتل السابة الذمية وغير الذمية، والمرتد يستتاب من الردة، ورسول الله عليه وأصحابه قتلوا الساب ولم يستتيبوه، فعلم أن كفره أغلظ، فيكون تعيين قتله أنا

#### تطهير الأرض من سب النبي ﷺ واجب بحسب الإمكان

الدليل العاشر: أن تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله يَقِيَّة واجب بحسب الإمكان لانه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله وكون الدين كله لله، فحيث ما ظهر سبه ولم ينتقم ممن فعل ذلك لم يكن الدين ظاهرًا ولا كلمة الله عالية، وهذا كما يجب تطهيرها من الزناة والسراق وقطاع الطريق بحسب الإمكان، بخلاف تطهيرها من أصل الكفر فإنه ليس بواجب، وجواز إقرار أهل الكتابين على دينهم بالذمة ملتزمين جريان حكم الله ورسوله عليهم لا ينافي إظهار الدين وعلو الكلمة، وإنما يجوز مهادنة الكفار وأمانه عند العجز أو المصلحة المرجوة في ذلك، وكل جناية وجب تطهير الأرض منها بحسب القدرة يتعين عقوبة فاعلها العقوبة المحدودة في الشرع إذا لم يكن لها مستحق معين، فوجب أن يتعين قتل هذا، لانه ليس لهذه الجناية مستحق معين، لانه تعين بها حق الله ورسوله وجميع المؤمنين، وبهذا يظهر الغرق بين الساب وبين الكافر، لجواز إقرار ذلك على كفره مستخفيًا به ملتزما حكم الله ورسوله، بخلاف المظهر للسب.

## قتل الساب للرسول ﷺ حد من الحدود

الدليل الحادى عسسر: إن قتل ساب النبى - ﷺ وإن كان قتل كافر فهو حد من الحدود، ليس قتلاً على مجرد الكفر والحراب، لما تقدم من الاحاديث الدالة على أنه جناية زائدة على مجرد الكفر والمحاربة ومن أن النبى ﷺ وأصحابه أمروا فيه بالقتل عيناً، وليس هذا موجب الكفر والمحاربة، ولما تقدم من قول الصديق - والشي التي سبت النبى - ﷺ ن حد الانبياء ليس يشبه الحدود، ومعلوم أن قتل الاسير الحربي ونحوه من الكفار والمحاربين لا يسمى حداً، ولان ظهور سبه في ديار المسلمين فساد عظيم أعظم من جرائم كثيرة فلا بد أن يشرع له حد يزجر عنه من يتعاطاه، فإن الشارع لا يهمل مثل هذه المفاسد - ولا يخليها من الزواجر، وقد ثبت أن حده القتل بالسنة والإجماع، وهو حد لغير معين حي لان الحق فيه لله ولرسوله وهو ميت ولكل مؤمن، وكل حد يكون بهذه المثابة يتعين إقامته بالاتفاق.

泰 泰 :

# نصر الرسول ﷺ وتوقيره واجب

الدليل الثانى عشر: أن نصر رسول الله تَطَلَّهُ وتعزيره وتوقيره واجب، وقتل سابه مشروع كما تقدم فلو جاز ترك قتله لم يكن نصراً، ولا تعزيراً، ولا توقيراً، بل ذلك أقل نصره، لان الساب في أيدينا ونحن متمكنون منه، فإن لم نقتله مع أن قتله جائز لكان غاية في الخذلان وترك التعزير له والتوقير، وهذا ظاهر.

واعلم أن تقرير هذه المسالة له طرق متعددة غير ما ذكرناه، ولم نطل الكلام هنا لأن عامة الدلائل المذكورة في المسالة الأولى تدل على وجوب قتله لمن تأملها، فاكتفينا بما ذكرناه هناك، وإن كان القصد في المسالة الأولى بيان جواز قتله مطلقًا، وهنا بيان وجوب قتله مطلقًا، وقد اجبنا هناك عمن ترك النبي قص قتله من أهل الكتاب والمشركين السابين، وبينا أن ذلك إنما كان في أول الأمر حين كان مأمورًا بالعفو والصفح قبل أن يؤمر بقتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ويجاهد الكفار والمنافقين، وأنه كان له أن يعفو عمن سبه لان هذه الجريمة غلب فيها حقه، وبعد موته لا عافي عنها، والله أعلم.

## المسألة الثانية:

# أنه يقتل ولا يستتاب، سواء كان مسلمًا أو كافرًا

قال الإمام أحمد في رواية حنبل: كل من شتم النبي ﷺ وتنقصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، وارى أن يقتل ولا يستتاب.

وقال: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثًا مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة.

وقال عبد الله: سألت أبي عمن شتم النبي ـ عَلَيْهُ ـ يستتاب؟.

قال: قد وجب عليه القتل، ولا يستتاب، خالد بن الوليد قتل رجلاً شتم النبي عَلَيْهُ ولم

هذا مع نصه أنه مرتد إن كان مسلماً، وأنه قد نقض العهد إن كان ذمياً، وأطلق في سائر أجوبته أنه يقتل، ولم يأمر فيه باستتابة، هذا مع أنه لا يختلف نصه ومذهبه أن المرتد المجرد يستتاب ثلاثاً، إلا أن يكون ممن ولد على الفطرة، فقد روى عنه أنه يقتل ولا يستتاب، والمشهور عنه استنابة جميع المرتدين، واتبع في استتابته ما صح في ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم من الصحابة - ويشاء أنهم أمسروا باستنابة المرتد في قضايا متفوقة، وقدرها عمر - والشيء ثلاثاً، وفسر الإمام أحمد قول النبي من المناب عليه، فإذا تاب لم يكن مبدلاً، وهو راجع يقول: قد أسلمت.

## حكم استتابة المرتد

وهل استنابة المرتد واجبة أو مستحبة؟ فيه عن الإمام أحمد روايتان، وكذلك الخرقى أطلق القول بأن من قذف أم النبي على قتل مسلمًا كان أو كافرًا، وأطلق أبو بكر أنه يقتل من سب النبي على وكذلك غيرهما، مع أنهم في المرتد يذكرون أنه لا يقتل حتى يستناب، فإن تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الأمة إن كان كافرًا أو يعود إلى الإسلام إن كان مسلمًا ويقلع عن السب فقال القاضى في المجرد وغيره من أصحابنا: والردة تحصل بجحد الشهادتين، وبالتعريض بسب الله ـ تبارك وتعالى ـ وبسبب النبي النبي اللهم الرمام

Y 9

أحمد قال: لا تقبل توبة من سب النبى عَلَى لان المعرة تلحق النبى ـ عَلَى ـ بذلك، وكذلك قال ابن عقيل: قال أصحابنا في سب النبى ـ عَلى - إنه لا تقبل توبته من ذلك، لما تدخل من المعرة من السب على النبي ـ عَلى - وهو حق آدمي لم يعلم إسقاطه.

# النصوص في قتل الساب بغير استتابة

وقال القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين: إذا سب النبي عَلَيْهُ قتل، ولم تقبل توبته، مسلمًا كان أو كافرًا، ويجعله ناقضًا للعهد، نص عليه أحمد.

وذكر القاضى النصوص التي قدمناها عن الإمام أحمد في أنه يقتل ولا يستتاب، وقد وجب عليه القتل؛ قال القاضى: لأن حق النبي ﷺ يتعلق به حقان: حق لله، وحق لآدمي، والعقوبة إذا تعلق بها حق الله وحق لآدمي لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة، فإنه لو تاب قبل القدرة لم يسقط حق الآدمي من القصاص، وسقط حق الله.

وقال أبو المواهب العكبرى: يجب لقذف النبى - على المخلط وهو القتل، تاب أو لم يتب، ذميًا كان أو مسلمًا.

وكذلك ذكر جماعات آخرون من أصحابنا أنه يقتل ساب النبى الله و تقبل توبته اسواء كان مسلمًا أو كافرًا، ومرادهم بأنه لا تقبل توبته أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة، والتوبة اسم جامع للرجوع عن السب بالإسلام وبغيره، فلذلك أتوا بها، وأرادوا أنه لو رجع عن السب بالإسلام أو بالإقلاع عن السب والعود إلى الذمة إن كان ذميًا لم يسقط عنه القتل، لان عامة هؤلاء لما ذكروا هذه المسالة قالوا خلافًا لابي حنيفة والشافعي في قولهما .: إن كان مسلمًا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كالمرتد، وإن كان ذميًا فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهده، واختلف أصحاب الشافعي فيه، فعلم أنهم أرادوا بالتوبة توبة المرتد وهي الإسلام، ولانهم قلد حكموا بأنه مرتد، وقد صرحوا بأن توبة المرتد، أن يرجع إلى الإسلام، ويتوب من ذلك القول، وأما الذمي فإن توبته له صورتان:

إحمداهما: أن يقلع عن السب، ويقول: لا أعود إليه، وأنا أعود إلى الذمة، والتزم موجب العهد.

والثانية: أن يسلم، فإن إسلامه توبة من السب.

وكلا الصورتين تدخل في كلام هؤلاء الذين قالوا: لا تقبل توبته مسلمًا كان أو كافرًا،

وإِن كانت الصورة الثانية أدخل في كلامهم من الأولى، لكن إِذا لم يسقط عنه القتل بتوبة هي الإسلام فأن لا يسقط بتوبة هي العَوْدُ إلى الذمة أولى، وإنما كانت أدخل لأنه قد علم أن التوبة من المسلم إنما هي الإسلام، فكذلك من الكافر، لذكرهم توبة الاثنين بلفظ واحد، ولأن تعليلهم بكونه حق آدمي، وقياسه على المحارب دليل على أنه لا يسقط بالإسلام، ولأنهم قد صرحوا في مواضع يأتي بعضها أن التوبة من الكافر هنا إِسلامه.

وقد صرح بذلك جماعة غيرهم، فقال القاضي الشريف أبو على بن أبي موسى في «الإرشاد» وهو ممن يعتمد نقله: ومن سب رسول الله ﷺ قتل ولم يستتب، ومن سبه ﷺ من أهل الذمة قتل وإن أسلم.

وقال أبو على بن البناء في « الخصال والأقسام » له: ومن سب النبي ـ عَلَيْهُ ـ وجب قتله، ولا تقبل توبته، وإن كان كافرًا فأسلم فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضًا ولا يستتاب، قال: ومذهب مالك كمذهبنا.

وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافًا في وجوب قتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من الإسلام وغيره، وهذه طريقة القاضي في كتبه المتأخرة من «التعليق الجديد» وطريقة من وافقه، وكان القاضي في «التعليق القديم» وفي «الجامع الصغير» يقول: إن المسلم يقتل ولا تقبل توبته، وفي الكافر إذا أسلم روايتان، قال القاضي في « الجامع الصغير» الذي ضمنه مسائل التعليق القديم: ومن سب أم النبي ـ ﷺ ـ قتل ولم تقبل توبته، فإن كان كافرًا فاسلم ففيه روايتان، إحداهما: يقتل ايضًا، والثانية: لا يقتل ويستتاب قياسًا على قوله في الساحر: إذا كان كافرًا لم يقتل، وإن كان مسلمًا قتل، وكذلك ذكر من نقل من «التعليق القديم؛ مثل الشريف أبي جعفر، قال: إذا سب أم النبي ـ عَلَيْكُ ـ قتل ولم تقبل توبته، وفي الذمي إذا سب أم النبي ـ عَلِيُّ ـ روايتان، إحداهما: يقتل، والأخرى: لا يقتل.

قال: وبهذا التفصيل قال مالك، وقال أكثرهم: تقبل توبته في الحالين.

ولنا أنه حد وجب كقذف آدمي فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أم النبي ﷺ.

وكذلك قال أبو الخطاب في رءوس المسائل: إذا قذف أم النبي \_ عَلِيَّةً - لا تقبل التوبة منه، وفي الكافر إذا سبها ثم أسلم روايتان، وقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل توبته في

ولنا أنه حد وجب كقذف آدمي فلا يسقط بالتوبة، دليله قذف غير أم النبي عَلَيْهُ. وإنما ذكرت عبارة هؤلاء ليتبين أن مرادهم بالتوبة هنا من الكَّافر الإسلام، ويظهر أن

طريقتهم بعينها هي طريقة ابن البناء في أن المسلم إذا سب لم تقبل توبته، وأن الذمي إذا سب ثم أسلم قتل أيضًا في الصحيح من المذهب.

فإن قيل: فقد قال القاضى في خلافه (فإن قبل: أليس قد قلتم لو نقض العهد بغير سب النبي عَلَيْه مثل أن نقضه بمنع الجزية، أو قتال المسلمين، أو أذيتهم - ثم تاب قبلتم توبته، وكان الإمام فيه بالخيار بين أربعة أشياء، كالحربي إذا حصل أسيراً في أيدينا، هلا قلتم في سب النبي عَلَيْه إذا تاب منه كذلك، قيل: لأن سب النبي عَلَيْه قدف لميت فلا يسقط بالتوبة، كما لو قذف ميتاً» وهذا من كلامه يدل على أن التوبة غير الإسلام، لأنه لو نقض العهد بغير السب ثم أسلم يتخبر الإمام فيه.

قلنا: لا فرق في التخبير بين الاربعة قبل التوبة التي هي الإقلاع وبعده عند من يقول به، إنما أراد المخالف أن يقيس على صورة تشبه صور النزاع، وهي الحكم فيه بعد التوبة إذا كان قبل التوبة قد ثبت جواز قتله.

\$ \$ \$

# توبة الذمى لها صورتان

على أن توبة الذمي الناقض للعهد لها صورتان:

إحداهما: أن يسلم، فإن إسلامه توبة من الكفر وتوابعه.

والشانية: أن يرجع إلى الذمة تائياً من الذنب الذي أحدثه حتى انتقض عهده، فهذه توبة من نقض العهد، فإذا تاب هذه النوبة وهو مقدور عليه جاز للإمام أن يقبل توبته حيث يكون حكمه حكم الاسير، كما أن الاسير إذا طلب أن تعقد له الذمة جاز أن يجاب إلى

فالزم المخالف القاضى على طريقته أن الناقض التاثب من النقض يخير الإمام فيه، فهلا خيرتموه في الساب إذا تاب توبة يمكن التخيير بعدها، بأن يقلع عن السب ويطلب عقد الذمة له ثانيًا، فلذلك قيل في هذه الصورة: هلا خير الإمام فيه بعد التوبة، وإن كان في صورة آخرى لا يمكن التخيير بعد توبة هي الإسلام.

وقد تقدم ذكر ذلك، وقد قدمنا أيضًا أن الصحيح أنه لا يخير فيمن نقض العهد بما يضر المسلمين بحال، وقد ظهر أن الرواية الاخرى التي حكوها في الفرق بين المسلم والكافر مخرجة من نصه على الفرق بين الساحر الكافر، والساحر المسلم، وذلك أنه قد قال في الساحر الذمى: لا يقتل ما هو عليه من الكفر اعظم، واستدل بان النبي الله لم يقتل لم يقتل لبيد بن أعصم لما سحره، والساحر المسلم يقتل عنده، لما جاء في ذلك عن النبي الله وعمر وعثمان وابن عمر وحفصة مله عليه من الاحاديث، ووجه الترجيح أن ما الكافر عليه من السبرك أعظم مما هو عليه من السب والسحر، فنسبة السب والسحر إليه واحدة، بخلاف المسلم، فإذا قتل الساحر المسلم دون الذمي فكذلك الساب الذمي دون المسلم، لكن السب ينقض العهد، فيجوز قتله لاجل نقض العهد، فإذا أسلم امتنع قتله لنقض العهد، وهو لا يقتل لخصوص السب كما لا يقتل لخصوص السحر، فيبقي دمه معصومًا.

وقد حكى هذه الرواية الخطابى عن الإمام أحمد نفسه فقال: قال مالك بن أنس « من شتم رسول الله عليه من اليهود والنصارى قتل ، إلا أن يسلم » وكذلك قال أحمد بن حنبل، وحكى آخرون من أصحابنا رواية عن الإمام أحمد أن المسلم تقبل توبته من السب، بأن يسلم ويرجع عن السب، كذلك ذكر أبو الخطاب في «الهداية» ومن احتذى حذوه من متاخرى أصحابنا في ساب الله ورسوله من المسلمين: هل تقبل توبته أم يقتل بكل حال؟ روايتان.

77

#### المسألة الثالثة:

# حكم الساب إذا تاب، وأقوال العلماء في ذلك؟

فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب ثلاث روايات.

إحداهن: يقتل بكل حال، وهي التي نصروها كلهم، ودل عليها كلام الإمام أحمد في نفس هذه المسالة، وأكثر محققيهم لم يذكروا سواها.

والثانية: تقبل توبته مطلقًا.

والشالشة: تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم، وتوبة الذمي التي تقبل إذا قلنا بها أن يسلم، فأما إذا اقلع وطلب عقد الذمة له ثانيًا لم يعصم ذلك دم، رواية واحدة كما تقدم

وذكر أبو عبد الله السامرى أن من سب رسول الله عَلَيْق من المسلمين فهل تقبل توبته ؟ على روايتين، قال: ومن سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم، ذكره ابن أبى موسى، فعلى ظاهر كلامه يكون الخلاف في المسلم دون الذمي، عكس الرواية التي حكاها جماعة من الاصحاب، وليس الامر كذلك، فإن ابن أبى موسى قال: ومن سب رسول الله عَلَيْق قتل ولم يستتب، ومن سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم، فلم يذكر خلافًا في شيء من ذلك كما دل عليه الماثور عن الإمام أحمد وكتاب أبى عبد الله السامرى تضمن نقل أبى الخطاب ونقل ابن أبى موسى كما اقتضى شرطه أن يضمنه عدة كتب صغار، فلما ذكر ما حكاه أبو لخطل، وإلا فلا ربب أنا قبدنا توبة المسلم وما ذكره ابن أبى موسى في الذمي إذا أسلم ظهر نوع خلل، وإلا فلا ربب أنا قبدنا توبة المسلم بإسلامه، فتوبة الذمي بإسلامه أولى، فإن كل ما لله غليق في الكافر من غلظ السب فهو في المسلم وزيادة، فإنهما يشتركان في أذى رسول الله غليق ونه المسلم وزيادة، وإنهما يشتركان في أذى رسول الذمي فإنه سب مستندا إلى اعتقاد، وذلك الاعتقاد زال بالإسلام.

نعم، قد يوجه ما ذكره السامرى بان يقال: السب قد يكون غلطًا من المسلم لا اعتقادًا، فإذا تاب منه قبلت توبته، إذ هو عثرة لسان وسوء أدب أو قلة علم، والذمى سبه أذى محض لا ربب فيه، فإذا وجب الحد عليه لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود، وقد ينزع

هذا إلى قول من يقول: إن السب لا يكون كفرًا في الباطن إلا أن يكون استحلالاً، وهو قول مرغوب عنه كما سبأتي -إن شاء الله تعالى.

واعلم أن أصحابنا ذكروا أنه لا تقبل توبته، لان الإمام أحمد قال: لا يستتاب، ومن أصله أن كل من قبلت توبته فإنه يستتاب كالمرتد، ولهذا لما اختلفت الرواية عنه في الزنديق والساحر والكاهن والعراف ومن ارتد وكان مسلم الأصل، هل يستتابون أم لا؟ على روايتين، فإن قلنا: لا يستتابون، قتلوا بكل حال، وإن تابوا.

وقد صرح في رواية عبد الله بأن من سب رسول الله علله قد وجب عليه القتل ولا يستتاب، فنبين أن القتل قد وجب، وما وجب من القتل لم يسقط بحال.

يؤيد هذا أنه قد قال في ذمى فجر بمسلمة: يقتل، قبل له: فإن أسلم؟ قال: يقتل، هذا قد وجب عليه، فنبين أن الإسلام لا يسقط القتل الواجب وقد ذكر في الساب أنه قد وجب عليه القتل.

وأبعسًا ، فإنه أوجب على الزانى بمسلمة بعد الإسلام القتل الذى وجب عقوبة على الزنا بمسلمة، حتى إنه يقتله سواء كان حرّا أو عبداً أو محصناً أو غير محصن، كما قد نص عليه في مواضع، ولم يسقط ذلك القتل بالإسلام ويوجب عليه مجرد حد الزنا، لانه أدخل على المسلمين من الضرر والمعرة ما أوجب قتله ونقض عهده، فإذا أسلم لم تزل عقوبة ذلك الإضرار عنه كما لا تزول عنه عقوبة قطعه للطريق لو أسلم، ولم يجز أن يقال: هو بعد الإسلام كمسلم فعل ذلك يفعل به ما يفعل بالمسلم، لان الإسلام يمنع ابتداء العقوبة ولا يمنع وامها، لان الدوام أقوى، كما لو قتل ذمى ذمياً ثم أسلم قتل، ولو قتله وهو مسلم لم

ولهذا ينتقض عهد الذمى باشياء: مثل الزنا بالمسلمة وإن لم يكن محصنًا، وقتل أى مسلم كان، والتجسس للكفار، وقتال المسلمين، واللحاق بدار الحرب، وإن كان المسلم لا يقتل بهذه الاشياء على الإطلاق، فإذا وجب قتل الذمى بها عينًا ثم أسلم كان كما لو وجب قتله بذمى ثم أسلم، إذ لا فرق بين أن يجب عليه حد لا يجب على المسلم فيسلم أو يجب عليه قصاص في اندرائه بالإسلام أو يجب عليه قصاص في اندرائه بالإسلام كالحدود، وهو يسقط بالشبهة فكما يمنع الإسلام ابتداءه دون دوامه، فكذلك العقوبات الواجبة على المعاهد، وهذا ينبنى على قولنا: يتعين قتل الذمى إذا فعل هذه الاشياء، وأن لخصوص هذه الجنايات أثراً في قتله وراء كونه كافراً غير ذى عهد، ويقتضى أن قتله حد

\* 0

من الحدود التى تجب على أهل دار الإسلام من مسلم ومعاهد، ليس بمنزلة رجل من أهل دار الرسلام من فساد هذه الجنايات دار الحرب آخذ أسيراً، إذ ذاك المقصود بقتله تطهير دار الإسلام من فساد هذه الجنايات وحسم مادة جناية المعاهدين، وإذا كان قد نص على أن لا تزول عنه عقوبة ما أدخله على المسلمين من الضرر في زناه بالمسلمة فان لا تزول عنه عقوبة إضراره بسب رسول الله على المحقد أولى، لان ما يلحق المسلمة على الرائي المحشرة في دينهم بسب رسول الله على أكثر مما يلحق بالزنا بمسلمة إذا أقيم على الزاني الحد.

ونصه هذا يدل على أن الذمى إذا قذف رسول الله ﷺ أو سبه ثم أسلم قتل بذلك، ولم يقم عليه مجرد حد قذف واحد من الناس وهو ثمانون أو سب واحد من الناس وهو التعزير، كما أنه لم يوجب على من زنى بمسلمة إذا أسلم حد الزنا، وإنما أوجب القتل الذى كان واجبًا، وعلى الرواية الاخرى التى خرجها القاضى فى كتبه القديمة ومن اتبعه فإن الذمى يستتاب من السب، فإن تاب وإلا قتل.

وكذلك يستتاب المسلم على الرواية التي ذكر أبو الخطاب وغيره، كما يستتاب الزنديق والساحر، ولم أجد للاستتابة في كلام الإمام أحمد أصلاً، فأما استتابة المسلم فظاهرة كاستابة من ارتد بكلام تكلم به، وأما استتابة الذمي فان يدعى إلى الإسلام، فأما استتابته بالعود إلى الذمة فلا يكفى على المذهب، لأن قتله متعين.

فاما على الوجه المضطرب الذي يقال فيه: إن الإمام يخير فيه؛ فيشرع استتابته بالعود إلى الذمة، لان إقراره بها جائز بعد هذا، لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة، وإن الرحبنا الاستتابة بالإسلام على إحدى الروايتين، وأما على الرواية التي ذكرها الخطابي فإنه أوجبنا الاستتابة بالإسلام على إحدى الروايتين، وأما على الرواية التي ذكرها الخطابي فإنه يقتلون قبل الاستتابة، ولو أسلموا سقط عنهم القتل، وهذا أوجه من قول من يقول بالاستنابة، فإن الذمي إذا نقض العهد جاز قتله لكونه كافراً محارباً، وهذا لا يجب استتابت بالاتفاق، اللهم إلا أن يكون على قول من يوجب دعوة كل كافر قبل قتاله، فإذا أسلم جاز أن يقال: عصم دمه، كالحربي الأصلي، بخلاف المسلم فإنه إذا قبلت توبته فإنه يستتاب، ومع هذا فمن تقبل توبته فقد يجوز استتابته كما يجوز استنابة الاسير، لائه من جنس دعاء الكافر إلى الإسلام قبل قتله، لكن لا يجب، لكن المنصوص عن أصحاب هذا القول أنه لا يقلل له: أسلم، ولا لا تسلم، لكن إذا أسلم سقط عنه القتل، فتلخص من ذلك أنهما لا يستئابان في المنصوص المشهور، فإنا تابا لم تقبل توبتهما في المشهور أيضاً.

وحكى عنه في الذمي أنه إذا أسلم سقط عنه القتل، وإن لم يستتب.

وحكى عنه أن المسلم يستتاب وتقبل توبته، وخرج عنه في الذمي أنه يستتاب، وهو ميد.

\* \* \*

## لا فرق بين السب بالقذف وغيره

واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره كما نص عليه الإمام أحمد وعامة أصحابه وعامة العلماء.

وفرق الشيخ أبو محمد المقدسي ـ رحمه الله ـ بين القذف والسب، فذكر الروابتين في المصلم وفي الكافر في القذف، ثم قال: وكذلك سبه بغير القذف، إلا أن سبه بغير القذف يسقط بالإسلام، لان سب الله تعالى يسقط بالإسلام، فسب النبي تلك أولى، وسياتي ـ إن شاء الله تعالى يسقط بالإسلام، فهذا مذهب الإمام أحمد.

وأما مذهب مالك - يُخ فق ال مالك في رواية ابن القاسم ومطرف: من سب النبي على قتل ولم يستنب، قال ابن القاسم: من سبه أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالزنديق، وقال أبو مصعب وابن أبي أويس: سمعنا مالكًا يقول: من سب النبي على أو شتمه أو عابه أو تنقصه فتل، مسلماً كان أو كافراً، ولا يستناب؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم: أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب النبي على أو غيره من النبيين مسلماً كان أو كافراً قتل، ولم يستنب، قال: وروى لنا مالك إلا أن يسلم الكافر، قال أشهب عنه: من سب النبي على مسلم أو كافر قتل ولم يستنب، فهذه نصوصه نحو من نصوص الإمام أحمد، والمشهور من مذهبه أنه لا تقبل توبة المسلم إذا سب النبي على، وحكمه حكم الزنديق عندهم، ويقتل عندهم حداً لا كفراً إذا أظهر التوبة من السب.

وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه جعل سب النبي ﷺ ردة، قال أصحابه: فعلى هذا يستناب، فإن تاب نُكُلّ، وإن أبي قتل، ويحكم له بحكم المرتد.

وأما الذمي إذا سب النبي ﷺ ثم أسلم فهل يدرأ عنه الإسلام القتل؟ على روايتين ذكرهما القاضي عبد الوهاب وغيره.

إحداهما: يسقط عنه، قال مالك في رواية جماعة منهم ابن القاسم: من شتم نبينا من أهل الذمة أو أحدًا من الأنبياء قتل، إلا أن يسلم، وفي رواية: لا يقال له: أسلم، ولا: لا \*\*

تسلم، ولكن إن أسلم فذك لك له توبة، وفي رواية مطرف عنه: من سب النبي على من ألمسلمين أو أحداً من الأنبياء أو انتقصه قتل وكذلك من فعل ذلك من اليهود والنصارى قتل، ولا يستتاب، إلا أن يسلم قبل القتل، قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقوله، وقال لي ابن عبد الحكم: وقال لي أصبغ عن ابن القاسم، فعلى هذه الرواية قال ابن القاسم: قال مالك: إن شتم النصراني النبي تلتي شتماً يعرف فإنه يقتل، إلا أن يسلم، قاله مالك غير مرة، ولم يقل: يستتاب، قال ابن القاسم ومحمد: قوله عندى إن أسلم طائعًا، وعلى هذا فإذا أسلم بعد أن يؤخذ وثبت عليه السب ويعلم أنهم يريدون قتله إن لم يُسلم ألم يسقط عنه القتل، لانه مكره في هذه الحال.

والرواية الشانية: لا يدرا عنه إسلامه القتل، قال محمد بن سحنون: وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقط عن الذمى بإسلامه، وإنما تسقط عنه بإسلامه حدود الله، فاما حد القذف فحد للعباد كان ذلك من نبى أو غيره.

وأما مذهب الشافعي ـ ولافت ـ فلهم في ساب النبي عَلِيَّةً وجهان:

أحدهما: هو كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل، وهذا قول جماعة منهم، وهو الذي يحكيه أصحاب الخلاف عن مذهب الشافعي.

والشانى: أن حد من سبه القتل، فكما لا يسقط حد القذف بالتوبة لا يسقط القتل الواجب بسب النبى على التوبة، قالوا: ذكر ذلك أبو بكر الفارسى، وادعى فيه الإجماع، ووافقه الشيخ أبو بكر القفال، وقال الصيدلانى قولاً ثالثًا، وهو أن الساب بالقذف مثلاً يستوجب القتل للروة لا للسب، فإن تاب زال القتل الذى هو موجب الروة، وجلد ثمانين للقذف، وعلى هذا الوجه لو كان السب غير قذف عزر بحسبه، ثم منهم من ذكر هذا الخلاف في المسلم إذا سب ثم أسلم، ولم يتعرض للكلام في الذمي إذا سب ثم أسلم، ومنهم من ذكر هذا السب، عن المسلم إذا سب ثم أسلم أنه يسقط عنه القتل، وهو الذي حكاه أصحاب ومنهم من ذكر في الذمي إذا سب ثم أسلم أنه يسقط عنه القتل، وهو الذي حكاه أصحاب الخلاف عن مذهب الشافعي، وعليه يدل عموم كلام الشافعي في موضع من الأم حكاه أنه قال بعد أن ذكر نواقش العهد وذكر فيها سب النبي على : وأيهم قال أو فعل شيئاً مما وصفته نقضًا للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولاً، وكذلك إذا كان فعلاً لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلم أن من فعله قتل حداً أو قصاصاً فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد، يكون في دين المسلم أن من فعله قتل حداً أو قصاصاً فيقتل بعد أو قصاص لا نقض عهد،

وإن فعل مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال أتوب وأعطى الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده، عوقب ولم يقتل، إلا أن يكون فعل فعلاً يوجب القصاص أو القود، فأما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل، قال: فإن فعل أو قال مما وصفنا وشرط أنه يحلل دمه فظفرنا عليه فامتنع من أن يقول السلم أو أعطى الجزية ، قتل، وأخذ ماله فيئًا، فقد ذكر أن من نقض العهد فإنه تقبل توبته إما بأن يسلم أو بأن يعود إلى الذمة، وذكر الخطابي قال: قال مالك بن أنس: من شتم النبي ﷺ من اليهود والنصاري قتل، إلا أن يسلم وكذلك قال أحمد بن حنبل، وقال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي عَيُّهُ، وتبرأ منه الذمة، واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف، وظاهر هذا القتل والاستدلال يقتضي أن لا يكف عنه إذا أظهر التوبة، لانه لم يحك عنه شيئًا، ولأن ابن الأشرف كان مظهرًا للذمة مجيبًا إلى إظهار التوبة لو قبلت منه.

# أقوال العلماء في توبة الساب وقبولها

والكلام في فصلين:

الفصل الأول: في استتابة المسلم، وقبول توبة من سب النبي عَلَيْ وقد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب، ولا تسقط القتل عنه توبته، وهو قول الليث بن سعد، وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وحكى مالك وأحمد أنه تقبل توبته، وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي بناء على قبول توبة المرتد، فنتكلم أولاً في قبول توبته، والذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملة، وروى عن الحسن البصري: أنه يقتل وإن أسلم جعله كالزاني والسارق، وذكر عن أهل الظاهر نحو ذلك أن توبته تنفعه عند الله، ولكن لا يدرأ القتل عنه، وروى عن أحمد أن من ولد في الإسلام قتل، ومن كان مشركًا فأسلم استتيب، وكذلك روى عن عطاء، وهو قول إِسحاق بن راهويه، والمشهور عن عطاء وأحمد الاستتابة مطلقًا، وهو الصواب.

ووجه عدم قبول التوبة قوله عَلَيْكُ : «من بدل دينه فاقتلوه» ( ١٥٤ ) رواه البخاري، ولم يستشن ما إذا تاب، وقال عَرَّتُهُ: ﴿ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني

<sup>(</sup> ١٥٤ ) صحيح : رواه البخاري ( ٢٨٥٤ ) والترمذي ( ١٤٥٨ ) وأحمد ( ١ / ٢١٧ ).

رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الشيب الزاني، والنفس بالنفس، واتسارك لدينه المبضارة للجمهاعة ه (١٥٥٠ متفق عليه، فإذا كان القاتل والزاني لا يسقط عنهما الفتل بالتوبة، فكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة، وعن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله الله قال: ولا يقبل الله توبة عبد كفر بعد إسلامه (١٥٠١ ورواه الإمام أحمد، ولانه لا يقتل لمجرد الكفر والمحاربة، لانه لو كان كذلك لما قتل المترهب والشيخ الكبير والاعمى والمقعد والمرأة ونحوهم، فلما قتل هؤلاء علم أن الردة حد من الحدود، والحدود لا تسقط بالتوبة.

والصواب ما عليه الجماعة، لان الله مسبحانه وتعالى - قال في كتابه: ﴿ كَيْفَ يَهِاْكِ اللّٰهُ قُومًا كَفُرُوا بِعَدَ إِيمَائِهِمُ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ النِّيَاتَ وَاللَّهُ لَا يَهابِي الْقُومُ الطَّالْمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلاَّ النَّيْنِ تَابُوا مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (آل عمران: ٨٦ - ٨٩) فاخير أنه غفور رحيم لمن تاب بعد الردة، وذلك يقتضى مغفرته له في الدنيا والآخرة، ومن هذا حاله لم يعاقب بالقتل.

يبين ذلك ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا على بن عاصم عن داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً من الانصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، فانزل الله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قُومًا كَفُرُوا ﴾ إلى آخر الآية، فبعث بها قومه إليه، فرجع تائبًا، فقبل النبي ﷺ ذلك منه وخلى عنه، ورواه النسائي من حديث داود مثله.

وقال الإمام أحمد: ثنا على عن خالد عن عكرمة بمعناه، وقال: والله ما كذبني قومي على رسول الله ﷺ، وما كذب رسول الله ﷺ على الله، والله أصدق الثلاثة، فرجع تائبًا، فقبل النبي ﷺ ذلك منه وخلى عنه (١٥٧).

وقال: ثنا حجاج عن ابن جربج حديثًا عن عكرمة مولى ابن عباس في قول الله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهِدِي اللهُ قُومًا كَفُرُوا بَعْدَ إِيهانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ ﴾ في أبي عامر بن النعمان، ووحوج بن الاسلت والحارث بن سويد بن الصامت في اثني عشر رجلاً رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش، ثم كتبوا إلى أهليهم: هل لنا من توبة ؟ فنزلت: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ في الحارث بن سويد بن الصامت.

<sup>(</sup>١٥٥) صحيح: رواه البخاري (٦٨٧٨) ومسلم (١٣٠٢).

<sup>(</sup>١٥٦) رواه احمد (٥/٢) وابن ماجه بنحوه (٢٥٣١) وصححه الألباني في الصحيحة (٣٦٩).

<sup>(</sup>١٥٧) صحيح: رواه البيهةي في السنن الكبري (٨/ ١٩٧).

وقال: ثنا عبد الرزاق أنا جعفر عن حميد عن مجاهد قال: جاء الحارث بن سويد فاسلم مع النبى ﷺ، ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه، فانزل الله فيه القرآن: ﴿ كَيْفَ يَهَامِى الله فَوْمًا كَفُوا بِعَدْ إِيمَانِهِم ﴾ قال: فحملها إليه رجل من قومه، فقراً كَفُوا بَعَد إِيمَانِهِم ﴾ قال: فحملها إليه رجل من قومه، فقراها عليه، فقال الحارث: والله إنك ما علمت لصادق، وإن رسول الله لاصدق منك، وإن الله لاصدق الثلاثة، قال: فرجع الحارث فاسلم فحسن إسلامه.

وكذلك ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت في الحارث بن سويد وجماعة ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة كهيئة البدء، ولحقوا بمكة كفاراً، فأنزل الله فيهم هذه الآية، فندم الحارث وأرسل إلى قومه: أن سلوا رسول الله ﷺ: هل لى توبة؟ ففعلوا ذلك، فنائرل الله تعالى: ﴿ إِلاَّ اللَّهِينَ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلُحُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَقُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فحملها إليه رجل من قومه، فقراها عليه، فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق، وإن رسول الله تشكل لاصدق منك، وإن الله ـ عز وجل ـ لاصدق الشلائة، فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه.

فهذا رجل قد ارتد ولم يقتله النبي - قلله يعد عوده إلى الإسلام، ولان الله تعالى ـ قال في إخباره عن المنافقين: ﴿ أَبَاللَهُ وآياته وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزُعُونَ ﴿ آَلِهُ لَا تَعْتَذُرُوا قَلْ كُفْرَتُمْ فَيَا يَعْدُونَ ﴿ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وذكر أهل التفسير أنهم كانوا جماعة، وأن الذى تاب منهم رجل واحد يقال له مخشى ابن حمير، وقال بعضهم: كان قد أنكر عليهم بعض ما سمع، ولم يمالئهم عليه، وجعل يسير مجانبًا لهم، فلما نزلت هذه الآيات برئ من نفاقه، وقال: اللهم إنى لا أزال أسمع آية تقرعيني تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتى قتلاً في سبيلك، وذكوا القصة.

وفى الاستدلال بهـذا نظر، ولانه قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدَ الْكُفَّارِ وَالْمَنَافَقِينَ وَاعْلُظُ عَلَيْهِم ﴾ إلى قوله: ﴿ يَحْلُفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلْمَةَ الْكُفُّرِ وَكَفُرُوا بَعَدَ إِسَلامِهِمْ وَهُمُّوا بِمَا لَمْ يَتَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنَّ أَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهُ فَإِنْ يَتُولُوا يَكُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنِيَّا وَالآخِرَةُ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِنْ وَلِيَ وَلا نَصِيرٍ ﴾ (التوبة: ٧٣، ٤٧).

وذلكُ دليلُ على قبولُ تُوبَة من كفُر بعد إِسُلامُه، وأنهمُ لا يعذبون في الدنيا ولا في

الآخرة عنايًا اليمًا: بمفهوم الشرط، ومن جهة التعليل، ولسياق الكلام، والقتل عذاب النهم، فعلم أن من تأب منهم لم يعذب بالقتل، ولان الله سيحانه قال: ﴿ مَن كُفُو بِاللهُ مِنْ بَعُد إِلَهُ مَن بَعُد وَلَانَ اللهُ سيحانه قال: ﴿ مَن كُفُو بِاللّهُ مِنْ بَعُد إِلِيانَهُ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهُم مُصَبِّ مَن اللّهُ وَلَهُم عَمَّاتُ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهُم مُصَبِّ مَن اللّهُ وَلَهُم عَمَّاتُ وَلَكِن مَن اللّهُ وَلَهُم اللّهُ وَلَهُم اللّهُ وَلَهُم اللّهُ وَلَهُم المتحبُّوا النَّياع اللّهُ عَلى الآخرة وَأَنَّ الله لا يهدى القَوْمَ الكَافِرين وَلَيْكُ اللّهُ الله لا يهدى القَوْمَ الكَافِرين أَنْ اللهِم وَالصَّارِهُم وَأَوْلِكُ مُم الْفَافِلُونَ وَلَيْكَ لا حَرَم اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي وَاللّه وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِم ويرحمهم، ومن غفر له ذنبه مطلقًا لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة.

وقال سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن عكرمة: خرج ناس من المسلمين بعني من المهاجرين - فادركهم المشركون، ففتنوهم، فاعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنًا بِاللَّهُ فَإِذَا أُودَى فِي اللَّه جَعَلَ قِنْدَا لَنَاسِ كَعَذَابِ اللَّه ﴾ (العنكبوت: ١٠) ونزلت فيهم مَن يقُولُ آمنًا بِاللَّه فِنَ بَعْدُ إللَّه جَمْلُ قِنْدَا النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه ﴾ (العنكبوت: ١٠) ونزلت فيهم مَن كَفَّهُ بِاللَّه فِي اللَّه جَعَلَ قِنْدَا الله عَن عَلَيْهِ اللَّه بِيانَه ﴾ ثم أَنجو المرة اخرى فانقلبوا حتى أتوا المدينة، فانزل وَمِن يقد فيهم عَن ديه فَهُمَّ وَهُو كَافَر فَأَوْلُك حِلْت أَعْمَالُهُم في اللَّبِي وَالآخرة ﴾ (البقرة: ١٧) فعلم ان من لم يمت وهو كافر من المرتدين لا يكون خالداً في النار وذلك دليل على قبول النوية وصحة الإسلام، فلا يكون تاركا لدينه، فلا يقتل، ولعموم قوله تعلى اللَّه الله الله الله الله الله الله الله وأشهرا السلاة وأنه الله الله المُشْركين ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنْ تَلُوا وَأَقَامُوا السَّلَاة وَالنَّهُم ﴾ والسوية: ٥) فإن هذا الخطاب عام في قتال كل مشركا مشركا مرتداً المعلود والن مشركا أصلياً او مشركاً مرتداً المنارة المشركا أصلياً او مشركاً مرتداً المشردة المنارة على مشركا أصلياً او مشركاً مرتداً من مرتداً المشركا أصلياً او مشركاً مرتداً المشردة المنالة المؤلسة المنارة والمسلاة وأنه الصلاة وآتى الزكاة، سواء كان مشركاً أصلياً او مشركاً مرتداً المؤلسة المنالة المؤلسة المنالة المؤلسة المنالة المؤلسة المنالة المشركاً أصلياً أو مشركاً مرتداً المؤلسة المنالة المؤلسة المنالة المؤلسة المؤلس

وأيضًا، فإن عبد الله بن سعد بن أبى سرح كان قد ارتد على عهد النبي علله ، ولحق بمكة ، ولحق بمكة ، ولخذلك بمكة ، وافترى على الله ورسوله ، ثم إنه بعد ذلك بايعه النبي علله ، وحقن دمه ، وكذلك الحارث بن سويد ، وكذلك جماعة من أهل مكة أسلموا ثم ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام، فحقنت دماؤهم ، وقصص هؤلاء وغيرهم مشهورة عند أهل العلم بالحديث والسيرة .

وأيضًا، فالإجماع من الصحابة - رضي على ذلك، فإن النبي على لما توفي ارتد أكثر العرب إلا أهل مكة والمدينة والطائف، واتبع قوم من تنبا لهم مثل مسيلمة والعنسى وطليحة الاسدى، فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة - يشي - حتى رجع أكثرهم إلى الإسلام، فاقروهم على ذلك، ولم يقتلوا واحداً ممن رجع إلى الإسلام، ومن رءوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الاسدى المتنبى، والاشعث بن قيس، وخلق كثير لا يحصون، والعلم بذلك ظاهر لا خفاء به على أحد وهذه الرواية عن الحسن فيها نظر، فإن مثل هذا لا يخفى عليه، ولعله أراد نوعًا من الردة كظهور الزندقة ونحوها، أو قال ذلك في المرتد الذي ولد مسلمًا، ونحو ذلك مما قد شاع فيه الخلاف.

واما قوله ﷺ : «من بدل دينه فاقتلوه » فنقول بموجبه، فإنما يكون مبدلاً إذا دام على ذلك واستمر عليه، فاما إذا رجع إلى الدين الحق فليس بمبدل، وكذلك إذا رجع إلى المسلمين فليس بتارك لدينه مفارق للجماعة، بل هو متمسك بدينه، ملازم للجماعة، وهذا بخلاف القتل والذات وهذا بخلاف القتل والزنا، فإنه فعل صدر عنه لا يمكن دوامه عليه بحيث إذا تركه يقال إنه ليس بزان ولا قاتل، فمتى وجد منه ترتب حده عليه، وإن عزم على أن لا يعود إليه، لان العرو على ترك العود لا يقطع مفسدة ما مضى من الفعل.

على أن قوله: «التارك لدينه المفارق للجماعة» قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق، كذلك رواه أبو داود في سننه مفسرًا عن عائشة . وللها - قالت: قال رسول الله على : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الارص، أو يقتل نفساً فيقتل بها » فهذا المستثنى هو المذكور فى قوله «التارك لدينه المفارق للجماعة» ولهذا وصفه بفراق الجماعة، وإنما يكون هذا بالمحاربة.

وبؤيد ذلك أن الحديثين تضمنا أنه لا يحل دم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والمرتد لم يدخل في هذا العموم، فلا حاجة إلى استثنائه، وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين، ويفرق بين ترك الدين وتبديله، أو يكون المراد به من ارتد وحارب كالعرنيين ومقيس بن صبابة ممن ارتد وقتل وأخذ المال، فإن هذا يقتل بكل حال إن تاب بعد القدرة عليه، ولهذا والله أعلم استثنى هؤلاء الثلاثة الذي يقتلون بكل حال وإن أظهروا التوبة بعد القدرة، ولو كان أريد المرتد المجرد لما احتيج إلى قوله «المفارق للجماعة» فإن مجرد الخروج من الدين يوجب القتل وإن لم يفارق جماعة الناس، فهذا وجه يحتمله الحديث، وهو والله أعلم مقصود هذا الحديث.

وأما قوله: ﴿ لا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه ﴾ فقد رواه ابن ماجه من هذا الوجه ، ولفظه ﴿ لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد إسلامه عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين (۱۹۸) وهذا دليل على قبول إسلامه إذا رجع إلى المسلمين، وبيان أن معنى الحديث أن توبته لا تقبل ما دام مقيمًا بين ظهراني المشركين مكثرًا لسوادهم، كحال الذين قتلوا ببدر، ومعناه أن من أظهر الإسلام ثم فعن عن دينه حتى ارتد فإنه لا تقبل توبته وعمله حتى يهاجر إلى المسلمين، وفي مثل هؤلاء نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّذِينَ تُوفَّاهُمُ اللّيلائِكَةُ طَالِمِي أَنفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كَتُمُ ﴾ (النساء: ۹۷) الآية، فإن ترك الدين وتبديله وفراق المسلمين، عني الاعتقاد، والاعتقاد دائم، فمتى قطعه وتركه عاد كما كان، ولم يبق لما مضى حكم أصلاً، ولا فهه فساد، ولا يجوز أن يطلق عليه القول بأنه مبدل للدين، ولا أنه تارك لدينه، كما يطلق على الزاني والقاتل بأن هذا زان وقاتل، فإن الكافر بعد إسلامه لا يجوز أن يسمى كافرًا عند الإطلاق، ولان تبديل الدين وتركه في كونه موجبًا للقتل بمنزلة الكفر الأصلى والحراب في كونهمما كذلك فإذا كان زوال الكفر بالإسلام أو زوال المحاربة بالعهد يقطع حكم الكفر فكذلك زوال تبديل الدين وتركه بالوسود إلى الدين وأخذه يقطع حكم ذلك التبديل والترك.

# فصل: مذاهب العلماء في حكم استتابة المرتد

إذا تقرر ذلك فإن الذى عليه جماهير أهل العلم أن المرتد يستتاب، ومذهب مالك وأحمد أنه يستتاب، وبؤجل بعد الاستتابة ثلاثة أيام، وهل ذلك واجب أو مستحب؟ على روايتين عنهما، أشهرهما عنهما: أن الاستتابة واجب، وهذا قول إسحاق بن راهويه، وكذلك مذهب الشافعي هل الاستتابة واجبة أو مستحبة على قولين، لكن عنده في أحد القولين يستتاب فإن تاب في الحال وإلا قتل، وهو قول ابن المنذر والمزنى، وفي القول الآخر يستتاب كمذهب مالك وأحمد.

وقال الزهري وابن القاسم في رواية: يستتاب ثلاث مرات.

ومذهب أبي حنيفة أنه يستتاب أيضًا فإن لم يتب وإلا قتل، والمشهور عندهم أن الاستتابة مستحبة، وذكر الطحاوى عنهم: لا يقتل المرتد حتى يستتاب، وعندهم يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجل، فإنه يؤجل ثلاثة أيام.

وقال الثوري: يؤجل ما رجيت توبته، وكذلك معنى قول النخعي.

وذهب عبيد بن عمير وطاوس إلى أنه يقتل، ولا يستتاب، لأنه ﷺ أمر بقتل المبدل

(١٥٨) صحيح: رواه أحمد (٥/٣) وصححه الألباني في الصحيحة (٣٦٩).

دينه والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولم يامر باستشابته، كما أمر الله سبحانه بقتال المشركين من غير استتابة مع انهم لو تابوا لكففنا عنهم.

يؤيد ذلك أن المرتد أغلظ كفرًا من الكافر الأصلى، فإذا جاز قتل الاسير الحربي من غير استتابة فقتل المرتد أولى

وسر ذلك أنًا لا نجيز قتل كافر حتى نستتيبه، بأن يكون قد بلغته دعوة محمد ﷺ إلى الإسلام، فإن قتل من لم تبلغه الدعوة غير جائز، والمرتد قد بلغته الدعوة، فجاز قتله كالكافر الاصلى الذي بلغته، وهذا هو علة من رأى الاستتابة مستحبة، فإن الكفار يستحب أن ندعوهم إلى الإسلام عند كل حرب وإن كانت الدعوة قد بلغتهم، فكذلك المرتد، ولا يجب ذلك فيهما.

نعم، لو فرض المرتد من يخفي عليه جواز الرجوع إلى الإسلام، فإن الاستتابة هنا لا بد ننفا.

ويدل على ذلك أيضًا أن النبي ﷺ أهدر يوم فتح مكة دم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ودم مقيس بن صبابة، ودم عبد الله بن خطل، وكانوا مرتدين، ولم يستتبهم، بل قتل ذائك الرجلان، وتوفف ﷺ عن مبايعة ابن أبي سرح لعل بعض المسلمين يقتله، فعلم أن قتل المرتد جائز ما لم يسلم، وأنه لا يستتاب.

وأيضاً، فإن النبي على عاقب العرنيين الذين كانوا في اللقاح ثم ارتدوا عن الإسلام بما أوجب موتهم ولم يستتبهم، ولانه فعل شيئاً من الاسباب المبيحة للدم فقتل قبل استتابته كالكافر الاصلى وكالراني وكقاطع الطريق ونحوهم، فإن كل هؤلاء من قبلت توبته ومن لم تقبل - يقتل قبل الاستتابة، ولان المرتد لو امتنع - بان يلحق بدار الحرب، أو بان يكون المرتدون ذوى شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام - فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد، فكذلك إذا كان في أبدينا.

وحجة من راى الاستتابة إما واجبة أو مستحبة قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فُلْ لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ يَسْهُوا يُفْقُرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ (الأنفال: ٣٨) أمر الله رسوله أن يخبر جميع الذين كفروا أنهم إن انتهوا غفر لهم ما سلف، وهذا معنى الاستتابة، والمرتد من الذين كفروا، والامر للوجوب، فعلم أن استتابة المرتد واجبة، ولا يقال وفقد بلغهم عموم الدعوة إلى الإسلام، لان هذا الكفر أخص من ذلك الكفر، فإنه يوجب قتل كل من فعله، ولا يجوز استبقاؤه، وهو لم يستنب من هذا الكفر. وأيضًا، فإن النبي عَلَيْهُ بعث بالنوبة إلى الحارث بن سويد ومن كان قد ارتد معه إلى مكة كما قدمناه، بعد أن كانت قد نزلت فيهم آية التوبة، فيكون استنابته مشروعة، ثم إن هذا الفعل منه خرج امتثالاً للامر بالدعوة إلى الإسلام والإبلاغ لدينه، فيكون واجبًا .

وعن جابر ـ رضي ـ أن امرأة يقال لها: «أم مروان» ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي على أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت .

وعن عائشة - وفقي - قالت: ارتدت امراة يوم احد، فامر النبي تَقَفَّ أن تُستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، رواهما الدارقطني (194).

وهذا وإن صح - أمر بالاستنابة، والأمر للرجوب، والعمدة فيه إجماع الصحابة، عن محمد بن عبد الله بن عبد القارى قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبى موسى الأسعرى، فساله عن الناس، قاخبره، ثم قال: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، قال عمر: فهلا حميستموه ثلاثًا، واطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستنبتموه لعله يتوب ويرجع إلى أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم آمر، ولم أرض إذ بلغنى، رواه مالك والشافعى وأحمد وقال: أذهب إلى حديث عمر، عدا يدل على أن الاستنبابة واجبته، وإلا لم يقل عمر: لم أرض إذ بلغنى، وعن أنس بن ما لمعل قال: لما اقتحنا تستر بعثنى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب، فلما قدمت عليه قال: ولحقوا بالمشركين، ارتدوا عن الإسلام قائلوا مع الكشركين حتى قتلوا، قال: فقال: لأن اكون آخذ تهم سلمًا كان آحب إلى مما على وجه الأرض من صفراء أو بيضاء، وقال: فقال: وفالت: وما كان سبيلهم لو آخذ تهم سلمًا؟ قال: كنت أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه، فإن أبوا استودعتهم الحبس.

وعن عبد الله بن عتبة قال: آخذ ابن مسعود قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، قال: فكتب فيهم إلى عشمان بن عفان ـ وفضي ـ فكتب إليه أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوا فخل لهم، وإن لم يقبلوا فاقتلهم، فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله، رواهما الإمام أحمد بسند صحيح.

وعن العلاء أبي محمد أن عليًا - وفي اخذ رجلاً من بني بكر بن واثل قد تنصر،

<sup>(</sup>١٥٩) رواه الدارقطني في سننه (٣/ ١١٨ / ١٢١).

فاستتابه شهراً، فأبى، فقدمه ليضرب عنقه، فنادى: يا لبكر، فقال على: أما إنك واجده أمامك في النار، رواه الخلال، وصاحبه أبو بكر.

وعن أبي موسى ـ نرفض ـ أنه أتي برجل قد ارتد عن الإسلام، ودعاه عشرين ليلة أو قريبًا منها، فجاء معاذ، فدعاه، فابي، فضرب عنقه، رواه أبو داود.

وروي من وجه آخر أن أبا موسى استتابه شهرًا، ذكره الإمام أحمد.

وعن رجل عن ابن عمر قال: يستتاب المرتد ثلاثًا، رواه الإمام أحمد.

وعن أبى وائل عن ابن معيز السعدى، قال: مررت فى السَّحر بمسجد بنى حنيفة وهم يقولون: إن مسيلمة رسول الله، فاتت عبد الله فاخبرته، فبعث الشرط، فجاءوا بهم، فاستنابهم، فتابوا، فخلى سبيلهم، وضرب عنق عبد الله بن النواحة، فقالوا: أحدث قوم فى أمر فقتلت بعضهم وتركت بعضهم، فقال: إنى سمعت رسول الله على وقال إليه هذا وابن أثال فقال: أتشهد أنى رسول الله؟ فقال النبى على رسول الله؟ فقال النبى عنه رسول الله والمناز وفادًا لقتلتكما العنان على المذلك قتلته، رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح.

فهذه أقوال الصحابة في قضايا متعددة، لم ينكرها منكر، فصارت إجماعًا.

## الفرق بين الكافر الأصلى والمرتد

والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي من وجوه:

أحدها: أن توبة هذا أقرب، لان المطلوب منه إعدادة الإسلام، والمطلوب من ذلك ابتداؤه، والإعادة أسهل من الابتداء، فإذا أسقط عنا استتابة الكافر لصعوبتها لم يلزم سقوط استنابة المرتد.

الثانى: أن هذا يجب قتله عينًا، وإن لم يكن من أهل القتال، وذاك لا يجوز أن يقتل إلا أن يكون من أهل القتال، وللمن والمناء أن يكون من أهل القتال، ويجوز استبقاؤه بالأمان، والهدنة، والذمة والرقاق، والمن، والفداء، فإذا كان حده أغلظ فلم يقدم عليه إلا بعد الإعذار إليه بالاستتابة، بخلاف من يكون جزاؤه دون هذا.

الثمالث: أن الأصلى قد بلغته الدعوة، وهي استتابة عامة من كل كفر، وأما هذا فإنما

<sup>· (</sup> ١٦٠ ) صحيح : رواه أبو داود ( ٢٧٦٢ ) والدارمي ( ٢ / ١٠١ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

۲£

نستتيمه من التبديل وترك الدين الذي كان عليه ونحن لم نصرح له بالاستتابة من هذا ولا بالدعوة إلى الرجوع.

واما ابن أبي سرح وابن خطل ومقيس بن صبابة فإنه كانت لهم جرائم زائدة على الردة، وكذلك العرنيون، فإن أكثر هؤلاء قتلوا مع الردة وأخذوا الأموال، فصاروا قطاع الطريق محاربين لله ورسوله، وفيهم من كان يؤذى بلسانه أذى صار به من جنس المحاربين، فلذلك لم يستنابوا، على أن الممتنع لا يستناب، وإنما يستناب المقدور عليه، ولعل بعض هؤلاء قد استنيب فنكل.

#### فصل: الساب والمرتد

ذكرنا حكم المرتد استطرادًا، لان الكلام في الساب متعلق به تعلقًا شديدًا فمن قال: «إن ساب النبي على من المسلمين يستتاب، قال: إنه نوع من الكفر، فإن من سب الرسول أو جحد نبوته أو كذب بآية من كتاب الله أو تهود أو تنصر ونحو ذلك كل هؤلاء قد بدلوا وفارقوا الجماعة، فيستتابون وتقبل توبتهم كغيرهم.

يؤيد ذلك أن في كتاب أبي بكر - وظفي - إلى المهاجر في المرأة السابة «أن حد الانبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر ».

وعن ابن عباس ـ ولا عنه دايما مسلم سب الله أو سب احداً من الانبياء فقد كذب برسول الله عَلَيُ ، وهي ردة يستتاب منها، فإن رجع، وإلا قتل » .

والاعمى الذي كانت له أم ولد تسب النبي ﷺ كان ينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، فقتلها بعد ذلك، فإن كانت مسلمة فلم يقتلها حتى استتابها، وإن كانت ذمية وقد استنابها فاستنابة المسلم أولى.

وأيضًا ، فإما أن يقتل الساب لكونه كفر بعد إسلامه ، أو لخصوص السب، والثانى لا يجوز، لان النبى تلله قال: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس فيقتل بها «(١٦١)

وقد صح ذلك عنه من وجوه متعددة، وهذا الرجل لم يزن ولم يقتل، فإن لم يكن قتله لأجل الكفر بعد الإسلام امتنع قتله، فثبت أنه إنما يقتل لانه كفر بعد إسلامه وكل من كفر بعد إسلامه فإنه توبته تقبل، لقوله تعالى: ﴿ كَفْ يَهْدَى اللَّهُ قَوْماً كَفُرُوا بَعْد إِيمانهم ﴾ إلى 171) سبق تخريجه.

قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعُد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ زآل عمران: ٨٦ - ٨٩) ولما تقدم من الأدلة الدالة على قبول توبة المرتد.

وأيضُسا، فعموم قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفُوُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغُفُرُ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (الأنفال: ٣٨) وقوله ﷺ: «الإسلام يجب ما قبله» (١٦٣) رواه مسلم، يوجب أن من أسلم غفر له كل ما مضى.

وأيضًا، فإن المنافقين الذين نزل فيهم قوله تعالى: ﴿ وَمَنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَدُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلَ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ لا تَعَدْرُاوا فَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ وقد قيل فيهم: ﴿ إِنْ نَعْفُ عَن طَائِفَةً مَنْكُمْ لَعَنَابْ طَائِفَةً ﴾ (التوبة: ٦١ - ٢٦) .

مع أن هؤلاء قد آذوه بالسنتهم وبايديهم أيضًا، ثم العفو مرجو لهم، وإنما يرجى العفو مع التوبة، فعلم أن توبتهم مقبولة، ومن عفي عنه لم يعذب في الدنيا ولا في الآخرة.

وأيضاً، فقوله سبحانه وتعالى: ﴿ جَاهِد الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِن يَتُراوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِن يَتُولُوا يُعْذَيْهُمُ اللهُ عَذَابًا ألِيماً ﴾ (السوبة: ٧٧، ٧٤) فإنها تدل على أن المنافق إذا كفر بعد إسلامه ثم تاب لم يعذب عذابًا أليماً في الدنيا ولا في الآخرة، والقتل عذاب أليم، فعلم أنه لا يقتل.

وقد ذكر عن ابن عباس ـ رضي - أنها نزلت في رجال من المنافقين اطلع أحدهم على النبي ـ ﷺ ـ فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه، فحلفوا بالله ما قالوا شيئًا، فانزل الله هذه الآية (١٦٣) .

وعن الضحاك قال: خرج المنافقون مع النبى ﷺ إلى تبوك، فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض سبوا رسول الله ﷺ واصحابه وطعنوا في الدين، فقل ما قالوا حذيفة إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ؛ ويا أهل النفاق ما هذا الذي بلغني عنكم؟ " فحلفوا لرسول الله ﷺ ما قالوا شبعًا من ذلك، فانزل الله هذه الآية إكذابًا لهم.

وأيضًا، فلا ريب أن توبتهم فيما بينهم وبين الله، وإن تضمنت التوبة من حقوق الآدميين لاوجه:

(١٦٢) صحيح: رواه مسلم (١٢١) وأحمد (٤/٢٠٤).

(٦٦٣) صحيح : رواه احمد ( ١/ ٢٦٧) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٧/ ١٢٢) : رواه احمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح . أحدها: أنه قد قبل كفارة الغيبة الاستغفار لمن استغيبه، وقد ذهب كثير من العلماء أو اكثرهم إلى مثل ذلك، فجاز أن يكون [ما] قد أتى به من الإيمان برسول الله ﷺ الموجب لانواع الثناء عليه والتعظيم له موجبًا لما ناله من عرضه.

الساني: أن حق الأنبياء تابع لحق الله، وإنما عظمت الوقيعة في أعراضهم لما يتضمن ذلك من الكفر والوقيعة في دين الله وكتابه ورسالته، فإذا تبعت حق الله في الوجوب تبعته في السقوط، لئلا يكون أعظم منه، ومعلوم أن الكافر تصح توبته من حقوق الله، فكذلك من حقوق الأنبياء المتعلقة بنبوتهم، بخلاف التوبة من الحقوق التي تجب للناس بعضهم علم بعض

القالث: أن الرسول على قد علم منه أنه يدعو للتاسى به واتباعه، ويخبرهم أن من فعل ذلك فقد غفر له كل ما اسلفه في كفره، فبكون قد عفا لمن قد اسلم عما ناله من عرضه، وبهذه الوجوه يظهر المفرق بين سب الرسول الله في وبين سب واحد من الناس، فإنه إذا سب واحداً من الناس لم يأت بعد سبه ما يناقض موجب السب، وسبه حق آدمي معض لم يعف عنه، والمقتضى للسب هو موجود بعد التوبة، والإسلام كما كان موجوداً فبلهما إن لم يزجر عنه بالحد، وهنا كان الداعي إليه الكفر وقد زال بالإيمان، وإذا ثبت أن توبته وإيمانه مقبول منه فيما بينه وبين الله فإذا أظهرها وجب أن يقبلها منه، لما روى أبو سعيد في حديث ذى الخويصرة التميمي الذى اعترض على النبي على في القسمة، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنفه و قفله: «لا لمله أن يكون يصلي» قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي تله الإ المر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم و رواه مسلم (112).

وقال لاسامة في الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله: ﴿ كيف قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ﴾ قال: إنما قالها تعوذًا، قال: ﴿ فلا شققت عن قلبه ﴾ (١٦٥).

وكذلك في حديث المقداد نحو هذا، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلَّقَىٰ إِلَّكُمُ السَّلامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبَيَّعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ اللَّمَٰيَا ﴾ (النساء: ٩٤) ولا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفر، وإن كانت دلالة الحال تقتضى أن باطنه خلاف ظاهره.

> (۱٦٤) صحيح: رواه مسلم (١٠٦٤) وأحمد (٣/٤). (١٦٥) صحيح: رواه مسلم (١٩٩).

وأيضًا، فإن النبِي تَلِيُّهُ كان يقبل من المنافقين علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، مع إِخبار الله له أنهم اتخذوا أيمانهم جنة، وأنهم ﴿ يَحلُّمُونَ بِاللَّهُ مَا قَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا كلمةَ الْكُفُر وَكَفُرُوا بَعْدُ إِسَّلامِهِمَّ وهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ (النوبة: ٧٤) فعلم أن من أظهر الإسلام والتوبة من الكفر قبل ذلك منه، فهذا قول هؤلاء - وسيأتي - إن شاء الله تعالى - الاستدلال على تعين قتله من غير استتابة، والجواب عن هذه الحجج.

الفصل الثانم: في الذمي إذا سبه على ثم تاب، وقد ذكرنا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يقتل بكل حال، وهو المشهور من مذهب الإمام احمد، ومذهب الإمام مالك إذا تاب بعد أخذه، وهو وجه لأصحاب الشافعي.

الثاني: يقتل إلا أن يتوب بالإسلام، وهو ظاهر الرواية الأخرى عن مالك وأحمد. والثالث: يقتل إلا أن يتوب بالإسلام أو بالعود إلى الذمة كما كان، وعليه يدل ظاهر

عموم كلام الشافعي، إلا أن يتأول، وعلى هذا فإنه يعاقب إذا عاد إلى الذمة، ولا يقتل.

فمن قال: «إن القتل يسقط عنه بالإسلام» فإنه يستدل بمثل ما ذكرناه في المسلم، فإنه كله يدل على أن الكافر أيضًا إذا أسلم سقط عنه موجب السب، ويدل على ذلك أيضًا أن الصحابة ذكروا أنه إذا فعل ذلك فهو غادر محارب، وأنه ناقض للعهد، ومعلوم أن من حارب ونقض العهد إذا أسلم عصم دمه وماله، وقد كان كثير من المشركين مثل ابن الزبعري وكعب بن زهير وأبي سفيان بن الحارث وغيرهم يهجون النبي عَلَيْكُ بانواع الهجاء ثم أسلموا فعصم الإسلام دماءهم وأموالهم، وهؤلاء وإن كانوا محاربين لم يكونوا من أهل العهد، فهو دليل على أن حقوق الآدميين التي يستحلها الكافر، إذا فعلها ثم أسلم سقطت عنه كما تسقط حقوق الله.

ولهذا أجمع المسلمون إجماعًا مستنده كتاب الله وسنة نبيه الظاهرة أن الكافر الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بما كان أصابه من المسلمين من دم أو مال أو عرض، والذمي إذا سب رسول الله ﷺ فإنه معتقد حل ذلك، وعقد الذمة لم يوجب عليه تحريم ذلك، فإذا أسلم لم يؤخذ به، بخلاف ما يصيبه من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فإن عقد الذمة يوجب تحريم ذلك عليه منا كما يوجب تحريم ذلك علينا منه، وإن كان يوجب علينا الكف عن سب دينهم والطعن فيه، فهذا أقرب ما يتوجه به الاستدلال بقصص هؤلاء، وإن كان الاستدلال به خطأ. 101

# بم يقتل الذمى الساب؟(١٦٦)

وأيضًا ، فإن الذمى إما أن يقتل إذا سب لكفره أو حرابه كما يقتل الحربى الساب ، أو يقتل حداً من الحدود كما يقتل لزناه بذمية وقطع الطريق على ذمى ، والثانى باطل ، فتعين الأول ، وذلك لان السب من حيث هو سب ليس فيه أكثر من انتهاك العرض ، وهذا القدر لا يوجب إلا الجلد ، بل لا يوجب على الذمى شيئًا لاعتقاده حل ذلك ، نعم إنما صولع على الذمى شيئًا لاعتقاده حل ذلك ، نعم إنما صولع على الكف عنه والإمساك ، فيفتقر إلى دليل ، على ذلك ، ولا دليل على ذلك ، ولا نكون السب موجبًا للقتل حدا حكم شرعى ، فيفتقر إلى دليل ، على ذلك ، ولا دليل على ذلك ، إذ أكثر ما يذكر من الادلة إنما يغيد أنه يقتل ، وذلك متردد بين كون القتل لكفره وحرابه أو لخصوص السب ولا يجوز إثبات الاحكام بمجرد الاستحسان والاستصلاح ، فإن ذلك شرع للدين بالرأى ، وذلك حرام لقوله تعالى: ﴿ أُمْ لَهُمْ شُرَكًا اللَّهِ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأَذُنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ دالشورى: ٢١) والقياس في المسائلة متعذر لوجهين:

### رأى العلماء في القياس في الأسباب

أحدهما: آن كثيراً من النظار يمنع جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع، لأن ذلك يفتقر إلى معرفة نوع الحكمة وقدرها، وذلك متعذر، لأن ذلك يخرج السب عن أن يكون سباً، وشرط القباس بقاء حكم الأصل، ولانه ليس في الجنايات الموجبة للقتل حداً ما يمكن إلحاق السب بها، لاختلافهما نوعًا وقدراً، واشتراكهما في عموم المفسدة لا يوجب الإلحاق بالانفاق، وكون هذه المفسدة مثل هذه المفسدة بفقتر إلى دليل، وإلا كان شرعًا بالرأى، ووضعًا للدين بالمعقول، وذلك انحلال عن معاقد الدين، وانسلال عن روابط الشريعة، وانخلاع من ربق الإسلام، وسياسة للخلق بالآراء الملكية والانحاء العقلية، وذلك حرام بلا ريب، فثبت أنه إنما يقتل لأجل كفره وحرابه، ومعلوم أن الإسلام يسقط القتل النابيل للكفر والحراب بالانفاق.

وأيضًا ، فالذمى لو كان يسب النبى ﷺ فيما بينه وبين الله تعالى ويقول فيه ما عسى ان يقول من القبائح ثم أسلم واعتقد نبوته ورسالته لمحا ذلك عنه جميع تلك السيئات، ولا يجوز أن يقال: إن النبى ﷺ يطالبه بموجب سبه فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ ومن قال ذلك علم أنه مبطل فى مقالته ، للعلم بان الكافرين يقولون فى الرسول شر المقالات ( 1٦٦ ) انظر تفصيل كلامه ، رحمه الله ، وتدبره وطبقه على واقع الامة البوم.

.

وأشنعها، وقد أخبر الله تعالى عنهم في القرآن ببعضها، مثل قولهم: ساحر وكاهن ومجنون ومفتر، وقول اليهود في مريم بهتانًا عظيمًا، ونسبتها إلى الفاحشة، وأن المسيح لغير رشدة، وهذا هو القذف الصريح، ثم لو أسلم اليهودي وأقر بنبوة المسيح وأنه عبد الله ورسوله وأنه برىء مما رمته اليهود لم يبق للمسيح عليه تبعة.

ونحن نعتقد أن من الكفار من يعتقد نبوة نبينا إلى الأميين، ومنهم من يعتقد نبوته مطلقاً لكن إلف الدين وعادته وأغراض آخر تمنع الدخول في الإسلام، ومنهم المعرض عن ذلك الذي لا ينظر إليه ولا يتفكر، فهؤلاء قد يسبونه، ومنهم من يعتقد فيه العقيدة الردية ويكف عن سبه وشتمه أو يسبه ويشتمه بما يعتقده فيه مما يكفر به ولا يظهر ذلك، ومنهم من يسبه بما لم يكفر به مما يكون سبًا للنبي علله وغير النبي كالقذف ونحوه، وإذا أسلم الكافر غفر له جميع ذلك، ولم يجئ في كتاب ولا سنة أن الكافر إذا أسلم يبقى عليه تبعة من التبعات، بل الكتاب والسنة دليلان على أن الإسلام يجب ما قبله مطلقًا، وإذا كان إثم السب مغفوراً له لم يجز أن يعاقب عليه بعد الإسلام.

وأيضًا، فلو سب الله - سبحانه - ثم أسلم لم يؤخذ بموجب ذلك، وقد قال النبي على فيصا يروى عن ربه - تبارك وتعالى: « شتمنى ابن زدم، وما ينبغى له ذلك، أما شتمه إياى فقوله: إلى اتخذت ولداً، وأنا الاحد الصمد » (۱۹۷۷ ثم لو تاب النصرانى ونحوه من شتم الله سبحانه لم يعاقب على ذلك في الدنيا ولا في الآخرة بالاتفاق، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللّهِ سَالَة بِهَا إِنَّ اللّهُ وَاسْتَعْفَرُونُهُ إِنَّ اللّهُ وَاسْتَعْفَرُونُهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ إِلاَّ إِلاَّ أَلَّهُ وَاحْدُ وَإِنْ لَمُ سَتَعْمُ اللّهِ مِنْ كَفُرُوا اللّهُ مِنْ مُلْ اللهُ وَاسْتَعْفَرُونُهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رُحِمٌ ﴾ (الماتدة: ٧١. ٧٤) منهم عَذَابٌ أَلِيمٌ تَطُولُ اللهُ وَسَتَعْفَرُونُهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رُحِمٌ ﴾ (الماتدة: ٧١. ٧٤) فنسب النبي عَلَيْهُ لا يكون أعظم من سب الله، فإنه إنما عظم وصار موجبًا للقتل لكون حقه وسب غيرهم من المؤمنين، فإن سب الواحد من الناس لا يختلف بين ما قبل الإسلام وما بعده والمدحة له بعده والأذى والغضاضة التى تلحق المسبوب قبل إسلام الساب ويعده سواء بخلاف سب النبي عَلَيْ فإنه قد زال موجبه بالإسلام، وتبدل بالتعزير له والتوقير والثناء عليه والمدحة له كما تبدل السب لله بالإيمان به وتوحيده وتقديسه وتحميده وعبادة.

يوضح ذلك أن الرسول له نعت البشرية ونعت الرسالة، كما قال: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ

<sup>(</sup>١٩٧) سبق تخريجه.

كُنتُ إِلاَّ بَشُواْ (سُولاً ﴾ (الإسراء: ٩٣) فمن حيث هو بشر له أحكام البشر، ومن حيث هو رسول قد ميزو الله مسجانه و وفضله بما خصه به، فسبه موجب للعقوبة من حيث هو بشر كغيره من المؤمنين وموجب العقوبة من حيث هو رسول بما خصه الله به، لكن إنما أوجب القتل من حيث هر رسول فقط، لأن السب المتعلق بالبشرية لا يوجب قتلاً وسبه من حيث هو رسول حق الله فقط، فإذا أسلم الساب انقطع حكم السب المتعلق برسالته، كما انقطع حكم السب المتعلق بلسائمة، كما انقطع حكم السب المتعلق برسالته، كما انقطع حكم السب المتعلق بلسارس، ويبقى حق بشريته من هذا السب، وحق البشرية إنما يوجب جلد ثمانين.

- فمن قال: إنه يجلد لقذف بعد إسلامه ويعزر لسبه لغير القذف، قال: إن الإسلام يسقط حق الله، وحق الرسالة ويبقى حق خصوص الآدمية كغيره من الآدميين، فيؤدب ساب جميع المؤمنين بعد إسلامه.

ومن قال: وإنه لا يعاقب بشيء وقال: هذا الحق اندرج في حق النبوة ، وانغمر في حق الرسالة ، فإن الجريمة الواحدة إذا أوجبت القتل لم توجب معه عقوبة أخرى عند اكثر الفقهاء ، ولهذا اندرج حق الله المتعلق بالقتل والقذف في حق الآدمي، فإذا عفى للجانى عن القصاص وحد القذف لم يعاقب على ما انتهكه من الحرمة ، كذلك اندرج هنا حق البشرية في حق الرسالة ، وفي هذين الاصلين المقيس عليهما خلاف بين الفقهاء ، فإن مذهب مالك أن القاتل يعزره الإمام إذا عفا عنه ولى الدم .

وعند أبى حنيفة أن حد القذف لا يسقط بالعفو، وكذا تردد من قال: «إن القتل يسقط بالإسلام» هل يؤدب حداً أو تعزيراً على خصوص القذف والسب؟ ومن قال هذا القول قال: لا يستدل علينا بان الصحابة قتلوا سابه أو أمروا بقتل سابه من غير استنابة فإن الذمى إذ اسبه لا يستناب بلا تردد، فإنه يقتل لكفره الاصلى كما يقتل الاسير الحربى، ومثل ذلك لا يستناب كاستنابة المرتد إجماعًا، لكن لو أسلم عصم دمه.

كذلك يقول فيمن شتمه من أهل الذمة، فإنه يقتل ولا يستتاب كأنه حربي آذي المسلمين وقد أسرناه فإنا نقتله، فإن أسلم سقط عنه القتل.

وكذلك أكثر نصوص مالك وأحمد وغيرهما إنما هي أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا لا تردد فيه إذا سبه الذمي.

ومن قال: (إن الذمى يستتاب) فقد يقول: إنه قد لا يعلم أنه إذا أسلم سقط عنه الفتل فيستتاب كما يستتاب المرتد وأولى، فإن قتل الكفار قبل الإعذار إليهم وتبليغهم رسالات الله غير جائز. ومن لم يستنبه قال: هذا هو القياس، لما جاء في الكتب في قتل كل كافر أصلي أسير، وقد ثبت ثبوتًا لا يمكن دفعه أن النبي عَلَيْ وخلفاءه الراشدين كانوا يقتلون كثيراً من الاسرى من غير عرض الإسلام عليهم وإن كانوا ناقضين للعهد، وذلك في قصة قريظة وخيبر ظاهر لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم بالسيرة، فإن النبي عَلَيْ أخذهم أسرى بعد أن نقضوا العهد، وضرب رقابهم من غير أن يعرض عليهم الإسلام، وقد أمر بقتل ابن الاشرف من غير عرض الإسلام عليه، وإنما قتله لانه كان يؤذى الله ورسوله، وقد نقض العهد.

ومن قال: «إذا تاب بالعود إلى الذمة قبلت توبته أو خير الإمام فيه» قال: إنه في هذه الحال بمنزلة حربي قد بذل الجزية عن يد وهم صاغر، فيجب الكف عنه.

## حكم إسلام الحربي بعد أسره

واعلم أن هنا معنى لا بد من التنبيه عليه، وهو أن الاسير الحربي الاصل لو أسلم فإن إسلامه لا يزيل عنه حكم الاسير، بل إما يصير رقبقًا للمسلمين بمنزلة النساء والصبيان كاحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، أو يخير الإمام فيه بين الثلاثة غير القتل على القول الآخر في المذهبين.

والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل، فاسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبى تلخ، واسر أصحاب رسول الله تلخ رجلاً من بنى عقيل، وأصابوا معه العضباء، فاتى عليه تلخ وهو في الوثاق فقال: يا محمد، فاتاه، فقال: «ما شائك؟» فقال: بم أخذتني وأخذت سابقة الحاج؟ يعنى العضباء، فقال: «اخذتك بجريرة حلفائك من ثقيف» ثم انصرف عنه، فناداه: يا محمد، وكان رسول الله تلخ رحيماً رقيقاً، فرجع إليه فقال: «ما شائك؟» قال: إنى مصلم، قال: «له قلتصوف، فناداه: يا محمد، عامحمد فاتاه فقال: «ما شائك؟» فقال: إنى جائع فاطعمني، وظمآن فاسقني، محمد، عا محمد فاتاه فقال: «ما شائك؟» فقال: إنى جائع فاطعمني، وظمآن فاسقني، قال: «له حاجتك، ففدى بالرجلين (١٦٨).

فاخبر النبى ﷺ أنه إذا أسلم بعد الاسر لم يفلح كل الفلاح، كما إذا أسلم قبل الاسر، وإن ذلك الإسلام لا يوجب إطلاقه.

<sup>(</sup>١٦٨) صحيح: رواه مسلم ١٦٤١، وأبو داود ٣٣١٦، وابن حبان ١١ / ١٩٨، والدارمي ٢ / ٣٠٨.

وكذلك العباس بن عبد المطلب - يضي - اظهر الإسلام بعد الاسر، بل اخبر أنه قد أسلم قبل ذلك، فلم يطلقه النبى تشخ حتى فدى نفسه، والقباس يقتضى ذلك، فإنه لو أسلم قبل ذلك، فلم يمنع ذلك دوام رقه، فكذلك إسلام الاسبر لا يمنع دوام أسره، أسلم رقيق للمسلمين لم يمنع ذلك دوام رقه، فكذلك إسلام الاسبر لا يمنع دوام أسره، لا نه نوع رق ومجوز للاسترقاق، كما أن إسلامه لا يوجب أن يرد عليه ما آخذ من ماله قبل الإسلام، فإذا كان هذا حال من أسلم بعد أن أسر ممن هو حربي الأصل، فهذا الناقض للعهد حاله أشد بلا ربب، فإذا أسلم بعد أن نقض العهد وهو في أيدينا لم يجز أن يقال: إنه يطلق، بل حيث قلنا قد عصم دمه فإما أن يصير رقيقًا وللإمام أن يبيعه بعد ذلك وثمنه لبيت المال، أو أنه يتخير فيه، وهذا قياس قول من يجوز استرقاق ناقض العهد، ومن لم يجوز استرقاقهم فإنه يجعل هذا بمنزلة المرتد ويقول: إذا عاد إلى الإسلام لم يسترق ولم يقتل.

ومعنى قوله ﷺ: (الو أسلمت وأنت تملك أمرك الافلحت كل الفلاح، دليل على ان من أسلم ولا يملك أمره لم يكن حاله كحال من أسلم وهو مالك أمره، فلا تجوز التسوية بينهما بحال، وفي هذا أيضًا دليل على أنه إذا بذل الجزية لم يجب إطلاقه، فإنه إذا لم يجب إطلاقه، عالإسلام فببذل الجزية أولى، لكن ليس في الحديث ما ينفى استفاقه.

## فصل: دليل أن المسلم الساب يقتل بغير استتابة

والدليل على أن المسلم يقتل من غير استتابة وإن أظهر التوبة بعد أخذه كما هو مذهب الجمهور قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُؤُدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدُّ لُهُمْ عَذَابًا هُمِينًا ﴾ (الأحزاب: ٥٧) .

وقد تقدم أن هذا يقتضى قتله، ويقتضى تحتم قتله، وإن تاب بعد الاخذ، لانه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فإذا كانت عقربة أولئك لا تسقط إذا تابوا بعد الاخذ فعقوبة هؤلاء أولى وأحرى، لان عقوبة كليهما على الاذى الذى قاله بلسانه، لا على مجرد كفر هو باق عليه.

وأيضًا، فإنه تعالى قال: ﴿ لَئِن لَمْ يَنتَه الْمُنَافِقُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ مَلْقُولِينَ أَيْمَا نَقْفُوا ﴾ (الأحزاب: ٢٠،١٠) وهو يقتضى أن من لم ينته فإنه يؤخذ ويقتل، فعلم أن الانتهاء العاصم ما كان قبل الاخذ. وأيضًا، فإنه جعل ذلك تفسيرًا للَّمن، فعلم أن الملعون متى أخذ قتل إذا لم يكن انتهى قبل الآخد، وهذا ملعون، فدخل في الآية.

يؤيد ذلك ما قدمناه عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِلاتِ الْمُوْمِنَاتِ لَعْنُوا فِي اللَّذِينَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (النور: ٣٣) قال: هذه في شأن عائشة وازواج النبي تَلِّقُهُ خاصة، ليس فيها توبة، ثم قرا ﴿ وَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُ لَمُ لَمْ يَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلِلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

يقرره أن قاذف أمهات المؤمنين إنما استحق هذه اللعنة على قوله لاجل النبي ﷺ، فعلم أن موذيه لا توبة له.

وأيضًا، قوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ﴾ (الماندة: ٣٣) الآية.

وهذا الساب محارب لله ورسوله كما تقدم تقريره من أنه محاد لله ورسوله، وأن المحاد لله ورسوله، وأن المحاد لله ورسوله مشال به ورسوله ولان المحارب ضد المسالم، فهو والمحسالم الذي تسلم منه فليس بمسسالم، فهو والمحسالم الذي تسلم منه فليس بمسسالم، فهو محارب، وقد تقدم من غير وجه أن النبي من الله عمال عدواً له، ومن عاداه فقد حاربه، وهو من عظم الساعين في الارض بالفساد، قال الله تعالى في صفة المنافقين: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لا يَشْعُرُونَ ﴾ تُصُيدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِّحُونَ ﴿ اللهِ مَا لَهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لا يَشْعُرُونَ ﴾ (البقرة: ٢٠١١).

وكل ما في القرآن من ذكر الفساد - كقوله: ﴿ وَلا تَفْسَدُوا فِي الأَرْضِ بَعَدَ إِصْلاحِهَا ﴾ (الأعراف: ٥٦) وقوله: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسَدُ فِيهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللّٰهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ (البقرة: ٢٥) وغير ذلك - فإن السب داخل فيه فإنه أصل لكل فساد في الارض، إذ هو إفساد للنبوة التي هي عماد صلاح الدين والدنيا والآخرة.

وإذا كان هذا الساب محاربًا لله ورسوله ساعيًا في الارض بفساد وجب أن يعاقب بإحدى العقوبات المذكورة في الآية إلا أن يتوب قبل القدرة عليه، وقد قدمنا الادلة على أن عقوبته متعينة بالقتل كعقوبة من قُتل في قطع الطريق، فيجب أن يقام ذلك عليه إلا أن يتوب قبل القدرة، وهذا الساب الذي قامت عليه البيئة ثم تاب بعد ذلك إنما تاب بعد القدرة، فلا تسقط العقوبة عنه، ولهذا كان الكافر الحربي إذا أسلم بعد الاخذ لم تسقط عنه العقوبة مطلقاً كما قال النبي عَلَيُّ للعقيلي: ( لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) بل يعاقب بالاسترقاق أو يجوز الاسترقاق وغيره، لكن هذا مرتد محارب، فلم يكن استرقاقه كالعرنيين، إذ المحاربة باللسان كالمحاربة بالبد، فنعين عقوبته بالقتال.

وأيصًا، فسنة رسول الله ﷺ دلت ـ من غير وجه ـ على قتل الساب من غير استتابة، فإنه أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة، وقد ذكرنا أن ذلك يقتضى قتل الساب سواء أجرينا الحديث على ظاهره أو حملناه على من كذب عليه كذبًا يشينه، وكذلك في حديث الشعبى أنه أمر بقتل الذي طعن عليه في قسم مال العزى من غير استتابة.

وفى حديث أبى بكر لما استاذنه أبو بزرة أن يقتل الرجل الذى شتمه من غير استتابة قال: إنها لم تكن لاحد بعد رسول الله ﷺ فعلم أنه كان له قتل من شتمه من غير استتابة، وعمر - برا الله على لم يرض بحكمه ﷺ من غير استتابة أصلاً فنزل القرآن بإقراره على ذلك، وهو من أدنى أنواع الاستخفاف به فكيف بأعلاها؟.

وأيضاً، فإن عبد الله بن سعد بن ابى سرح لما طعن عليه وافترى افتراء عابه به بعد أن اسلم أهدر دمه وامتنع عن مبايعته، وقد تقدم تقرير الدلالة منه على أن الساب يقتل وإن أسلم، وذكرنا أنه كان قد جاء مسلماً تائباً قد أسلم قبل أن يجىء إليه كما رويناه عن غير واحد، أو قد جاء يريد الإسلام وقد علم النبى والله أنه قد جاء يريد الإسلام ثم كف عنه انتظار أن يقوم إليه رجل فيقتله.

وهذا نص في أن مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبته، بل يجوز قتله وإن جاء تائبًا وإن تاب، وقد قررنا هذا فيما مضى ـ وهنا ـ من وجوه أخرى أن الذي عصم دمه عفو رسول الله على عنه، لا مجرد إسلامه، وأن بالإسلام والتوبة انمحى الإثم، وبعفو رسول الله الله المتعند الدم، والعفو بطل بموته تلك ، وليس للامة أن يعفوا عن حقه، وامتناعه من بيعته حتى يقوم إليه بعض القوم فيقتله نص في جواز قتله وإن جاء تائبًا.

وأما عصمة دمه بعد ذلك فليس دليلاً على أن نعصم دم من سب وتاب بعد أن قدرنا عليه، لانا قد بيئًا من غير وجه أن النبي على قد كان يعفو عمن سبه ممن لا خلاف بين الامة في وجوب قتله إذا فعل ذلك، وتعذر عفو النبي الله عنه، وقد ذكرنا أيضًا أنَّ حديث

عبد الله بن خطل يدل على قتل الساب لانه كان مسلمًا فارتد، وكان يهجوه فقتل من غير استنابة.

وأيضًا ، فما نقدم من حديث أنس المرفوع وأثر أبي بكر في قتل من آذاه في أزواجه وسراريه من غير استتابة، وما ذاك إلا لاجل أنه من نوع الاذي، ولذلك حرمه الله، ومعلوم أن السب أشد أذى منه، بدليل أن السب يحرم منه ومن غيره، ونكاح الازواج لا يحرم إلا منه على عند منه، عنه منه يؤذيه ووجوب قتل من يؤذيه أي أذى كان من غير استتابة.

وأيضًا ، فإنه أمر بقتل النسوة اللاتى كن يؤذينه بالسنتهن بالهجاء مع أمانه لعامة أهل البلد، ومع أن قتل المرآة لا يجوز إلا أن تفعل ما يُوجب القتل، ولم يستتب واحدة منهن البلد، ومع أن قتل المرآدة لا تقتل حتى تقل من قتل، والكافرة الحربية من النساء لا تُقْتَلُ إن لم تُقاتل، والمرتدة لا تقتل حتى تستتاب، وهؤلاء النسوة قتلن من غير أن يقاتلن ولم يستتين، فعلم أن قتل من فعل مثل فعلهم جائز بدون استثنابة، فإن صدور ذلك عن مسلمة أو معاهدة أعظم من صدوره عن حديد

وقد بسطنا بعض هذه الدلالات فيما مضى بما أغنى عن إعادته هنا، وذكرنا أن السنة 
تدل على أن السب ذئب مقتطع عن عموم الكفر، وهو من جنس المحاربة، والثوبة التي 
تحقن دم المرتد إنما هى الثوبة عن الكفر، فأما إن ارتد بمحاربة مثل سفك الدم، وأخذ 
المال، كما فعل العربيون وكما فعل مقيس بن صبابة حيث قتل الانصارى واستاق المال 
ورجع مرتداً -فهذا يتعين قتله كما قتل رسول الله على مقيس بن صبابة، وكما قيل له في 
مثل العرنييين ﴿ إِنَّما جَزَاءُ اللّذِينُ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضَ فَسَاداً أَن يَقَتَلُوا ﴾ 
(المالدة: ٣٣) فلذلك من تكلم بكلام من جنس المحادة والمحاربة لم يكن بمنزلة من ارتد

وأيضًا ، ما اعتماده الإمام أحمد من أن أصحاب رسول الله على فرقوا بين الساب، وبين المرد المجرد، فقتلوا الاول من غير استتابة، واستتابوا الثاني وأمروا باستتابته، وذلك أنه قد ثبت أنهم قبلوا سابه، وقد تقدم ذكر بعض ذلك، مع أنه قد تقدم عنهم أنهم كانوا يستتيبون المرتد، ويامرون باستتابته، فثبت بذلك أنهم كانوا لا يقبلون توبة من يسبه من المسلمين، لان توبته لو قبلت لشرعت استتابته كالمرتد فإنه على هذا القول نوع من المرتدين، ومن خص المسلم بذلك قال: لا يدل ذلك على أن الكافر الساب لا يسقط عنه إسلامه القتل، فإن الحربي يقتل من غير استتابة مع أن إسلامه يسقط عنه إسلامه الفتل

99

إجماعًا، ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة أنه أمر باستتابة الساب، إلا ما روى عن ابن عباس، وفي إسناد الحديث عنه مقال: ولفظه: (أيما مسلم سب الله أو سب أحداً من الانبياء فقد كذب برسول الله ﷺ، وهي ردة، يستتاب، فإن رجع وإلا قتل .

وهذا والله أعلم فيمن كذب بنبوة شخص من الانبياء وسبه بناء على أنه ليس بنبى، الا ترى إلى قوله: فقد كذب برسول الله على ألا ترى إلى قوله: فقد كذب برسول الله على الانبياء وسبه على ذلك ثم تاب قبلت توبته، كمن كذب ببعض آيات القرآن، فإن هذا أظهر امره فهو كالمرتد، أما من كان يظهر الإقرار بنبوة النبى الله ثم ثاهر سبه فهذا هو مسالتنا.

وأيضًا، فإن سبه أو شتمه ممن يظهر الإقرار بنبوته دليل على فساد اعتقاده وكفره به، بل هو دليل على الستهانة به والاستخفاف بحرمته، فإن من وقر الإيمان به في قلبه والإيمان بل هو دليل على الاستهانة به والاستخفاف بحرمته، فإن من وقر الإيمان به في قلبه والإيمان موجب لإكرامه وإجلاله، لم يتصور منه ذمه وسبه والتنقص به، وقد كان من اقبح المنافقين نفاقًا: من يستخف بشتم النبي - على وي عن ابن عباس قال: كان رسول الله - على الله عنه الله عن خطر من المسلمين قد كان تقلص عنهم جالسًا في ظل حجرة من حجر نسائه في نفر من المسلمين قد كان تقلص عنهم الظل، فقال: سيائيكم إنسان ينظر بعين شيطان، فلا تكلموه، فجاء رجل أزرق، فدعاه النبي على على المنافق فجاء بهم، وناطلق فجاء بهم، فحله الم واعتذروا إليه، فانزل الله - تبارك وتعالى -: ﴿ يَحْلُمُونَ لَكُمْ إِنْرَضُواْ عَنْهُمْ ﴾ الآيسة فحله الله واعتذروا إليه، فانزل الله - تبارك وتعالى -: ﴿ يَحْلُمُونَ لَكُمْ إِنْرَضُواْ عَنْهُمْ ﴾ الآيسة

رواه أبو مسعود بن الفرات، ورواه الحاكم في صحيحه، وقال: فانول الله تعالى: ﴿ يُومَ يَعْهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَحلُونَ لَهُ ﴾ (السجادلة: ١٨) وإذا ثبت أنه كافر به فإظهار الإقرار برسالته بعد ذلك لا يدل على زوال ذلك الكفر والاستهانة، لان الظاهر إنما يكون دليلاً صحيحًا معتمدًا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه.

### ليس للحاكم الحكم بخلاف علمه

ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه، وإن شهد عنده بذلك العدول، ويجوز له أن يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها، وكذلك أيضا لو أقر إقرارًا علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو أكبر منه «هذا ابنى» لم يثبت نسبه ولا ميراثه، باتفاق العلماء، وكذلك الادلة الشرعية مثل خبر العدل الواحد، ومثل الأمر والنهى والعموم والقياس يجب اتباعها إلا أن يقوم دليل أقوى منها يدل على أن باطنها مخالف لظاهرها، ونظائر هذا كثيرة.

فإذا علمت هذا فنقول: هذا الرجل قد قام الدليل على فساد عقيدته، وتكذيبه به، واستهانته له، فإظهار الإقرار برسالته الآن ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا، وهذا القدر بطلت دلالته، فلا يجوز الاعتماد عليه، وهذه نكتة من لا يقبل توبة الزنديق، وهو مذهب أهل المدينة ومالك وأصحابه والليث بن سعد، وهو المنصور من الروايتين عن أبى حنيفة، وهو إحدى الروايات عن أحمد، نصرها كثير من أصحابه، وعنهما أنه يستتاب، وهو المشهور عن الشافعي.

وقال أبو يوسف آخراً: اقتله من غير استثابة، لكن إن تاب قبل أن اقتله قبلت توبته، وهذا أيضًا الرواية الثالثة عن أحمد .

وعلى هذا الماخذ فإذا كان الساب قد تكرر منه السب ونحوه مما يدل على الكفر اعتضد السب بدلالات أخر، من الاستخفاف بحرمات الله والاستهانة بغرائش الله، ونحو ذلك من دلالات النفاق، والزنديق كان ذلك أبلغ في ثبوت زندقته وكفره، وفي أن لا يقبل منه مجرد ما يظهر من الإسلام مع ثبوت هذه الأمور، وما ينبغي أن يتوقف في قتل مثل هذا، وفي أن لا يسقط عنه القتل بما يظهر من الإسلام، إذ توبة هذا بعد أخذه لم تجدد له حالاً لم تكن قبل ذلك، فكيف تعطل الحدود بغير موجب؟ نعم لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الاقوال والاعمال ما يدل على حسن الإسلام وكف عن ذلك لم يقتل في هذه الحال، وفيه خلاف بين أهل القول سياتي - إن شاء الله تعالى -

77

وعلى مثل هذا من هو أخف منه ممن لم يظهر نفاقه قط تحمل آيات التوبة من النفاق، وعلى الاول تحمل آيات إقامة الحد.

ثم من اسقط القتل عن الذمي إذا اسلم قال: بهذا يظهر الفرق بينه وبين الكافر إذا اسلم، فإنه كان يظهر لدين يبيع سبه أو لا يمنعه من سبه، فاظهر دين الإسلام الذي يوجب تعزيره وتوقيره، فكان ذلك دليلاً على صحة انتقاله، ولم يعارضه ما يخالف، فوجب العمل به، وهذه الطريقة مبنية على عدم قبول توبة الزنديق كما قررناه من ظهور دليل الكفر مع عدم ظهور دليل الإسلام، وهو من القباس الجلى.

## دليل جواز قتل المنافق والزنديق

ويدل على جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة قوله تعالى: ﴿ وَمَنْهُم مَن يَقُولُ النَّذَن لَي وَلا تَقْتَنَى ﴾ إلى قوله: ﴿ قُلْ هَلَ قَرَبُصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيْيْنِ وَنَحُن نَترَبُصُ بِكُمُّ أَن يُصِيكُمُ اللَّهُ بِهَذَاب مَنْ عنده أَوْ بَأَيْدِينا ﴾ (التوبة: ٤٩ - ٥٠).

قال أهل التفسير: (أو بايدينا) بالقتل: إن اظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم، وهو كما قالوا، لان العذاب على ما يبطنونه من النفاق بايدينا لا يكون إلا القتل لكفرهم، ولو كان المنافق يجب قبول ما يظهر من النوبة بعدما ظهر نفاقه وزندقته لم يمكن أن يتربص بهم أن يصبيهم الله تعالى بعذاب من عنده أو بايدينا، لانا كلما أردنا أن نعذبهم على ما أظهروه أطهروه الله نع.

وقال قتادة وغيره: قوله: ﴿ وَمِمْنُ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ سَنَعَلَبِهُم مُرْتَيْنَ ﴾ (النوبة: ١٠١) قالوا: في الدنيا الفتل، وفي البرزخ عذاب القبر.

وَمَما يدل على ذلك ايضًا قوله تعالى: ﴿ يَبِعَلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَخَلُ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ (التوبة: ٢٧) وقوله سبحانه: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا الفَّلْتِيمْ النِّهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنَهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَحْلُفُونَ لَكُمْ لَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَىٰ عَنِ القُوْمِ الْفَاسَقِينَ ﴾ (التوبة: ٧٥) وكذلك قوله تعالى: ﴿ يَحْلُفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كُلُمَةُ النَّكُ مُرَسُولُ اللهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنْكَ لَرْسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنَافَقِينَ لَكَادُبُونَ ﴿ لَيَّهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنْكَ لَوْسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمَنَافَقِينَ لَكَادُبُونَ ﴿ يَكُولُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِنْكُ لَوسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمَنَافَقِينَ لَكَادُبُونَ ﴿ لَكُولُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

777

﴿ أَنَّمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ تُولُواْ فَوْمًا عَصْبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُمْ مَنكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلُفُونَ عَلَى الْكَذَبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةٌ فَصَدَّوا عَن سَبِيلِ اللَّهَ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ يُومْ يَعْشُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلُفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلُفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَوْنَ أَنْهُمْ عَلَىٰ شَيْءَ أَلا إِنْهُمْ هُمُ الْكَاذَبُونَ ﴾ (المجادلة: ١٤ – ١٨).

دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة، وينكرون أنهم كفروا، ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر.

وذلك دليل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه :

أحسدها: انهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف والإنكار، ولكانوا يقولون: قلنا وقد تبنا، فعلم أنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم أنهم يعاقبون من غير استنابة.

الشانى: أنه قال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانُهُمْ جَنَّهُ ﴾ واليمين إنما تكون جنة إذا لم نات ببينة عادلة تكذبها، فإذا كذبتها بينة عادلة انخرقت الجنة، فجاز قتلهم، ولا يمكنه أن يجنن بعد ذلك إلا بجنة من جنس الاولى، وتلك جنة مخروقة.

الشالث: أن الآيات دليل على أن السنافقين إنما عصم دماءهم الكذب والإنكار، ومعلوم أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بيئة بخلاف، ولذلك لم يقتلهم النبي تلخ وبدل على ومعلوم أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بيئة بخلاف، ولذلك لم يقتلهم النبي تلخ وبش وبش خلك قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النِّبِيُ جَاهِد الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَمُ وَبَسَ المُصيرُ وَكَثَرُوا بَعَد إسارههم ﴾ (السوبة: ٧٧) وقوله تعالى في موضع آخر: ﴿ جَاهِد الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ (التحريم: ٩) قال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم، وقال ابن مسعود: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم

ووجه العلول أن الله أمر رسول الله عَلَيَة بجهاد المنافقين كما أمره بجهاد الكافرين، وأن جهادهم إنما يمكن إذا ظهر منهم من القول أو الفعل ما يوجب العقوبة، فإنه ما لم يظهر منه شيء البتة لم يكن لنا سبيل عليه، فإذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده القتل، وذلك يقتضى أن لا يسقط عنه بتجديد الإسلام له ظاهرًا، لانا لو أسقطنا عنهم القتل بما أظهروه من الإسلام لكانوا بمنزلة الكفار، وكان جهادهم من حيث هم منافقون، والآية تقتضى جهادهم لانهم صنف غير الكفار، لا سيما قوله تعالى: ﴿ جَاهِد

الكُفُّارَ وَالْمُتَافِقِينَ ﴾ (التوبة: ٧٧) يقتضى جهادهم من حيث هم منافقون، لأن تعليق الحكم باسم مشتق مناسب يدل على أن موضع الاشتقاق هو العلة، فيجب أن يجاهد لاجل النفاق كما يجاهد الكافر لاجل الكفر.

ومعلوم أن الكافر إذا أظهر التوبة من الكفر كان تركًا له في الظاهر، ولا يعلم ما يخالفه.

أما المنافق فإذا أظهر الإسلام لم يكن تركًا للنفاق، لان ظهور هذه الحال منه لا
ينافي النفاق، ولان المنافق إذا كان جهاده بإقامة الحد عليه كجهاد الذى في قلبه مرض
وهو الزاني إذا زني لم يسقط عنه حده إذا أظهر التوبة بعد أخذه لإقامة الحد عليه كما قد
عرف، ولاته لو قبلت علانيتهم دائمًا مع ثبوت ضدها لم يكن إلى الجهاد على النفاق
سبيل، فإن المنافق إذا ثبت عنه أنه أظهر الكفر فلو كان إظهار الإسلام حينشذ ينفعه لم
يمكن جهاده.

ويدل على ذلك قدوله: ﴿ لَينَ لَمْ يَعَدُ الْمُنَافِقُونَ وَالْدِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرْضٌ وَالْمُرْجَفُونَ فِي الْمُدَيِّنَةُ لَيُوبَا فِهِمْ أَنْمُ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَ قَلِيلاً ﴿ مَا فَيْلُوا تَقْتِيلاً الْمُدَيِّنَةُ لَيْمَا لَقَفُوا أَخَذُوا وَقُلُوا تَقْتِيلاً وَ الْحَدَاب: ١٠ - ١٧) دلت هذه الآية على المنافقين إذا لم ينتهوا فإن الله يضرى نبيه بهم، وانهم لا يجاورونه بعد الإغراء بهم إلا قليلاً، وأن ذلك في حال كونهم ملعونين، اينما وجدوا واصيبوا أسروا وقتلوا، وإنما يكون ذلك إذا اظهروا النفاق، لانه ما دام مكتومًا لا يمكن قتلهم.

وكذلك قال الحسن: أراد المنافقون أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق، فاوعدهم الله في هذه الآية فكتموه وأسروه، وقال قتادة: ذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق، فاوعدهم الله في هذه الآية فكتموا، ولو كان إظهار التوبة بعد إظهار النفاق مقبولاً لم يمكن أخذ المنافق ولا قتله، لتمكنه من إظهار التوبة، لا سيما إذا كان كلما شاء أظهر النفاق ثم أظهر التوبة وهي مقبولة منه.

يـؤيـد ذلـك أن الله ـ تبارك وتعالى ـ جعل جزاءهم أن يقتلوا، ولم يجعل جزاءهم أن يقتلوا، ولم يجعل جزاءهم أن يقاتلوا، ولم يبحعل جزاءهم أن يقاتلوا، ولم يستثن حال التوبة كما استثناه من قتل المحاربين وقتل المشركين، فإنه قال: 

هُ فَإِذَا انسَلَحَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ رَجَدتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْمُرُوهُمْ وَاقَعُدُوا لَهُمْ 
كُلُّ مرْصَد فإن تأبُوا وأقَامُوا الصَّلاة وآتُوا الرُكاةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ ﴿ رائسـرية: ٥) وقسال في المحاربين: ﴿ إِنَّهَا جَزَاءُ اللّذِي يُعارفُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضَ فَسَاداً أَنْ يَقَلُوا أَوْ

.

يُصَلِّبُوا ﴾ إِلى قوله: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ (المائدة: ٣٣، ٣٤) فعلم أنهم يقتلون من غير استتابة، وأنه لا يقبل منهم ما يظهرونه من التوبة.

ويوضح ذلك أنه جعل انتهاءهم النافع قبل الإغراء بهم وقبل الأخذ والتقتيل، وهناك جعل التوبة بعد ذكر الحصر والأخذ والقتل، فعلم أن الانتهاء بعد الإغراء بهم ولا ينفعهم كما لا تنفع المحارب التوبة بعد القدرة عليه، وإن نفعت المشرك من مرتد وأصلي التوبة بعد القدرة عليه، وقد أخبر ـ سبحانه ـ أن سنته فيمن لم يتب عن النفاق حتى قدر عليه أن يؤخذ ويقتل، وأن هذه السنة لا تبديل لها، والانتهاء في الآية إِما أن يعني به الانتهاء عن النفاق بالتوبة الصحيحة أو الانتهاء عن إظهاره عند شياطينه وعند بعض المؤمنين.

والمعنى الثاني أظهر، فإن من المنافقين من لم ينته عن إسرار النفاق حتى مات النبي عَلَيْهُ وانتهوا عن إظهاره حتى كان في آخر الأمر لا يكاد أحد يجترئ على إظهار شيء من النفاق، نعم الانتهاء يعم القسمين، فمن انتهى عن إظهاره فقط أو عن إسراره وإعلانه خرج من وعيد هذه الآية، ومن أظهر لحقه وعيدها.

ومما يشبه ذلك قوله تعالى: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ (التسوبة: ٧٤) فإنه دليل على أن المنافق إذا لم يتب عـذبه الله في الدنيا والآخرة، وكـذلك قـوله تعـالى: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مَنَافِقُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ سَنَعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنٍ ﴾ (التوبة: ١٠١) .

وأمــا قــوله: ﴿ لَئِن لُّمْ يَنتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَة ﴾ (الأحسزاب: ٦٠) فقد قال أبو رزين: هذا شيء واحد، هم المنافقون، وكذلك قال مجاهد: كل هؤلاء منافقون، فيكون من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾ (البقرة: ٩٨) وقال سلمة بن كهيل وعكرمة: الذين في قلوبهم مرض أصحاب الفواحش والزناة، ومعلوم أن من أظهر الفاحشة لم يكن بد من إقامة الحد عليه، فكذلك من

### دليل قتل الزنديق المنافق

ويدل على جواز قتل الزنديق المنافق من غير استتابة ما خرجاه في الصحيحن عن على في قصة حاطب بن أبي بلتعة فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي ﷺ: « إِنه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ( ١٦٩ ) فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع، إذ لم يذكر النبي الله على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، ولكن أجاب بأن هذا ليس بمنافق، ولكنه من أهل بدر المغفور لهم، فإذا أظهر النفاق الذي لا ريب أنه نفاق فهو مباح الدم.

وعن عائشة - بينها - في حديث الإفك قالت: فقام رسول الله على من نومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال رسول الله على - وهو على المنبر: «من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي ؟ فوالله ما علمت على اهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت الاسهد فقال: يا رسول الله أنا والله أعذرك منه: إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فقام سعد بن عبادة وهو سبد الخزرج، وكانت أم مياذ: كذبت عمه من فخذه، وكان رجلاً صالحًا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك، فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد يعني ابن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقيين، فقار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتنلوا ورسول الله تلك منافق تجادل عن المنبر، فلم يزل النبي ﷺ يُغَفِّع فَامُهُم حي سكتوا وسكت، متفق عليه (١٧٠٠).

وفى الصحيحين عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله ﷺ وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، فكسع انصاريًا، فغضب الانصارى غضبًا شديدًا حتى تداعوا، وقال الانصارى: يا للانصار، وقال المهاجرين، فخرج النبي ﷺ فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ ثم قال: ما شائهم؟ فأخيرً بكسعة المهاجرين الانصارى، قال: فقال النبي ﷺ: « دعوها فإنها خبيثة وقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، قال عمر: ألا نقتل يا نبى الله هذا الخبيث - لعبد الله - فقال السنبي - ﷺ: « لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه ( ١٧١).

<sup>(</sup>۱۶۹) صحيح: رواه البخاري (۲۸٤٥) ومسلم (۲۶٤).

<sup>(</sup> ۱۷۰ ) صحيح : سبق تخريجه .

<sup>(</sup>۱۷۱) صحيح: رواه البخاري ( ٣٣٣٠) ومسلم (٢٥٨٤).

وذكر أهل التفسير وأصحاب السير أن هذه القصة كانت في غزوة بني المصطلق: اختصم رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار حتى غضب عبد الله بن أبي وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حديث السن، وقال عبد الله بن أبي: أفعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سَمِّنْ كلبك ياكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه، وبالأذل رسول الله الله على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بانفسكم أحللتموهم بلادكم، قاسمتموهم أموالكم، أما والله لئن أمسكتم عنهم فضل الطعام لم يركبوا رقابكم، ولأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم، ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد، فقال زيد بن أرقم: أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك، ومحمد في عز من الرحمن، ومودة من المسلمين، والله لا أحبك بعد كلامك هذا، فقال عبد الله: اسكت فإنما كنت ألعب، فمشى زيد بن أرقم بها إلى النبي - عَلَيْكُ - وذلك بعد فراغه من الغزوة، وعنده عمر بن الخطاب، فقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقال: ﴿ إِذًا ترعد له آنف كثيرة بيثرب ، فقال عمر: فإن كرهت يا رسول الله أن يقتله رجل من المهاجرين فمر سعد بن معاذ أو محمد بن مسلمة أو عباد بن بشر فليقتلوه، فقال رسول الله عَيُّ : ( فكيف يا عمر؟ إذًا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، لا، ولكن أذَّن بالرحيل» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ـ عَلَيْهُ ـ يرتحل فيها، وأرسل النبي عَلَيْهُ إلى عبد الله بن أبي، فأتاه، فقال: « أنت صاحب هذا الكلام؟ » فقال عيد الله: والذي أنزل عليك الكتاب بالحق ما قلت من هذا شيئًا، وإن زيدًا لكاذب، فقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله شيخنا وكبيرنا، لا تصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار، عسى أن يكون هذا الغلام وَهمَ في حديثه ولم يحفظ ما قال، فَعَذَرَهُ رسول الله عَلَيُّهُ، وفشت الملامة في الأنصار لزيد، وكذبوه، قالوا: وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان من فضلاء الصحابة ـ ما كان من أمر أبيه، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، بلغنى أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي لما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرنى فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالديه مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس، فاقتله، فأقتل مؤمنًا بكافر فأدخل النار، فقال له النبي ـ ﷺ: «بل نرفق به، ونحسن صحبته ما بقي معنا، وقال النبي ﷺ: « لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، ولكن بر أباك وأحسن صحبته » وذكروا القصة، قالوا:

وفى ذلك نزلت سورة المنافقين (١٧٢). وقد أخرجا فى الصحيحين عن زيد بن أرقم، قال: خرجنا مع النبي على فى سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبى: لا تنفقرا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، فأتبت النبي - على -

بذلك، فارسل إلى عبد الله بن أبي، فساله، فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد يا رسول الله، قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تصديقي ﴿ إِذَا جَاءَكُ

المُتَاقِقُونَ ﴾ (المتنافقين: ١) قال: ثم دعاهم النبي ﷺ ليستغفر لهم، فلووا رءوسهم ( ١٧٣٠). ففي هذه القصة بيان أن قتل المنافق جائز من غير استنابة، وإن أظهر إنكار ذلك القول، وتبرأ منه، وأظهر الإسلام، وإنما منع النبي ﷺ من قتله ما ذكره من تَحَدُّث الناس أنه يقتل أصحابه، لان النفاق لم يثبت عليه بالبينة، وقد حلف أنه ما قال، وإنما علم بالوحي وخبر زيد بن أرقم.

و أيضًا، لمَا خافه من ظهور فتنة بقتله، وغضب أقوام يخاف افتتانهم بقتله.

وذكر بعض أهل التفسير أن النبي على عد المنافقين الذين وقفواً له على العقبة في غزوة تبوك ليفتكوا به، فقال حذيفة: ألا تبعث إليه فتقتلهم، فقال: «أكره أن يقول العرب لما ظفر باصحابه أقبل يقتلهم، بل يكفيناهم الله بالرسالة».

وذكر بعضهم أن رجلاً من المنافقين خاصم رجلاً من البهود إلى النبي على النبي في النبي على النبي على النبي عمر بن النبي - النبي - النبي الله عمر بن النبي - النبي عمر، فقال البهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد، فقضى لى الخطاب، فاقبل إلى عمر، فقال البهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد، فقال عمر عليه فلم يرض بقضائه، وزعم أنه مخاصم إليك، وتعلق بي، فجئت معه، فقال عمر البيت للمنافق: اكذلك؟ قال: نعم، فقال لهما: رويدكما حتى أخرج إليكما، فدخل عمر البيت فأخذ السيف، واشتمل عليه، ثم خرج به إليهما فضرب به المنافق حتى برد، فقال: هكذا أقضى بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله، فنزل قوله: ﴿ أَلُمْ أَتَوْ إِلَى النَّذِينَ يَرْعُمُونَ ﴾

<sup>(</sup> ۱۷۷ ) صبحيح : رواه ابن حبان ( ۲ / ۱۷۰۱ ) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۱ / ۱۰۹ ) رواه الطبراني في الأوسط وقال: قفره به زيد بن بشر الحفري .

قلت: «أبو أنس؛ وثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup> ۱۷۳ ) سبق تخریجه.

(النساء: ٦٠) وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل، فسمى الفاروق، وقد تقدمت هذه القصة من وجهين.

ففي هذه الأحاديث دلالة على أن قتل المنافق كان جائزًا، إذ لولا ذلك لأنكر النبي ـ عَلَى من استاذنه في قتل المنافق، ولانكر على عمر إذ قتل من قَتَلَ من المنافقين، ولاخبر النبي ـ ﷺ ـ أن الدم معصوم بالإسلام، ولم يعلل ذلك بكراهية غضب عشائر المنافقين لهم، وأن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، وأن يقول القائل: لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم، لأن الدم إذا كان معصومًا كان هذا الوصف عديم التأثير في عصمة دم المعصوم، ولا يجوز تعليل الحكم بوصف لا أثر له، ونزل تعليله بالوصف الذي هو مناط الحكم، وكما انه دليل على القتل فهو دليل على القتل من غير استتابة، على ما لا

فإن قيل: فلم لم يقتلهم النبي ـ ﷺ ـ مع علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم؟ قلنا: إنما ذاك لوجهين:

أحدهما: أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة، بل كانوا يظهرون الإسلام، ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي ﷺ فيحلفون بالله أنهم ما قالوها أو لا يحلفون، وتارة بما يظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهة منهم لكثير من أحكام الله، وعامتهم يعرفون في لحن القول، كما قال الله: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لُّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَانهُمْ وَ اللَّهِ وَلَوْ نَشَاءُ لأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرْفَتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ (محمد: ٢٩ . ٣٠) .

فاخبر ـ سبحانه ـ انه لو شاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم، ثم قال: ﴿ وَلَتَعْرِفَنُّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ فاقسم أنه لا بد أن يعرفهم في لحن القول، ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العلم، فينزل القرآن يخبر أن صاحب ذلك القول والعمل منهم، كما في سورة براءة، ومنهم من كان المسلمون أيضًا يعلمون كشيرًا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والامارات، ومنهم من لم يكن يعرف كما قال تعالى: ﴿ وَمَمَّنْ حُولْكُم مَّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ (التسوبة: ١٠١) ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام، ويحلفون أنهم مسلمون، وقد اتخذوا أيمانهم جنة، وإذا كانت هذه حالهم فالنبي ـ عَلَيْكُ ـ لم يكن يقيم الحدود بعلمه، ولا بخبر الواحد، ولا بمجرد الوحي، ولا بالدلائل والشواهد، حي يثبت الموجب للحد ببينة أو إقرار، ألا تري كيف

اخبر عن المراة الملاعنة انها إن جاءت بالولد على نعت كذا وكذا فهو للذي رميت به، وجاءت به على النعت المكروه، فقال: «لولا الايمان لكان لي ولها شأن»( ١٧٤).

وكان بالمدينة امراة تعلن الشر، فـقـال: لو كنت راجـمًا أحـدًا من غـيـر بينة لرجمتها(١٧٥).

وقال للذين اختصموا إليه: «إنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم أن يكون العن بحجته من بعض فاقضى بنحو ما أسمع، فمن قصيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من الناره فكان ترك قتلهم - مع كونهم كفاراً ـ لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية، ويدل على هذا أنه لم يستنبهم على التعبين، ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه وزندقته على هذا أنه لم يستنبهم على التعبين، ومن المعلوم أن أحسن حال واحداً بعينه منهم، فعلم أن الكفر والردة لم تنبت على واحد بعينه ثبوتاً بوجب أن يقتل كالمرتد، ولهذا تقبل علابيتهم، ونكل سرائرهم إلى الله، فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية فكيف حال من لم يظهر نفاقه؟ ولهذا قال - على الخويصرة، ولما أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ( ١٧٦٠ كما استؤذن في قتل ذى الخويصرة، ولما استؤذن أيضاً في قتل رجل من المنافقين قال: «اليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ » قبل: بلى، قال: «اليس يصلى؟» قبل: بلى، قال: «أولك الذين نهاني الله عن قتلهم».

فاخبر - عَلَيْهُ \_ أنه نهى عن قتل من أظهر الإسلام من الشهادتين والصلاة ـ وإن ذكر بالنفاق ورمى به وظهرت عليه دلالته ـ إذا لم يثبت بحجة شرعية أنه أظهر الكفر.

وكذلك قوله في الحديث الآخر: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأنى رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله » معناه أنى أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام، وأكل بواطنهم إلى الله، والزنديق والمنافق إنسا يقتل إذا تكلم بكلمة الكفر، وقامت عليه بذلك بينة، وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن، وبهذا الجواب يظهر فقه المسألة.

الوجمه الشاني: أنه \_ عُلِيَّة \_ كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في

<sup>(</sup> ١٧٤) ضعيف: رواه أبو داود ( ٢٢٥٦) وأحمد ( ١/ ٢٣٨، ٢٤٥) وضعف الألباني في ضعيف أبي

داود. (۱۷۵) صحیح: رواه مسلم (۱٤٩٧) وابن ماجه (۲۵۱۰) وأحمد (۲۱ / ۳۳۵).

<sup>(</sup>١٧٦) صحيح: رواه البخاري (٤٠٩٤) مسلم (١٠٦٤).

يقتل مع إظهاره الإسلام كما قتل غيره.

استبقائهم، وقد بين ذلك حين قال: (لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه وقال: (إِذَّا تُرُعُدُ له أَتُفَّ كثيرة بيشرب، فإنه لو قتلهم بما يعلمه من كفرهم لاوشك أن يظن الظان أنه إنما قتلهم لاغراض وأحقاد، وإنما قصده الاستعانة بهم على الملك، كما قال: (أكره أن تقول العرب: لما ظفر باصحابه أقبل يقتلهم، وأن يخاف من يريد الدخول في الإسلام أن

وقد كان أيضًا يغضب لفتل بعضهم قبيلته وأناس آخرون فيكون ذلك سببًا للفتنة، واعتبر ذلك بما جرى في قصة عبد الله بن أبى لما عَرَّضَ سعد بن معاذ بقتله خاصم له أناس صالحون، واخذتهم الحمية حتى سكتهم رسول الله ﷺ، وقد بين ذلك رسول الله ـ ﷺ لما استأذنه عمر في قتل ابن أبى، قال أصحابنا: ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن الفتل.

فحاصله أن الحد لم يقم على واحد بعينه، لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التى يعلمه بها الخاص والعام، أو لعدم إمكان إقامته إلا مع تنفير أقوام عن الدخول في الإسلام، وارتداد آخرين عنه، وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما يربى فساده على فساد ترك قتل منافق، وهذان المعنيان حكمهما باق إلى يومنا هذا، إلا في شيء واحد وهو أنه تَنْكُ ربما خاف أن يظن الظان أنه يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض الملوك، فهذا منتف اليوم.

والذي يبين حقيقة الجواب الثاني أن النبي تلك لما كان بسكة مستضعفاً هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف أيديهم والصبر على أذى المشركين، فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عزة ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم، لانه المدينة وصار له دار عزة ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم، لانه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل منافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب إذا رأوا أن بعض من دخل فيه يفتل، وفي مثل هذه الحال نزل قوله تعالى: ﴿ ولا تُعلع الكافوين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفل بالله وكيلاً ﴾ (الأحزاب: 34) وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق، فامره الله في تلك الحال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له، فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة، ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة، ودخلت العرب في دين الله قاطبة، ثم أخذ النبي على الموجود ألروم، وأنزل الله - تبارك وتعالى - سورة «يوادة» وكمل شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف، فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى: ﴿ وأيوم أكسلت لكم دينكم ﴾ (المائدة: ٣) قبل الوفاة بأقل من ثلاثة أشهر، نزل قوله تعالى: ﴿ والوم تعالى من ثلاثة أشهر، والمنافقة بأقل من ثلاثة أشهر،

ولما نزلت «براءة» أمره الله بنبذ العهود التي كانت للمشركين وقال فيها: ﴿ يَا أَيُّهَا النِّيُّ جَاهِد الْكَفَّارِ وَالْمَنْافِقِينَ وَالْمُطَّ عَلَيْهِمْ ﴾ (النوبة: ٧٧) وهذه ناسخة لقوله تعالى: ﴿ وَلا تُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَافْدَنَافِقِينَ وَافْدَنَافِقِينَ وَافْدَنَافِقِينَ وَافْدَنَافِقِينَ وَافْدَنَافِقِينَ وَالْمَافِقِ مِن الأحزاب: ٤٨) وذلك أنه لم يبق حينتذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه الحد، ولم يبق حول المدينة من الكفار من يتحدث بأن محمداً يقتل أصحابه، فامره الله بجهادهم والإغلاظ عليهم.

وقد ذكر أهل العلم أن آية الاحزاب منسوخة بهذه الآية ونحوها، وقال في الاحزاب: ﴿ لَيْنِ لَمْ يَنِهُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرَضَّ وَالْمُرْجِقُونَ فِي الْمَدِينَة لَنُعْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً ﴿ فَيَكُ مِلْمِنِينَ أَيْمَا لَقُفُوا أَخِذُوا وَقُلُوا تَقْتِيلاً ﴾ (الأحزاب: ١٠، ١١) فعلم أنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذلك إن لم ينتهوا عنها أقبلوا عليها في المستقبل لما أعز الله وينه ونصر رسوله.

فحيث ما كان للمنافق ظهور وَتُخَافُ من إقامة الحد عليه فتَنَةٌ اكبر من بقائه عملنا بآية: ﴿ وَوَعَ أَذَاهُمُ ﴾ كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله: ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارِ وَالْمَنَافِقِينَ ﴾.

فهذا يبين أن الإمساك عن قتل من أظهر نفاقه بكتاب الله على عهد رسوله - عَلَيُّ - إذ لا نسخ بعده، ولم ندع أن الحكم تغير بعده لتغير المصلحة من غير وحى نزل، فإن هذا تصرف في الشريعة، وتحويل لها بالرأى، ودعوى أن الحكم المطلق كان لمعنى وقد زال، وهو غير جائز، كما قد نسبوا ذلك إلى من قال: إن حكم المؤلفة انقطع، ولم يأت على انقطاعه بكتاب ولا سنة سوى ادعاء تغير المصلحة.

ويدل على المسالة ما روى أبو إدريس قال: أتى على - رفي يناس من الزنادقة ارتدوا عن الإسلام، فسالهم، فجحدوا، فقامت عليهم البيئة العدول، قال: فقتلهم وله يستتيهم؛ قال: وأتى برجل كان نصرانيًا وأسلم، ثم رجع عن الإسلام، قال: فساله فاقر بما كان منه، فاستنابه، فتركه، فقيل له: كيف تستيب هذا ولم تستتب أولئك؟ قال: إن هذا أقر بما كان منه، وإن أولئك لم يقروا وجحدوا حتى قامت عليهم البيئة، فلذلك لم أستنيهم، وإه الإمام

وروى عن أبي إدريس قال: أتي على برجل قد تنصر، فاستنابه، فأبي أن يتوب، فقتله، وأتي برهط يصلون القبلة وهم زنادقة، وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول، فجحدوا،

وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام، فقتلهم ولم يستتبهم، ثم قال: اتدرون لم استتبت هذا التصراني؟ استتبته لانه أظهر دينه، وأما الزناقة الذي قامت عليهم البينة وجحدوني فإنما قتلتهم لأنهم جحدوا وقامت عليهم البينة.

فهذا من أمير المؤمنين على بيان أن كل زنديق كتم زندقته وجعدها حتى قامت عليه البينة قتل ولم يستتب، وأن النبي علله لم يقتل من جحد زندقته من المنافقين لعدم قيام السنة.

ويدل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَمَسَنَ حَوَلَكُم مِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ اَفْقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَقُوا بِلْنُوبِهمْ خَلَقُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنا﴾ (السوبة: ١٠١، ١٠١) فعلم أن من لم يعترف بذنبه كان من المنافقين، ولهذا الحديث قال الإمام احمد في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد: ليست له توبة، إنما الثوبة لمن اعترف، فاما من جحد فلا توبة له، قال القاضى أبو يعلى وغيره: وإذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت توبته؛ لأنه باعترافه يخرج عن حد الزندقة، لأن الزنديق هو الذي يستبطن الكفر ولا يظهره، فإذا اعترف به ثم تاب خرج عن حده، فلهذا قبلنا توبته، ولهذا لم يقبل على - وفي - توبة الزنادقة لما

وقد يستدل على المسالة بقوله: ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْيَةُ لَلْذِينَ يَعْمَلُونَ السِّيَاتِ ﴾ (النساء: ١٨) الآية، وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبى العالية في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا النَّوِيَةُ عَلَى اللَّهِ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِحَيَالَة ثُمْ يَتُوبُونَ مِن قُرِيبٍ ﴾ (النسساء: ١٧) قال: هذه في أهل الإيمان، ﴿ وَلَيْسِتِ النَّوِيَّةُ لَلْذِينَ يَعْمَلُونَ السُّيَّاتِ حَتَى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تَبُّتُ الآنَ ﴾ وَلَيْسِتِ النَّوِيَّةُ لَلْذِينَ يَعْمَلُونَ السُّيَّاتِ حَتَى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تَبُتُ الآنَ ﴾ هذه في أهل النشرك، هذاه في أهل النفاق ﴿ ولا اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ (النساء: ١٨) قال: هذه في أهل النشرك، هذاه مو أهل النفوث عن أصحاب محمد على أصاب أمن أنه أويت عن أصحاب محمد على على ما قال أنه الراوى عن أصحاب محمد على على ما قال النسرك، هذاه في عموم قوله تعالى: ﴿ يُتَبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَصَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ (السقرة في الميوت، يدليل دخول مثل على عموم قوله تعالى: ﴿ يُتَبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَصَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ (السقدة: ١٠٠) وقد قال حين حضره الموت: ( إِنِّي يُبْكُمُ إِذَا حَصَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ (السيف الذة به ١٠) وقد قال حين حضره الموت: ( إِنِّي يُبْكُمُ إِذَا حَصَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ (المسجانة، نعم إن تاب توبة صحيحة فيما بينه وبين الله لم يكن ممن قال: ﴿ إِنِّي تُبِتُ الآنَ ﴾ بل يكون ممن تاب عن قريب، لان

V W .....

الله سبحانه إنما نفى التوبة عمن حضره الموت وتاب بلسانه فقط، ولهذا قال فى الأول: ﴿ تُمْ يُتُوبُونَ ﴾ وقال هنا: ﴿ إِنِّي نُبُتُ الآنَ ﴾ فمن قال: «إنى تبت، قبل حضور الموت، أو تاب توبة صحيحة بعد حضور أسباب الموت صحت توبته.

وربما استدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿ فَلَمّا زَأُواْ بَأَسَا قَالُوا آمنًا بِاللّهُ وَحُدَّهُ ﴿ رَعَافَر: ٤٨) وبقوله تعالى: ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرِيَّةً آمَنَتُ فَي فَقَهَمُ إِلَيْهَا أَيْهَا أَهَا أَوْرَكُهُ الْفَرْقُ ﴾ (يونس: ٩٠) وفوله سبحانه: ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرِيَّةٌ آمَنَتُ فَيْقَهُمُ إِلِيمَانُهُا ﴾ (يونس: ٩٨) فوجه الدلالة أن عقوبة الام الخالفة بمنافق، ومن قال هذا، فرق بينه ثم أولئك إذا البوا بعد معاينة العذاب لم ينفعهم فكذلك المنافق، ومن قال هذا، فرق بينه وبين الحربي بانا لا نقاتله عقوبة له على كفره، بل نقاتله ليسلم، فإذا أسلم فقد أتى بالمقصود، والمنافق إنما يقاتل عقوبة لا ليسلم، فإنه لم يزل مسلمًا، والعقوبات لا تسقط بالتوبة بعد مجيء الباس، وهذا كعقوبات سائر العصاة، فهذه طريقة من يقتل الساب لكونه منافيًا.

وفيه طريقة أخرى، وهى أن سب النبى ﷺ بنفسه موجب للقتل، مع قطع النظر عن كونه مجرد ردة، فإنا قد بينا أنه موجب للقتل وبينا أنه جناية غير الكفر، إذ لو كان ردة محضة وتبديلاً للدين وتركاً لما جاز للنبي ﷺ العفو عمن كان يؤذيه، كما لا يجوز العفو عن المرتد ولما قتل الذين سبوه، وقد عفا عمن قاتل وحارب.

فامر بقطع أيديهم جزاء على ما مضى، ونكالاً عن السرقة في المستقبل، منهم ومن غيرهم، وأخبر أن الله يتوب على من تاب، ولم يدرا القطع بذلك، لان القطع له حكمتان: الجزاء، والنكال، والتوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النكال فإن الجانى متى علم آنه إذا تاب لم يعاقب لم يردع ذلك الفسساق، ولم يزجرهم عن ركوب العظائم، فإن إظهار التوبة والإصلاح لمقصود حفظ النفس والمال مهلًا.

ولهذا لم نعلم خلافاً نعتمده أن السارق أو الزاني لو أظهر النوبة بعد ثبوت الحد عليه عند السلطان لم يستقط الحد عنه، وقد رجم النبي الله عمراً والغامدية واخبر بحسن توبتهما، وحسن مصيرهما، وكذلك لو قبل: إن سب النبي الله يسقط بالنوبة وتجديد الإسلام لم يردع ذلك الالسن عن انتهاك عرضه، ولم يزجر النفوس عن استحلال حرمته، بل يؤذيه الإنسان بما يريد ويصيب من عرضه ما شاء من أنواع السب والأذى ثم يجدد إسلامه ويظهر إيمانه، وقد ينال المرء من عرضه ويقع منه تنقص له واستهزاء ببعض أقواله أو أعماله وإن لم يكن منتقلاً من دين إلى دين، فلانه [لا] يصعب على من هذه سبيله كلما نال من عرضه واستخف بحرمته أن يجدد إسلامه، بخلاف الردة المجردة عن الدين، فإن سقوط عرضه واستخف بحرمته أن يجدد إسلامه، بخلاف الردة المجردة عن الدين، فإن سقوط النتقال عن الدين لان كن يقتل فيها بالعود إلى الإسلام لا يوجب اجتراء الناس على الردة أو الانتقال عن الدين لان قبول التوبة من المرتد محرضاً للنفوس على الردة، ويكون ما يتوقعه من خوف القتل زاجراً وهنا من فيه استخفاف أو اجتراء أو سفاهة تمكن من انتقاص النبي على وعبه والطعن عليه وعلما شتم يجدد الإسلام ويظهر التوبة .

وبهذا يظهر أن السب والشتم يظهر الفساد في الارض الذي يوجب الحد اللازم من الزنا وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر، فإن مريد هذه المعاصى إذا علم أنه تسقط عنه العقوبة إذا تاب فعلها كلما شاء، كذلك من يدعوه ضعف عقله أو ضعف دينه إلى الانتقاص برسول الله ﷺ إذا علم أن التوبة تقبل منه أتى ذلك متى شاء ثم تاب منه، وقد حصل مقصوده بما قاله كما حصل مقصوده أولئك بما فعلوه، بخلاف مريد الردة فإن مقصوده لا يحصل إلا بالمقام عليها، وذلك لا يحصل له إذا قتل إن لم يرجع، فيكون ذلك رادعً له، وهذا الرجه لا يخرج السب عن أن يكون ردة، ولكن حقيقته أنه نوع من الردة يغلظ بما فيه من انتهاك عرض رسول الله ﷺ كما قد تتغلظ ردة بعض الناس بأن ينضم

إليها قتل وغيره فيتحتم القتل فيها، دون الردة المجردة، كما يتحتم القتل في قتل من قطع الطريق لغلظ الجرم، وإن لم يتحتم قتل من قتل لغرض آخر، فعوده إلى الإملام يسقط موجب الردة المحضة، ويبقى خصوص السب، ولا بد من إقامة حده، كما أن توبة القاطع قبل القدرة عليه تسقط تحتم القتل، ويبقى حق أولياء المقتول من القتل أو الدية أو العفو، وهذه مناسبة ظاهرة، وقد تقدم نص الشارع وتنبيهه على اعتبار هذا المعنى.

فإن قيل: تلك المعاصى يدعو إليها الطمع مع صحة الاعتقاد، فلو لم يشرع عنها زاجر لتسارعت النفوس إليها، بخلاف سب رسول الله علله ، فإن الطبع لا يدعو إليه إلا بخلل فى الاعتقاد اكثر ما يوجب الردة، فعلم أن مصدره أكثر ما يكون الكفر، فيلزمه عقوبة الكافر، وعقوبة الكافر، عنوبة بعدم التوبة، وإذا لم يكن إليه مجرد باعث طبعى لم يشرع ما يزجر عنه وإن كان حرامًا كالاستخفاف في الكتاب والدين ونحو ذلك.

قلنا: بل قد يكون إليه باعث طبعى غير الخلل في الاعتقاد من الكبر الموجب للاستخفاف ببعض أحواله وافعاله، والغضب الداعى إلى الوقيعة فيه إذا خالف الغرض بعض أحكامه، والشهوة الحاملة على ذم ما يخالف الغرض من أموره، وغير ذلك.

فهذه الأمور قد تدعو الإنسان إلى نوع من السب له وضرب من الاذى والانتقاص وإن لم يصدر إلا مع ضعف الإيمان له، كما أن تلك المعاصى لا تصدر أيضًا إلا مع ضعف الإيمان وإذا كان كذلك فقبول النوبة ممن هذه حاله يوجب اجتراء أمثاله على أمثال كلماته، فلا يزال العرض منهوكًا، والحرمة مخفورة، بخلاف قبول التوبة ممن يريد انتقالاً عن الدين إما إلى دين آخر أو إلى تعطيل، فإنه إذا علم أنه يستتاب على ذلك فإن تاب وإلا قتل، لم ينتقل، بخلاف ما إذا صدر السب عن كافر به ثم آمن به، فإن علمه بانه إذا اظهر السب لا يقبل منه إلا بالإسلام أو السيف، يردعه عن هذا السب، إلا أن يكون مريدًا للإسلام، ومتى أراد الإسلام فالإسلام يجب ما كان قبله، فليس في سقوط القتل بإسلام. الكافر من الطريق إلى الوقيعة في عرضه ما في سقوطه بتجديد إسلام من يظهر الإسلام.

وأيضًا، فإن سب النبي ﷺ حق آدمي، فلا يسقط بالتوبة كحد القذف وكسب غيره من البشر.

ثم من فرق بين المسلم والذمي قال: المسلم قد النزم أن لا يسب، ولا يعتقد سبه، فإذا أتى ذلك أقيم عليه حده، كما يقام عليه حد الخمر، وكما يعزر على أكل لحم الميت والخنزير، والكافر لم يلتزم تحريم ذلك، ولا يعتقده، فلا تجب عليه إقامة حده، كما لا تجب عليه إقامة حد الخمر، ولا يعزر على الميت والخنزير.

نعم، إذا أظهره نقض العهد الذي بيننا وبينه، فصار بمنزلة الحربي، فنقتله لذلك فقط، لا لكونه أتى حدًا يعتقد بحرمته، فإذا أسلم سقط عنه العقوبة على الكفر، ولا عقوبة عليه لخصوص السب، فلا يجوز قتله.

وحقيقة هذه الطريقة ان سب النبي تلك لما فيه من الغضاضة عليه يوجب القتل تعظيماً لحرمته وتعزيراً له وتوقيراً، ونكالاً عن التعرض له، والحد إنما يقام على الكافر فيما يعتقد تحريمه خاصة، لكنه إذا أظهر ما يعتقد حله من المحرمات عندنا زجر عن ذلك وعقب عليه، كما إذا أظهر الخمر والخنزير، فإظهار السب إما أن يكون كهذه الأشيباء كما زعمه بعض الناس، أو يكون نقضاً للعهد كمقاتلة المسلمين، وعلى التقديرين فالإسلام يسقط تلك العقوبة، بخلاف ما يصيبه المسلم مما يوجب الحد عليه.

وأيضًا، فإن الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكل منهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، والادلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين، بل إنما تدل على القسم الاول، كما يظهر ذلك لمن تامل الادلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني، وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه، ولم يات نص ولا إجماع لسقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلى، فانقطع الإلحاق.

والذى يحقق هذه الطريقة أنه لم يات فى كتابه ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد باى قول أو أي فعل كان، فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين كما سنذكره، وإنما بعض الناس يجعل برايه الردة جنسًا واحدًا على تباين أنواعه، ويقيس بعضها على بعض، فإذا لم يكن معه عموم نطفى يعم أنواع المرتد لم يبق إلا القياس، وهو فاسد إذا فارق الفرع الاصلى بوصف له تأثير فى الحكم، وقد دل على تأثيره نص الشارع وتنبيهه والمناسبة المشتملة على المصلحة

#### متى تقبل توبة المرتد؟

وتقرير هذا من ثلاثة أوجه:

أحمدها: ان دلائل قبول توبة المرتد مثل قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قُومًا كَفُرُوا بَمْدَ إيمَانِهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلْحُوا ﴾ (آل عمران: ٨٦ - ٨٩) وقوله تعالى: ﴿ مَن كَفَر بِالله مِنْ بَعْد إِيمَانِه ﴾ (النحل: ١٠٦) ونحوها ليس فيها إلا توبة من كفر بعد الإيمان فقط، دون من انضم إلى كفره مزيد أذى وإضرار، وكذلك سنة رسول الله ﷺ، إنما فيها قبول توبة من جرد الردة فقط وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، إنما تضمنت قبول توبة من جرد الردة وحارب بعد ارتداده كمحاربة الكافر الاصلى على كفره، فمن زعم أن في الاصول ما يعم توبة كل مرتد سواء جرد الردة أو غلظها باى شي كان فقد أخطا، وحينئذ فقد قامات الادلة على وجوب قتل الساب، وأنه مرتد، ولم تدل الاصول على أن مثله يسقط عنه القتل، فيجب قتله بالدليل السالم عن المعارض.

الثانى: أن الله سبحانه قال: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللّهِ فَوْمًا كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ النَّبِيَّاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِى القَوْمَ الطَّالِمِينَ ﴿ إِنَّهِ أُولِكَكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَمَّ اللّهِ وَالْمَلائِكَةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّهُ عَلَيْهِمْ الْعَنْقِينَ عَلَيْهِمْ الْعَنْقُورُ وَجِيمٌ الْعَنَّابُ وَلا هُمْ يُنظُورُونَ ﴿ إِنَّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ الْعَنْقُورُ وَجِيمٌ ﴿ إِنِّهُ اللّهُ عَلَيْوَ اللّهُ عَقُورٌ وَجِيمٌ ﴿ إِنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَقُورٌ وَجِيمٌ ﴿ إِنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَأُولِئُكُ هُمُ الطَّالُونَ ﴾ (آل عمران: ٨٦ - ٩) فاخبر سبحانه أن من ازداد كفراً بعد إيمانه لن تقبل منه التوبة فقد قبل التوبة من الثانى دون الأول، فمن زعم أن كل كفر بعد الإيمان تقبل منه التوبة فقد خالف نص القرآن.

وهذه الآية إن كان قد قيل فيها إن ازدياد الكفر المقام عليه إلى حين الموت، وإن التوبة المنفية هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة، فالآية أعم من ذلك.

وقد رأينا سنة رسول الله عَلَى - فرقت بين النوعين، فقبل توبة جماعة من المرتدين، ثم إنه أمر بقتل مقيس بن صبابة يوم الفتح من غير استنابة لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه، وأمر بقتل العرنيين لما ضموا إلى ردتهم نحوًا من ذلك، وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم، وأمر بقتل ابن أبى سرح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء.

وإذا كان الكتاب والسنة قد حكما فى المرتدين بحكمين، وراينا أن من ضر وآذى بالردة أذى يوجب القتل لم يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، وإن تاب مطلقًا، دون من بدل دينه فقط، لم يصح القول بقبول توبة المرتد مطلقًا، وكان الساب من القسم الذى لا يجب أن تقبل توبته، كما دلت عليه السنة فى قصة ابن أبى سرح، ولأن السب

\*\*

إيذاء عظيم للمسلمين أعظم عليهم من المحاربة باليد كما تقدم تقريره، فيجب أن يتحتم عقوبة فاعله، ولان المرتد المجرد إنما نقتله لمقامه على التبديل، فإذا عاود الدين الحق زال المبيح لدمه كما يزول المبيح لدم الكافر الاصلى بإسلامه، وهذا الساب أتى من الاذى لله ورسوله ـ بعد المعاهدة على ترك ذلك ـ بما أتى به، وهو لا يقتل لمقامه عليه، فإن ذلك ممتنع، فصار قتله كقتل المحارب بالبد.

الردة قد تتجرد عن السب

وبالجملة فمن كانت ردته محاربة الله ورسوله بيد أو لسان فقد دلت السنة المفسرة للكتاب أنه من كفر كفراً مزيداً لا تقبل توبته منه.

الوجه الثالث: أن الردة قد تتجرد عن السب والشتم، فلا تتضمنه، ولا تستلزمه، كما تتجرد عن قتل المسلمين وأخذ أموالهم، إذ السب والشتم إفراط في العداوة، وإبلاغ في المحادة مصدره شدة سفه الكافر، وحرصه على فساد الدين وإضرار أهله، ولربما صدر عمن يعتقد النبوة والرسالة، لكن لم يأت بموجب هذا الاعتقاد من التوقير والانقياد، فصار بمنزلة إليس، حيث اعتقد ربوبية الله سبحانه بقول: رب؛ وقد أيقن أن الله أمره بالسجود ثم لم يأت بموجب هذا الاعتقاد من الاستسلام والانقياد، بل استكبر وعاند معاندة معارض طاعن في حكمة الآمر.

ولا فرق بين من يعتقد أن الله ربه، وإن الله أمره بهذا الأمر ثم يقول: إنه لا يطيعه، لأن أمره ليس بصواب ولا سداد، وبين من يعتقد أن محمداً رسول الله وأنه صادق واجب الاتباع في خبره وأمره، ثم يسبه أو بعيب أمره أو شبئاً من أحواله، أو تنقصه انتقاصاً لا يجوز أن يستحقه الرسول، وذلك أن الإيمان قول وعمل، فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى، والرسالة لعبده ورسوله، ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام - الذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح، بل قارته الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل - كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبًا لفساد ذلك الاعتقاد، ومزيلاً لما فيه من المنفعة والصلاح، إذ الاعتقادات الإيمانية تزكى النفوس وتصلحها، فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحها فما ذلك إلا لأنها لم ترسخ في القلب، وتمصر صفة وتعتا للنفس ولا صلاحها فما ذلك إلا يكنها لم ترسخ في القلب،

الإنسان لازمة له لم ينفعه، فإنه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب، والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب، ولو أنه مثقال ذرة، هذا فيما بينه وبين الله، وأما في الظاهر فيجرى الاحكام على ما يظهره من القول والفعل.

. والغرض بهذا التنبيه على أن الاستهزاء بالقلب والانتقاص ينافي الإيمان الذي في القلب منافاة الضد ضده، والاستهزاء باللسان ينافي الإيمان الظاهر باللسان كذلك.

والغرض بهذا التنبيه على أن السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهرًا وباطنًا.

هذا مذهب الفقهاء وغيرهم من أهل السنة والجماعة، خلاف ما يقوله بعض الجهمية والمرجئة القائلين بأن الإيمان هو المعرفة والقول بلا عمل من أعمال القلب من أنه إنما والمرجئة القائلين بأن الإيمان هو المعرفة والقول بلا عمل من أعمال القلب من اله تعالى عودة إلى هذا الموضع، والغرض هنا أنه كما أن الردة تتجرد عن السب، كذلك قد تتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة، كما تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية، وإن كان عدم هذا القصد لا ينفعه، كما لا ينفع من قال: الكفر أن لا يقصد أن يكفر.

وإذا كان كذلك فالشارع إذا أمر بقبول توبة من قصد تبديل دينه الحق وغير اعتقاده وقوله، فإنما ذاك لان المقتضى للقتل الاعتقاد الطارئ وإعدام الاعتقاد الأول، فإذا عاد ذلك الاعتقاد الإيماني، وزال هذا الطارئ، كان بمنزلة الماء والعصير: يتنجس بتغيره، ثم يزول التغير فيعود حلالاً، لان الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، وهذا الرجل لم يظهر مجرد تغير الاعتقاد حتى يحود معصومًا بعوده إليه، وليس هذا القول من لوزام تغير الاعتقاد حتى يكون حكمه كحكمه، إذ قد يتغير الاعتقاد حثى يكون به أذى لله ورسوله.

## الإضرار بالمسلمين أشد من تغير الاعتقاد

وإضرار المسلمين يزيد على تغير الاعتقاد، ويفعله من يظن سلامة الاعتقاد وهو كاذب عند الله ورسوله والمؤمنين في هذه الدعوى والظن، ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من المفسدة في مجرد تغير الاعتقاد من هذين الوجهين:

من جهة كونه إضراراً (الله)، ومن جهة كونه قد يظن أو يقال إن الاعتقاد قد يكون سالمًا معه، فيصدر عمن لا يربد الانتقال من دين إلى دين، ويكون فساده أعظم من فساد الانتقال إذ المنتقال قد علم أنه كفر، فنزع عنه ما نزع عن الكفر، وهذا قد يظن أنه ليس بكفر إلا إذا صدر استحلالاً، بل هو معصية، وهو من أعظم أنواع الكفر، فإذا كان الداعى

إليه غير الداعى إلى مجرد الردة، والمفسدة فيه مخالفة لمفسدة الردة، وهى اشد منها، لم يجز أن يلحق التائب منه بالتائب من الردة بالردة، لأن من شرط القياس - قياس المعنى - استواء الفرع والأصل في حكِّمة الحكم باستوائهما في دليل الحكمة إذا كانت خفية، فإذا كان في الأصل معان مؤثرة يجوز أن تكون التوبة إنما قبلت لاجلها، وهي معدومة في الفرع، لم يجز، إذ لا يلزم من قبول توبة من خففت مفسدة جنايته أو انتفت قبول توبة من تغلظت مفسدته أو بقيت .

وحاصل هذا الوجه أن عصمة دم هذا بالتوبة قياسًا على المرتد متعذر لوجود الفرق المؤثر، فيكون المرتد المنتقل إلى دين آخر، ومن أتى من القول بما يضر المسلمين ويؤذى الله ورسوله وهو موجب للكفر على نوعين تحت جنس الكافر بعد إسلامه، وقد شرعت التوبة في حق الثانى، لوجود الفارق من حيث الإضارا، ومن حيث إن مفسدته لا تزول بقبول التوبة.

# فصل: سنة الرسول ﷺ تدل على أن الساب يقتل وإن تاب

قد تضمن هذه الدلالة على وجوب قتل الساب من المسلمين وإن تاب واسلم، ويوجبه قول من فرق بينه وبين الذمي إذا أسلم، وقد تضمن الدلالة على أن الذمي إذا عاد إلى الذمة لم يسقط عنه القتل بطريق الأولى، فإن عود المسلم إلى الإسلام أحقن لدمه من عود الذمي إلى ذمته، ولهذا عامة العلماء الذين حقنوا دم هذا وأمثاله بالعود إلى الإسلام لم يقولوا مثل ذلك في الذمي إذا عاد إلى الذمة.

ومن تأمل سنة رسول الله ﷺ - فى قتله لبنى قريظة وبعض اهل خيببر وبعض بنى النفسير وإجلائه لبنى النفسير وبنى قينقاع بعد أن نقض هؤلاء الذمة وحرصوا على أن يجببهم إلى عقد الذمة ثانيًا فلم يفعل، ثم سنة خلفائه وصحابته فى مثل هذا المؤذى يجببهم إلى عقد الله ثنايًا فلم يفعل، ثم سنة خلفائه وصحابته فى مثل هذا المؤذى بوجوب إعادة مثل هذا إلى الذمة قول مخالف للسنة ولإجماع خير القرون، وقد تقدم التنبيه على ذلك فى حكم ناقض العهد مطلقًا، ولولا ظهوره لاشبعنا القول فيه، وإنما أحلنا على سيرة رسول الله على حكن الذى بين النبى سيرة وسول الله على من له بها علم، فإنهم لا يستريبون أنه لم يكن الذى بين النبى يقيق وهؤلاء البهود هدنة مؤقتة، وإنما كانت ذمة مؤيدة على أن الدار دار الإسلام، وأنه يجرى عليهم حكم الله ورسوله فيما يختلفون فيه، إلا أنهم لم يضرب عليهم جزية، ولم يجرى عليهم حكم الله ورسوله بعد نزول «براءة» لان ذلك لم يكن شرع بعد، وأما من قال هإن

۲۸

الساب يقتل وإن تَاب وأسلم، وسواء كان كافرًا أو مسلمًا ، فقد تقدم دليله على أن المسلم يقتل بعد التوبة، وأن الذمي يقتل وإن طلب العود إلى الذمة.

\* \* \*

### طرق الاستدلال على تحتم قتل الذمي والمسلم بالسب

وأما قتل الذمى إذا وجب عليه القتل بالسب وإن أسلم بعد ذلك فلهم فيه طرق، وهي دالة على تحتم قتل المسلم أيضًا كما تدل على تحتم قتل الذمى:

الطريقة الأولى: قوله تعالى: ﴿ إِنْمَا جَزَاءَ الذِينَ يُحَارِفِنَ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَطِّوا أَوْ يُمْشَلُوا أَوْ تَقْطُعُ آلِدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلاف أَوْ يُنفوا مِنَ الأَرْضِ ذَلكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِي الدُّنِيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لِلْهِ اللّهِ عَنْ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنْ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (المائدة: ٣٣، ٣٤).

فوجه الدلالة أن هذا الساب المذكور من المحاربين لله ورسوله، الساعين في الارض فساداً، الداخلين في هذه الآية، سواء كان مسلماً أو معاهداً، وكل من كان من المحاربين الداخلين في هذه الآية فإنه يقام عليه الحد إذا قدر عليه قبل التوبة، سواء تاب بعد ذلك أو لم يتب، فهذا الذمى أو المسلم إذا سب ثم أسلم بعد أن كل واحد قد قدر عليه قبل التوبة فيجب إقامة الحد عليه، وحده القتل، فيجب قتله سواء تاب أو لم يتب.

والدليل مبنى على مقدمتين:

إحداهما: أنه داخل في هذه الآية.

والثانية: أن ذلك يوجب قتله إذا أخذ قبل التوبة.

أما المقدمة الثانية فظاهرة: فإنا لم نعلم مخالفًا في أن المحاربين إذا أخذوا قبل التوبة وجب إقامة الحد عليهم، وإن تابوا بعد الآخذ، وذلك بين في الآية، فإن الله أخبر أن جزاءهم احد هذه الحدود الاربعة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فالتائب قبل القدرة ليس جزاؤه شيئًا من ذلك، وغيره أحد هذه جزاؤه، وجزاء أصحاب الحدود تجب إقامته على الآية، لان جزاء العقوبة إذا لم يكن حقًا لآدئي حي -بل كان حداً من حدود الله - وجب استيفاؤه باتفاق المسلمين، وقد قال تعالى في آية السرقة: ﴿ فَالْقَعُورُ الْمِيهُمُ المَّبِيهُمُ المَّبِهُمُ المَّبِهُمُ المَّبِهُمُ المَّالِمُ المَا المطلوبة يجب أن تكون المحدود من العقوبات واجبًا لم يعلل وجوب القطع به، إذ العلة المطلوبة يجب أن تكون

أبلغ من الحكم واقوى منه، والجزاء اسم للفعل واسم لما يجازى به، ولهذا قرئ قوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ ﴾ (السائدة: ٩٥) بالتنوين وبالإضافة، وكذلك الثواب والعقاب وغيرهما، فالقتل والقطع قد يسمى جزاء ونكالاً، وقد يقال فعل هذه ليجزيه وللجزاء.

ولهذا قال الاكثرون: إنه نصب على المفعول له، والمعنى أن الله أمر بالقطع ليجزيهم ولينكل عن فعلهم.

وقد قيل: إنه نصب على المصدر، لأن معنى «اقطعوا» اجزوهم ونكلوا.

وقيل: إنه على الحال، أى فاقطعوهم مجزين منكلين هم وغيرهم، أو جازين منكلين. وبكل حال فالجزاء مأمور به، أو مأمور لاجله، فثبت أنه واجب الحصول شرعًا، وقد أخبر أن جزاء المحاربين أحد الحدود الاربعة، فيجب تحصيلها، إذ الجزاء هنا يتحد فيه معنى الفعل ومعنى المجزى به، لأن القتل والقطع والصلب هى أفعال، وهي عين ما يجزى به، وليست أجسامًا بمنزلة المثل من النعم.

يبين ذلك أن لفظ الآية خبر عن أحكام الله سبحانه التي يؤمر الإمام بفعلها ليست عن الحكم الذي يخير فيه بين فعله وتركه، إذ ليس لله أحكام في أهل الذنوب يخير الإمام بين فعلها وترك جميعها.

وايضًا، فإنه قال: ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىُ فِي اللَّذِينَ ﴾ والخزى لا يحصل إلا بإقامة الحدود، لا بتعطيلها، وايضًا فإنه لو كان هذا الجزاء إلى الإمام، له إقامته وتركه بحسب المصلحة لندب إلى العفو كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَافِيْهُمْ فَعَاقِيْوا بِمِثْلِ مَا عُرِقِيْتُمْ بِهِ وَلَيْن صَبِرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَلْهَا لِمِنْ اللَّهُ اللَّهِ فَعَلَى الْمَعْدُوحَ قَصَاصٌ فَمَن تَصَدَقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ ﴾ للصّابوين ﴾ (السندة، ٤٥) وقوله: ﴿ وَفَيْهُ مُسْلَمَةٌ إِنِّي أَهُلِهِ إِلاَّ أَنْ يُصَدِّقُولَ ﴾ (الساء: ٩٤) .

وأيضًا ، فالأدلة على وجوب إقامة الحدود على السلطان من السنة والإجماع ظاهرة ، ولم نعلم مخالفًا في وجوب جزاء المحاربين ببعض ما ذكره الله في كتابه ، وإنما اختلفوا في هذه الحدود: هل يخير الإمام بينها بحسب المصلحة أو لكل جرم جزاء محدود شرعًا؟ كما هو المشهور، فلا حاجة إلى الإطناب في وجوب الجزاء، لكن نقول: جزاء الساب القتل عينًا بما تقدم من الدلائل الكثيرة ، ولا يخير الإمام فيه بين القطع والإنفاء، وإذا كان جزاؤه القتل من هذه الحدود - وقد أخذ قبل التوبة - وجب إقامة الحد عليه إذا كان من المحاربين بلا تردد. ۲۸

فلنبين المقدمة الأولى، وهي أن هذا من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادًا، وذلك من وجوه:

### بيان أن الساب من المحاربين لله ولرسوله

أحدها: ما رويناه من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث قال: ثنا معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس وهي قال: وقوله: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ اللّهِ يَعَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُونُ فَي الأَرْضِ فَسَاداً ﴾ (المسائدة: ٣٣) قال: كان القوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي عليه عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فخير الله رسوله على : إن شاء أن يصلب، وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

وأما النفى فهو أن يهرب في الأرض، فإن جاء تائبًا فدخل في الإسلام قبل منه، ولم يؤخد بما سلف منه.

ثم قال في موضع آخر وذكر هذه الآية: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، ثم قال: ﴿ أَوْ يُنْفُواْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ (المائدة: ٣٣) يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الرحرب ﴿ إِلاَ الذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَاعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ وَحِيمٌ ﴾ (المائدة: ٣٤) .

وكذلك روى محمد بن يزيد الواسطى عن جويبر عن الضحاك قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا جَزَاءُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعُونَ فِي الأَرْضَ فَسَادًا ﴾ قال: كان ناس من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد وميثاق، فقطعوا الميثاق، وأفسدوا في الارض، فخير الله رسوله أن يقتل إن شاء، أو يصلب، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأما النفي فهو أن يهرب في الارض ولا يقدر عليه، فإن جاء تائبًا داخلاً في الإسلام قبل منه ولم يؤاخذ بما عمل.

وقال الضحاك: أيما رجل مسلم قتل أو أصاب حدًا أو مالاً لمسلم فلحق بالمشركين فلا توبة له حتى يرجع فيضع يده في يد المسلمين فيقر بما أصاب قبل أن يهرب من دم أو غيره أقيم عليه أو أخذ منه.

ففي هذين الأثرين أنها نزلت في قوم معاهدين من أهل الكتاب لما نقضوا العهد، وأفسدوا في الأرض.

وكذلك في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ـ وإن كان لا يعتمد عليه إذا انفرد ـ أنها نزلت في قوم موادعين، وذلك أن رسول الله ﷺ وادع هلال بن عويمر ـ وهو أبو

بردة الاسلمى على ألا يعينه ولا يعين عليه، ومن أناه من المسلمين فهو آمن أن يهاج، ومن أنى المسلمين فهو آمن أن يهاج، ومن مر بهلال بن عويمر إلى رسول الله عَلَيْهِ فهو آمن أن يهاج،

قال فمر قوم من بنى كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم من قوم هلال بن عويمر، ولم يكن هلال بن عويمر، ولم يكن هلال يومند شاهداً، فنهدوا إليهم، فقتلوهم واخذوا أموالهم، فبلغ ذلك رسول الله عليه عبريل بالقصة فيهم فقد ذكر أنها نزلت في قوم معاهدين لكن من غير أهل الكتاب.

وروى عكرمة عن ابن عباس ـ وهو قول الحسن ـ أنها نزلت في المشركين ولعله أراد الذين نقضوا العهد كما قال هؤلاء، فإن الكافر الاصلى لا ينطبق عليه حكم الآية .

والذي يحقق أن ناقض العهد بما يضر المسلمين داخل في هذه الآية من الاثر ما قدمناه من حديث عمر بن الخطاب والله أنه أتى برجل من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين حتى وقعت، فتجللها، فأمر به عمر فقتل وصلب، فكان أول مصلوب في الإسلام، وقال: يا أيها الناس، اتقوا الله في ذمة محمد تلله، ولا تظلموهم، فمن فعل هذا فلا ذمة له، وقد رواه عنه عوف بن مالك الاشجعي وغيره كما تقدم.

وروى عبد الملك بن حبيب بإسناده عن عياض بن عبد الله الأشعرى، قال: مرت امرأة تسير على بغل، فنخس بها علج، فوقعت من البغل، فبدا بعض عورتها، فكتب بذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر ثرافي، فكتب إليه عمر: أن اصلب العلج في ذلك المكان، فإنا لم نعاهدهم على هذا، إنما عاهدناهم على أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

وقد قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل في مجوسي فجر مسلمة: يقتل، هذا نقض العهد، وكذلك إن كان من أهل الكتاب يقتل أيضًا، قد صلب عمر رجلاً من اليهود فجر بمسلمة، هذا نقض العهد، قبل له: ترى عليه الصلب مع القتل؟ قال: إن ذهب رجل إلى حديث عمر، كانه لم يعب عليه.

فهؤلاء أصحاب النبي ﷺ: عمر، وأبو عبيدة، وعوف بن مالك، ومن كان في عصرهم من السابقين الأولين قد استحلوا قتل هذا وصلبه، وبين عمر أنا لم نعاهدهم على مثل هذا الفساد، وأن العهد انتقض بذلك، فعلم أنهم تأولوا فيمن نقض العهد بمثل هذا أنه من محاربة الله ورسوله والسعى في الأرض فسادًا، فاستحلوا لذلك قتله وصلبه، وإلا فصلب مثله لا يجوز إلا لمن ذكره الله في كتابه.

وقد قال آخرون - منهم ابن عمر، وأنس بن مالك، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن جبير، ومكحول، وقتاده وغيرهم رضي - إنها نزلت في العرنيين الذين ارتدوا عن الإسلام، فقتلوا راعي النبي رضي الستاقوا إبل رسول الله رضي وحديث العرنيين مشهور، ولا منافاة بين الحديثين، فإن سبب النزول قد يتعدد مع كون اللفظ عامًا في مدلوله، وكذلك كان عامة العلماء على أن الآية عامة في المسلم والمرتد والناقض، كما قال الاوزاعي في الآية: هذا حكم حكمه الله في هذه الامة على من حارب مقيمًا على الإسلام أو مرتدًا عنه، وفيمن حارب من أهل الذمة.

وقد جاءت آثار صحيحة عن على وأبى موسى وأبى هريرة وغيرهم تلقة تقسضى أن حكم هذه الآية ثابت فيمن حارب المسلمين بقطع الطريق ونحوه مقبمًا على إسلامه، وفهذا يستدل جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على حد قطاع الطريق معذه الآلة.

والمقصود هنا: أن هذا الناقض للعهد والمرتد عن الإسلام بما فيه الضرر داخل فيها كما ذكرنا دلائله عن الصحابة والتابعين، وإن كان يدخل فيها بعض من هو مقيم على الإسلام، وهذا الساب ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين، ومرتد بما فيه ضرر على المسلمين، فيدخل في الآية.

ومما يدل على أنه قد عنى بها ناقضو العهد فى الجملة أن رسول الله عَلَيْهُ ففى بنى قينقاع والنضير لما نقضوا العهد إلى أرض الحرب، وقتل بنى قريظة وبعض أهل خيبر لما نقضوا العهد، والصحابة قتلوا وصلبوا بعض من فعل ما ينقض العهد من الأمور المضرة، فحكم رسول الله عَلَيْهُ وخلفائه فى أصناف ناقضى العهد كحكم الله فى الآية ـ مع صلاحه لإن يكون امتثالاً لامر الله فيها دليل على أنهم مرادون منها.

## ناقض العهد محارب للمسلمين فهو محارب لله

الوجه الشانى: أن ناقض العهد والمرتد المؤذى لا ريب أنه محارب الله ورسوله، فإن حقيقة نقض العهد محاربة المسلمين، ومحاربة المسلمين محاربة اله ورسوله، وهو أولى بهذا الاسم من قاطع الطريق ونحوه، لأن ذلك مسلم، لكن لما حارب المسلمين على الدنيا كان محاربًا الله ورسوله، فالذي يحاربهم على الدنيا أولى أن يكون محاربًا الله ورسوله، ثم لا يخلو إما أن لا يكون محاربًا الله ورسوله، حتى يقاتلهم وبمتنع عنهم، أو يكون محاربًا إذا

\_\_\_\_\_\_

فعل ما يضرهم مما فيه نقض العهد وإن لم يقاتلهم، والاول لا يصح، لما قدمناه من أن هذا قد نقض العهد، وصار من المحاربين، ولان أبا بكر الصديق يُؤثين قال: أيما معاهد تعاطى سب الانبياء فهو محارب غادر.

وعمر وسائر الصحابة قد جعلوا الذمى الذى تجلل المسلمة بعد أن نخس بها الدابة محاربًا بمجرد ذلك، حتى حكموا فيه بالقتل والصلب، فعلم أنه لا يشترط في المحاربة المقاتلة، بل كل ما نقض العهد عندهم من الاقوال والافعال المضرة فهو محارب داخل في هذه الآبة.

فإن قبل: فيلزم من هذا أن يكون كل من نقض العهد بما فيه ضرر يقتل إذا أسلم بعد القدرة عليه.

### ناقض العهد قد يقتصر عليه وقد يزيد عنه

قيل: وكذلك نقول، وعليه يدل ما ذكرناه في سبب نزولها، فإنها إذا نزلت فيمن نقض العهد بالفساد، وقد قيل فيها: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ (المائدة: ٣٤) علم أن التائب بعد القدرة مبقى على حكم الآية.

الوجه الثالث: ان كل ناقض للعهد فقد حارب الله ورسوله، ولولا ذلك لم يجز قتله، ثم لا يخلو إما أن يقتصر على نقض العهد -بان يلحق بدار الحرب أو يضم إلى ذلك فساداً، فإن كان الأول فقد حارب الله ورسوله فقط، فهذا لم يدخل في الآية، وإن كان الثاني فقد حارب وسعى في الأرض فساداً -مثل أن يقتل مسلماً، أو يقطع الطريق على المسلمين، أو ينفس مسلماً عن يغصب مسلمة على نفسها أو يظهر الطعن في كتاب الله ورسوله ودينه، أو يفتن مسلماً عن دينه - فإن هذا قد حارب الله ورسوله بنقضه العهد، وسعى في الارض فساداً بفعله ما يفسد على المسلمين إما دينهم أو دنياهم، وهذا قد دخل في الآية، فيجب أن يُقتل أو يقتل ويصلب، أو ينفى من الارض حتى يلحق بارض الحرب إن لم يقدر عليه، أو تقطع يده ورجله إن كان قد قطع الطريق وأخذ المال، ولا يسقط عنه ذلك إلا أن يتوب من قبل أن

### الساب عدولله ولرسوله

الوجه الرابع: أن هذا الساب محارب لله ورسوله ساع في الأرض فسادًا فيدخل في الآية، وذلك لانه عدو لله ولرسوله، وذلك الآية، وذلك لانه عدو لله ولرسوله، وذلك

لأن النبي ﷺ قال للذي سبه: (من يكفيني عدوي؟) وقد تقدم ذكر ذلك من غير وجه، وإذا كان عدوًا له فهو محارب.

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ـ ولله عن النبي عَلَيْتُهُ قال: ٥ يقول الله تبارك وتعالى: من عادي لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة ﴿١٧٧) .

. وفي الحديث عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اليسير من الرياء شرك، ومن عادي أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة ﴿﴿ ١٧٨ ﴾ .

فإذا كان من عادي واحدًا من الأولياء قد بارز الله بالمحاربة، فكيف من عادي صفوة الله من أوليائه؟ فإنه يكون أشد مبارزة له بالمحاربة، وإذا كان محاربًا لله لأجل عداوته للرسول فهو محارب للرسول بطريق الأولى، فثبت أن الساب للرسول محارب لله ورسوله.

### لا يدخل في المحاربة من سب وليّا غير الأنبياء

فإن قيل: فلو سب واحدًا من أولياء الله غير الانبياء فقد بارز الله بالمحاربة فإنه إذا سبه فقد عاداه كما ذكرتم، وإذا عاداه فقد بارز الله بالمحاربة، كما نصه الحديث الصحيح، ومع هذا لا يدخل في المحاربة المذكورة في الآية، فقد انتقض الدليل، وذلك يوجب صرف المحاربة إلى المحاربة باليد.

قيل: هذا باطل من وجوه:

أحدها: أن ليس كل من سب غير الأنبياء يكون قد عاداهم، إذ لا دليل يدل على ذلك، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهَنَانًا وَإِثْمًا صَّبِينًا ﴾ (الأحــزاب: ٥٨) بعد أن أطلق أنه من آذى الله ورسوله فـقـد لعنه الله فى الدنيا والآخُرة، فعلم أن المؤمن قد يؤذي بما اكتسب ويكون أذاه بحق كإِقامة الحدود والانتصار في الشتمة ونحو ذلك، مغ كونه وليًّا لله، وإذا كان واجبًا في بعض الاحيان أو جائزا لم يكن مؤذيه في تلك الحال عدوًا له، لأن المؤمن يجب عليه أن يوالي المؤمن ولا يعاديه وإن عاقبه عقوبة شرعية كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (المائدة: ٥٥) وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (المائدة: ٥٦) ٠

الشاني: أن من سب غير رسول الله عَلَيْ فقد يكون مع السب مواليه من وجه آخر، فإن

سب المسلم إذا لم يكن بحق كنان فسوقًا، والفاسق لا يعادى المؤمنين، بل يواليهم، ويعتقد مع السب النبي على فإنه ينافي اعتقاد مع السب للمؤمن أنه يجب موالاته من وجه آخر، أما سب النبي على فإنه ينافي اعتقاد نبوته، ويستلزم البراءة منه والمعاداة له، لأن اعتقاد عدم نبوته ـ وهو يقول " إنه نبي " يوجب أبلغ العداوات له.

الشالث: لو فرض أن سب غير النبي ﷺ عداوة له، لكن ليس أحد بعينه يشهد له أنه ولى لله شهادة توجب أن ترتب عليها الاحكام المبيحة للدماء، بخلاف الشهادة للنبى بالولاية فإنها بعينه، نعم لما كان الصحابة قد يشهد لبعضهم بالولاية خرج في قتل سابهم خلاف مشهور ربما نبينه إن شاء الله تعالى عليه.

الرابع: أنه لو فرض أنه عادى وليًا علم أنه ولى، فإنما يدل على أنه بارز الله بالمحاربة، وليس فيه ذكر محاربة الله ورسوله، والجزاء المذكور فى الآية إنما هو لمن حارب الله ورسوله، ومن سب الرسول فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه، وقد حارب الله أيضًا كما دل عليه الحديث، فيكون محاربًا لله ورسوله، ومحاربة الله ورسوله أخص من محاربة الله، والحكم المعلق بالأخص لا يدل على أنه معلق بالاعم، وذلك أن محاربة الرسول تقتضى مشاقته على ما جاء به من الرسالة، وليس فى معاداة ولى بعينه مشاقة فى الرسالة، بخلاف الطعن فى الرسول.

الخامس: أن الجزاء في الآية لمن حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادًا، والطاعن في الارض فسادًا، والطاعن في الرسول قد حارب الله ورسوله كما تقدم، وقد سعى في الارض فسادًا، لان السعى في الارض السباب للولى وإن كان قد حارب الله فلم يسع في الارض فسادًا، لان السعى في الارض فسادًا إنما يتحقق في الطعن في النبي فسادًا إنما يتحقق في الطعن في النبي ولهذا لا يجب على الناس الإيمان بولاية الولى ويجب عليهم الإيمان بنبوة النبي ﷺ.

السادس: أن ساب الولى لو فرض أنه محارب لله ورسوله فخروجه من اللفظ العام لدليل أوجبه لا يوجب أن يخرج هذا الساب للرسول، لان الفرق بين العداوتين ظاهر، والقول العام إذا خصت منه صورة لم تخص منه صورة أخرى لا تساويها إلا بدليل آخر.

السابع: أن حمله على المحاربة باليد متعذر أيضاً في حق الولى، لان من عاداه بيده لم يوجب ذلك أن يدخل في حكم الآية على الإطلاق ـ مثل أن يضربه ونحو ذلك ـ فلا فرق إذاً في حقه بين المعاداة باليد واللسان، بخلاف النبي على فإنه لا فرق بين أن يعاديه بيد أو لسان فإنه يمكن دخوله في الآية، وذلك مقرر الاستدلال كما تقدم. وايضًا، فإنه لا ريب أن الطعن في الدين وتقبيع حال الرسول في أعين الناس وتنفيرهم عنه من أعظم الفساد، كما أن الدعاء إلى تعزيره وتوقيره من أعظم الصلاح، والفساد ضد الصلاح، وكما أن كل قول أو وعمل يحبه الله فهو من الصلاح، وكل قول أو عمل يجبه الله فهو من الصلاح، وكل قول أو عمل يبغضه الله فهو من الضلاح، وكل قول أو إصلاحها في الأرض بعد عمل يبغضه الله فهو من الفساد نوعان: عمل لازم: وهو مصدر فسد يفسد فسادًا، ومتعد: وهو اسم مصدر أفسد يفسد إفسادًا، كما لازم: وهو مصدر أفسد يفسد إفسادًا، ومتعد: وهو اسم مصدر أفسد يفسد إفسادًا، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ اللهُ عَلَّ الْعَبْدُ فِيهَا وَيُهِلُكُ الْعَرْثُ وَالنَّسُلُ وَاللهُ لا يُحبُ الْفَسَادُ، وهذا هو المراد هنا لائه قال: ﴿ وَيَسْعُونُ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ﴾ (المائدة: ٣٣) وهذا هو المراد هنا لائه قال: ﴿ وَيَسْعُونُ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ﴾ (المائدة: ٣٣) فسادًا، وهذا إنما يقال من افسد غيره، لائه لو كان الفساد في نفسه فقط لم يقل سمى في الأرض فسادًا، وهذا إنما يقال في الأرض ولا في أنفُسكمُ إلا في كتَابٍ ﴾ (الحديد: ٢٧) وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابُ مَن مُصِينَة فِي الْمُفْوَ وَفِي أَنفُسِكُمُ إلا في كتَابٍ ﴾ (العديد: ٢٧) وقال تعالى: ﴿ وَمَا الْمُعْسِ وَاللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إلا في وقال تعالى: ﴿ وَمَا لَا تعالَى: ﴿ وَمَا لَا لَا تعالَى: ﴿ وَمَا لَا تعالَى: ﴿ وَمَا لَا تعالَى: ﴿ وَمَا لَا تعالَى: ﴿ وَمَا لَا لَا تعالَى: ﴿ وَمَا لَا تعالَى: ﴿ وَمَا لَا تعالَى: ﴿ وَمَا لَا تعالَى: ﴿ وَمَا لَا تعالَى: ﴿ وَهُمَا لَا لَعْمُ لَا تعالَى الْمُلْكُمُ اللَّهُ فِي كَتَابٍ ﴾ (العديد: ٢٧) .

وأيضًا، فإن الساب ونحوه انتهك حرمة الرسول ونقص قدره، وآذى الله ورسوله وعباده المؤمنين، وأجرأ النفوس الكافرة والمنافقة على اصطلام أمر الإسلام وطلب إذلال النفوس المؤمنة وإزالة عز الدين وإسفال كلمة الله، وهذا من أبلغ السعى فسادًا.

ويؤيد ذلك أن عامة ما ذكر في القرآن من السعى في الأرض فسادًا والإفساد في الأرض فإنه قد عنى به إفساد الدين، فشبت أن هذا الساب محارب لله ورسوله ساع في الارض فسادًا، فيدخل في الآية.

#### المحاربة نوعان: باللسان وباليد

الوجه الخسامس: أن المحاربة نوعان: محاربة باليد، ومحاربة باللسان، والمحاربة باللسان، والمحاربة باللسان في ياب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد كما نقدم تقريره في المسالة الأولى، ولذلك كان النبي ﷺ يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد، خصوصاً محاربة الرسول على المحاربة الرسول على المحاربة الإنساد قد يكون باللبد، وقد يكون باللسان، وكذلك الإفساد قد يكون باليد، وقد يكون باللسان من الاديان أضعاف ما تصلحه اليد، فثبت أن محاربة الله ورسوله بالسان أشد، والسعى في الارض لفساد الدين باللسان أوكد، فهذا الساب الله ولرسوله أولى باسم المحارب المفسد من قاطع الطريق.

الوجه السسادس: أن المحاربة خلاف المسالمة، والمسالمة: أن يسلم كل من المتسالمين من أذى الآخر، فمن لم تسلم من يده أو لسانه فليس بمسالم لك، بل هو محارب.

ومعلوم أن محاربة الله ورسوله هى المغالبة على خلاف ما أمر الله به ورسوله ، إذ المحاربة لذات الله ورسوله محال، فمن سب الله ورسوله لم يسالم الله ورسوله، لأن الرسول لم يسلم منه ، بل طَعُنُه في رسول الله مغالبة لله ورسوله على خلاف ما أمر الله به على لسان رسوله، وقد أفسد في الأرض كما تقدم، فيدخل في الآية، وقد تقدم في المسالة الأولى أن هذا الساب محاد لله ورسوله مشاق لله تعالى ورسوله، وكل من شاق الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله، لأن المحاربة والمشاقة سواء فإن الحرب هو الشق، ومنه سمى المحراب محرابًا، وأما كونه مفسداً في الأرض فظاهر.

واعلم أن كل ما دل على أن السب نقض للعهد، فقد دل على أنه محاربة لله ورسوله،

لان حقيقة نقض العهد، أن يعود الذمى محاربًا، فلو لم يكن بالسب يعود محاربًا لما كان ناقضًا للمهد، وقد قدمنا في ذلك من الكلام ما لا يليق إعادته لما فيه من الإطالة فليراجع ما مضى في هذا الموضع، فبقى أنه سعى في الارض فسادًا، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى دليل، فإن إظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله ودينه ورسوله، وكل سب بينه وبين خلقه لا يكون [شيء] أشد منه فسادًا، وعامة الآى في كتاب الله التي تنهى عن الإفساد في الارض، فإن من أكثر المراد بها الطعن في الانبياء، كقوله سبحانه عن المنافقين الذين يخادعون الله والذين آمنوا: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُضَمُّمُ المَقْدَدُونَ ﴾ (البقرة: ١١) قال تعالى: ﴿ أَلا إنهُمْ هُمُ الْمُقْمَدُونَ ﴾ (البقرة: ١٦) وإنما كان يُضَمُّ مُسلحون في الأرض يَعَذ إصارحها ﴾ (المقرة: ١٦) وإنما كان وقوله سبحانه: ﴿ وَاللهُ لا يُحبُّ الْقَسَادُ ﴾ (البقرة: ١٦) وإنما كان محاربًا لله ورسوله ساعيًا في الارض فسادًا تناولته المُقْمُ بشيلًا

ومما يقرر الدلالة من الآية أن الناس فيها قسمان: منهم من يجعلها مخصوصة بالكفار من مرتد وناقض عهد ونحوهما، ومنهم من يجعلها عامة في المسلم المقيم علي إسلامه وفي غيره، ولا أعلم أحداً خصها بالمسلم المقيم على إسلامه، فتخصيصها به خلاف الإجماع، ثم الذين قالوا: إنها عامة، قال كثير منهم قتادة وغيره: قوله: ﴿إِلّا اللّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلُ أَن تَقْدُرُوا عَلَيْهِم ﴾ (المائدة: ٣٤) هذه لاهل الشرك خاصة، فمن أصاب من المشركين شيئًا من المسلمين، وهو لهم حرب، فاخذ مالاً أو أصاب دمًا ثم مات من قبل أن يقدر شيئًا من المسلمين، لكن المسلم المقيم على إسلامه محاربته إنما هي باليد، لا لسانه موافق مسالم للمسلمين غير محارب، أما المرتد والناقض للعهد، فمحاربته تارة باليد، وباللسان آخرى، ومن زعم أن اللسان لا تقع به محاربة فالادلة المتقدمة في أول المسالة عم ما ذكرناه هنا - تدل على أنه محاربة، على أن الكلام في هذا المقام إنما هو بعد أن تقرر أن السب محاربة ونقض للعهد.

. واعلم أن هذه الآية آية جامعة لانواع من المفسدين، والدلالة منها هنا ظاهرة قوية لمن تأملها، لا أعلم شيئًا يدفعها .

فإِن قيل: مما يدل على أن المحاربة هنا بالبد أنه قال: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن قَبُّلِ أَن تَقْدُ وا عَلَيْهِمْ ﴾ وإنما يكون هذا فيمن كان ممتنعًا، والشتم ليس ممتنعًا.

يل: الجواب من وجوه:

أحدها: أن المستثنى إذا كان ممتنعًا، لم يلزم أن يكون المستبقى ممتنعًا، لجواز أن تكون الآية تعم كل محارب بيد أو لسان، ثم استثنى منهم الممتنع إذا تاب قبل القدرة، فيبقى المقدور عليه مطلقًا، والممتنع إذا تاب بعد القدرة.

الثاني: أن كل من جاء تائبًا قبل أخذه فقد تاب قبل القدرة عليه.

سئل عطاء عن الرجل يجيء بالسرقة تائبًا، قال: ليس عليه قطع، وقرا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ وكل من لم يؤخذ فهو ممتنع، ولا سيما إذا لم يوجد ولم تقم عليه حجة، وذلك لان الرجل وإن كان مقيمًا فيمكنه الاستخفاء والهرب كما يمكن المصحر، فليس كل من فعل جرمًا كان مقدورًا عليه، بل قد يكون طلب المصحر أسهل من طلب المقيم، إذا كان لا يواريه في الصحراء خمر ولا غابة، بخلاف المقيم في المصر، وقد يكون المقيم له من يمنعه من إقامة الحد عليه، وكل من تاب قبل أن يؤخذ ويرفع إلى السلطان فقد تاب قبل القدرة عليه.

وأيضًا فإذا تاب قبل أن يعلم به وثيت الحد عليه، فإن جاء بنفسه فقد تاب قبل القدرة عليه، لأن قيام البينة ـ وهو في أيدينا ـ قدرة عليه، فإذا تاب قبل هذين فقد تاب قبل القدرة

الثالث: إن المحارب باللسان كالمحارب باليد قد يكون ممتنعًا، وقد يكون المحارب باليد مستضعفًا بين قوم كثيرين، وكما أن الذي يخاطر بنفسه بقتال قوم كثيرين قليل، فكذلك الذي يظهر الشتم ونحوه من الضرر بين قوم كثيرين قليل، وإن الغالب أن القاطع بسيفه إنما يخرج على من يستضعفه، فكذلك الذي يظهر الشتم ونحوه من الساب ونحوه إنما يفعل ذلك في الغالب مستخفيًا مع من لا يُتَمكُّنُ من أُخذه ورفعه إلى السلطان

ومما يقرر الاستدلال بالآية من وجهين آخرين:

أحمدهمما : أنها قد نزلت في قوم ممن كفر وحارب بعد سلمه باتفاق الناس، فيما علمناه، وإن كانت أيضًا فيمن حارب وهو مقيم على إسلامه، فالذمي إذا حارب -إما بأن يقطع الطريق على المسلمين، أو يستكره مسلمة على نفسها، ونحو ذلك ـ يصير به محاربًا، وعلى هذا إذا تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه القتل الواجب عليه، وإن كان هذا قد اختلف فيه، فإن العمدة على الحجة، فالساب للرسول أولى، ولا يجوز أن يخص بمن قاتل لاخذ المال، فإن الصحابة جعلوه محاربًا بدون ذلك، وكذلك سبب النزول الذى ذكرناه ليس فيه أنهم قتلوا أحدًا لاخذ مال، ولو كانوا قتلوا أحدًا لم يسقط القود عن قاتله إذا تاب قبل القدرة، وكان قد قتله وله عهد، كما لو قتله وهو مسلم.

وأيضناً، فقطع الطريق إما أن يكون نقضاً للعهد، أو يقام عليه ما يقام على المسلم مع بقاء المهد، فإن كان الأول فلا فرق بين قطع الطريق وغيره من الأمور التي تضر المسلمين، وحيئة فمن نقض العهد بها لم يسقط حده - وهو الفتل - إذا تاب بعد القدرة، وإن كان الثاني لم ينتقض عهد الذمي بقطع الطريق، وقد تقدم الدليل على فساده، ثم إن الكلام هنا إنما هو تفريع عليه، فلا يصح المنع بعد التسليم.

الشاني: أن الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة وبعدها، لأن الحدود إذا رفعت إلى السلطان وجبت ولم يمكن العفو عنها ولا الشفاعة، بخلاف ما قبل الرفع، ولأن التوبة قبل القدرة عليه توبة اختيار، والتوبة بعد القدرة توبة إكراه واضطرار، بمنزلة توبة فرعون حين أدركه الغرق، وتوبة الأمم المكذبة لما جاءها الباس، وتوبة من حضره الموت فقال: إني تبت الآن، فلم يعلم صحتها حتى يسقط الحد الواجب، ولأن قبول التوبة بعد القدرة لو أسقط الحد لتعطلت الحدود، وانبثق سد الفساد، فإن كل مفسد يتمكن إذا أخذ أن يتوب، بخلاف التوبة قبل القدرة، فإنها تقطع دابر الشر من غير فساد، فهذه معان مناسبة قد شهد لها الشارع بالاعتبار في غير هذا الأصل، فتكون أوصافًا مؤثرة أو ملائمة، فيعلل الحكم بها، وهي بعينها موجودة في الساب، فيجب أن يسقط القتل عنه بالتوبة بعد الاخذ، لأن إسلامه توبة منه، وكذلك توبة كل كافر، قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ (التوبة: ٥ و ١١) في موضعين، والحد قد وجب بالرفع، وهذه توبة إكراه أو اضطرار، وفي قبولها تعطيل للحد، ولا ينتقض هذا علينا بتوبة الحربي الأصلي، فإنه لم يدخل في هذه الآية، ولانه إذا تاب بعد الأسر لم يخل سبيله، بل يسترق وبستعبد، وهو إحدى العقوبتين اللتين كان يعاقب بإحداهما قبل الإسلام، والساب لم يكن عليه إلا عقوبة واحدة، فلم يسقط كقاطع الطريق، والمرتد المجرد لم يسع في الأرض فسادًا فلم يدخل في الآية، ولا يرد نقضًا من جهة المعنى، لأنا إنما نعرضه للسيف ليعود إلى الإسلام، وإنما نقتله لمقامه على تبديل الدين، فإذا أظهر الإعادة إليه حصل المقصود الذي يمكننا تحصيله، وزال المحذور الذي يمكننا إزالته، وإنما تعطيل هذا الحد أن يترك على ردته غير مرفوع إلى الإمام، ولم يقدح كونه مكرهًا بحق في غرضنا، لانا إنما طلبنا منه أن يعود إلى الإسلام طوعًا أو كرهًا، كما لو قاتلناه على الصلاة أو الزكاة فبذلها طوعًا أو كرهًا حصل مقصودنا، والساب ونحوه من المؤذين إنما نقتلهم لما فعلوه من الاذي والضرر، لا لمجرد كفرهم، فإذا أسلم بعد الأخذ زال الكفر الذي لم يعاقب عليه بمجرده.

وأما الاذى والضرر فهو إفساد فى الأرض قد مضى منه كالإفساد بقطع الطريق لم يزل إلا بتوبة اضطرار لم تطلب منه، ولم يقتل ليفعل، بل قوتل أولاً ليبذل واحداً من الإسلام أو إعطاء الجزية طوعاً أو كرها فبذل الجزية كرها على أنه لا يضر المسلمين فضرهم، فاستحق أن يقتل، فإذا تاب بعد القدرة عليه وأسلم كانت توبة محارب مفسد مقدور عليه.

#### الناكث الطاعن إمام في الكفر

الطريقة الثانية: قوله سبحانه: ﴿ وَإِن لَكُنُوا أَيْمَانَهُم مَنْ بَعْد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتُلُوا أَنْمُةُ الْكُفُّرِ إِنَّهُمُ لا أَيْمَانَ لُهُمْ لَعُلُهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ (النوبة: ١٢) الآيات.

وقد قرأ ابن عامر، والحسن، وعطاء، والضحاك، والاصعمى، وغيرهم عن أبي عمرو ﴿ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ بكسر الهمزة، وهي قراءة مشهورة.

وهذه الآية تدل على انه لا يعصم دم الطاعن إيمان ولا يمين ثانية.

أما على قراءة الاكثرين؛ فإن قوله: «لا إيمان لهم» أى لا وفاء بالايمان، ومعلوم أنه إنما أراد لا وفاء في المستقبل بيمين اخرى؛ إذ عدم اليمين في الماضي قد تحقق بقوله ﴿ وَإِن لْكُثُورًا أَيْمَانِهُم ﴾ فأفاد هذا أن الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يعقد له عقد ثان أبداً.

وأما على قراءة ابن عامر فقد علم أن الإمام في الكفر ليس له إيسان، ولم يخرج هذا مخرج التعليل لقتالهم، لان قوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلُوا أَنْهُمْ الْكُفُرِ ﴾ أبلغ في انتفاء الإيمان عنهم من قوله تعالى: « لا إيمان لهم» وأدل على علة الحكم، ولكن يشبه - والله أعلم - أن يكون المقصود أن الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يوثق بما يظهره من الإيمان، كما لم يوثق بما كان عقده من الإيمان؛ لان قوله تعالى: «لا إيمان» نكرة منفية بلا التي تنفى الجنس؛ فتقتضى نفى الإيمان عنهم مطلقًا؛ فثبت أن الناكث الطاعن في الدين إمام في الكفر، لا إيمان له، من هؤلاء، وأنه وأنه يجب قتله وإن ظهر الإيمان.

يؤيد ذلك أن كل كافر فإنه لا إيمان له في حال الكفر، فكيف بائمة الكفر؟ فتخصيص هؤلاء بسلب الإيمان عنهم لا بد أن يكون له موجب، ولا موجب له إلا نفيه مطلقاً عنهم.

والمعنى أن هؤلاء لا يرتجى إيمانهم فلا يستبقون، وأنهم لو أظهروا إيمانًا لم يكن صحيحًا، وهذا كما قال النبي قَلَّهُ: « اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم » ( ۱۷۷ ) لان الشيخ قد عسا في الكفر ( ۱۸۰ ) وكما قال أبو بكر الصديق - ولاي وسية لا مراء الإجناد - شرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص: « ستلقون أقوامًا مجوفة رءوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منها بالسيوف، فقائلون أقتل رجلاً منهم أحب إلى من أن تقتل سبعين من غيرهم، وذلك بأن الله تعالى قال: ﴿ فَقَائِلُوا أَنَمُهُ الْكُهُو أَنْهُمُ لا أَيْمَانُ لَهُمُ لَمُ اللهُمَ يَسْتُونُ ﴾ والله أصدق القاتلين، فإنه لا يكاد يُعلَّمُ أحد من الناقضين للعهود الطاعنين في الدين أئمة الكفر حُسنُ إسلامه، بخلاف من لم ينقض العهد، أو نقضه ولم يطعن في الدين أو طعن ولم ينقض عهداً، فإن هؤلاء قد يكون لهم أيمان.

يبين ذلك أنه قال: ﴿ لَعَلَهُمْ يَتَهُونَ ﴾ أى عن النقض والطعن كما سنقره وإنما يحصل الانتهاء إذا قوتلت الفئة الممتنعة حتى تغلب، أو أخذ الواحد الذي ليس بممتنع فقتل، لائه متى اسنحى بعد القدرة طمع أمثاله فى الحياة فلا ينتهون.

ومما يوضح ذلك أن هذه الآية قد قبل: إنها نزلت في اليهود الذين كانوا غدروا برسول الله على ونكثوا ما كانوا أعطوا من العهود والايمان على أن لا يعينوا عليه أعداءه من المسركين، وهموا بمعاونة الكفار والمنافقين على إخراج النبي على من المدينة، فاخبر أنهم بدءوا بالغدر ونكث العهد، فامر بقتالهم، ذكر ذلك القاضي أبو يعلى، فعلى هذا يكون سبب نزول الآية مثل مسالتنا سواء.

وقد قيل: إنها نزلت في مشركي قريش، ذكره جماعة.

وقالت طائفة من العلماء: «وبراءة» إنما نزلت بعد تبوك وبعد فتح مكة، ولم يكن حينئذ بقى بمكة مشرك يقاتل، فيكون المراد من أظهر الإسلام من الطلقاء، ولم يبق قلة من الكفر إذا أظهروا النفاق.

ويؤيد هذا قراءة مجاهد والضحاك: [نكثوا إِيمانهم] بكسر الهمزة، فتكون دالة على

( ۱۷۹ ) ضعيف: رواه أبو داود ( ۲۲۷۰ ) والترمذي ( ۱۰۸۳ ) وأحمد ( ۰ / ۲۰ ) وضعفه الالباني في ضعيف أبي داود (۲۵۹ ) .

( ١٨٠ ) عسا في الكفر: قوى واشتد وكبر على ذلك فأصبح رجوعه عنه صعبًا.

أن من نكث عهده الذي عاهد عليه من الإسلام وطعن في الدين فإنه يقاتل وإنه يقاتل له قال: من نص هذه الآية، قال: ﴿ وَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةُ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإَخُوانَكُمْ فِي اللَّبِينَ ﴾ ثم قال: ﴿ وَإِنْ نَكْتُوا أَيْمَانَهُم ﴾ (النوبة: ١١، ١٢) فعلم أن هذا نكث بعد هذه التوبة: ١٧، قد تقدم الإخبار عن نكثهم الاول بقوله تعالى: ﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إلاَّ وَلا وَمَةً ﴾ (النوبة: ١٠) وقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُم ﴾ (النوبة: ٨) وقد تقدم أن الايمان هي العهود، فعلى هذا تعم الآيه من نكث عهد الإيمان، ومن نكث عهد الايمان، أنه إذا طعن في الدين قوت، وأنه لا إيمان له وتكون دالة على أن الطاعن في الدين بسب الرسول ونحوه من المسلمين وأهل الذمة لا إيمان له ولا يجين له، فلا يحقن دمه بشيء بعد ذلك.

فإن قيل: قد قيل قوله تعالى: «لا إِيمان لهم» أي لا أمان لهم، مصدر آمنت الرجل أُومِنُهُ إِيمانًا، ضد أخفته، كما قال تعالى: ﴿ وَآمَنُهُم مِنْ خُوفٍ ﴾ (قريش: ٤) .

قيل: إن كان هذا القول صحيحًا فهو حجة أيضًا، لانه لم يقصد لا أمان لهم في الحال فقط، للعلم بأنهم قد نقضوا العهد، وإنما يقصد لا أمان لهم بحال في الزمان الحاضر والمستقبل، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمن هذا بحال، بل يقتل بكل حال.

فإن قيل: إنما أمر في الآية بالمقاتلة لا بالقتل، وقد قال بعدها: ﴿ وَيَوْبُ اللّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ﴾ (التسوية: ١٥) فعلم أن التوبة منه مقبولة قبل، لما تقدم ذكر طالفة ممتنعة أمر بالمقاتلة، واخبر سبحانه أنه يعذبهم بأيدى المؤمنين، وينصر المؤمنين عليهم، ثم من بعد ذلك يتوب الله على من يشاء، لأن ناقضى العهد إذا كانوا ممتنعين، فمن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود، ولذلك قال: ﴿ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ﴾ وإنما يكون هذا في عدد تعطيه العشية بنوبة بعضهم.

يوضح ذلك أنه قال: ﴿ وَيَتُوبُ اللّهُ ﴾ بالضم، وهذا كلام مستانف لبس داخلاً في حيز جواب الامر، وذلك يدل على أن التوبة ليست مقصودة من قتالهم، ولا هي حاصلة بقتالهم، وإنما المقصود بقتالهم انتهاؤهم عن النكث والطعن، والمضمون بقتالهم تعذيبهم وخزيهم والنصر عليهم، وفي ذلك ما يدل على أن الحد لا يسقط عن الطاعن الناكث بإظهار التوبة، لانه لم يقتل ويقاتل لاجلها.

ويؤيـد هذا أنه قــال: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْوِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ ﴾ إلى قــوله: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي اللَّينِ ﴾ (التربة: ٧ - ١١) ثم قال: ﴿ وَإِن نَكْثُواْ أَيْمَانُهُمْ 191

مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَةُ الْكُفُرِ ﴾ (النوبة: ١٧) فذكر التوبة الموجبة للأخوة قبل أن يذكر نقض العهد، والطعن في الدين، وجعل للمعاهد ثلاثة أحوال:

## للمعاهد ثلاثة أحوال

أحدها: أن يستقيم لنا، فنستقيم له كما استقام، فيكون مخلى سبيله، لكن ليس أخًا م. الدين.

الحالة الشانية: أن يتوب من الكفر، ويقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، فيصير أخًا في الدين، ولهذا لم يقل هنا فخلوا سبيلهم كما قال في الآية قبلها، لأن الكلام هناك في توبة المحارب، وتوبته توجب تخلية سبيلهم، وهنا الكلام في توبة المعاهد، وقد كان سبيله مخلى، وإنما توبته توجب أخوته في الدين، قال سبحانه: ﴿ وَنَفْصِلُ الآيَاتِ لِقَوْمُ يَعْلَمُونَ ﴾ (التوبة: ١١).

وذلك أن المحارب إذا تاب وجب تخلية سبيله، إذا حاجته إنما هي إلى ذلك، وجاز أن يكون قد تاب خوف السيف، فيكون مسلماً لا مؤمنًا، فاخوته الإيمانية تتوقف على ظهور دلائل الإيمان كما قال تعالى: ﴿ قَالْتَ الْأَعْرَابُ آمَناً قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنا ﴾ دلائل الإيمان كما قال تعالى: ﴿ قَالْتَ الْأَعْرَابُ آمَناً قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنا ﴾ (العجوزات: ١٤) والمعاهد إذا تاب فلا ملجا له إلا التوبة ظاهرًا، فإنا لم نكرهه على التوبة ولا يجوز إكراهه، فنوبته دليل على أنه تاب طائعًا، فيكون مسلمًا مؤمنًا، والمؤمنون إخوة، فيكون أخًا.

الحالة الشائشة: أن ينكث يمينه بعد عهده، ويطعن في ديننا، فأمر بقتاله، وبين أنه ليس له أيمان ولا إيمان، والمقصود من قتاله أن ينهي عن النقض والطعن، لا عن الكفر فقط، لانه قد كان معاهداً مع الكفر، ولم يكن قتاله جائزاً، فعلم أن الانتهاء من مثل هذا عن الكفر ليس هو المقصود بقتاله انتهاؤه عن ما أضر به المسلمين من نقض العهد والطعن في الدين، وذلك لا يحصل إلا بقتل الواحد الممكن، وقتال الطائفة الممتنعة قتالاً بعذبون به ويخذون وينصر المؤمنين عليهم، إذ تخصيص التوبة بحال دليل على انتفائها في الحال الأخرى.

وَذِكْرُهُ سبحانه التوبة بعد ذلك جملة مستقلةً بعد أن أمر بما يوجب تعذيبهم وخزيهم وشفاء الصدور منهم دليل على أن توبة مثل هؤلاء لا بد معها من الانتقام منهم بما فعلوا، يخلاف توبة الباقى على عهده، فلو كان توبة الماخوذ بعد الاخذ تسقط القتل لكانت توبة خالية عن الانتقام، وللزم أن مثل هؤلاء لا يعذبون ولا يخزون ولا تشفى الصدور منهم، وهو خلاف ما أمر به في الآية، وقد صار هؤلاء الذين نقضوا العهد وطعنوا في الدين كمن ارتد وسفك الدماء، فإن كان واحداً فلا بد من قتله، وإن عاد إلى الإسلام، وإن كانوا ممتنعين قوتلوا، فمن تاب بعد ذلك منهم لم يقتل، والله سيحانه أعلم.

وقد تقدم تقرير الدلالة من هذه الآيات في قتل المنافق، وذكرنا الفرق بين توبة الحربي المرتد المجرد، وتوبة المنافق والمفسد من المعاهدين ونحوهما، وفرقنا بين التوبة التي تدرأ العذاب والتوبة التي تنفع في المآب.

الطريقة الرابعة: قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُؤَذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ لَعَيْهُمُ اللّٰهُ فِي النَّبَا وَالآخِرَةِ ﴾ (الأحزاب: ٧٥) الآيات، وقد قررنا فيما مضى أن هذه الآية تدل على قتل المؤذى من المسلمين مطلقًا، وهى تدل على قتل من أظهر الأذى من أهل الذمة، لأن اللعنة المذكورة موجبة للقتل كما في تمام الكلام، وقد تقدم تقرير هذا، وقد ذكرنا أن قوله تعالى: ﴿ أَوْلِكَ اللّٰينِ لَشَهُمُ اللّٰهُ وَمَن يَلُمُ اللّٰهُ قَلْ تَجِدُ للهُ نصيراً ﴾ (النساء: ٥٠) نزلت في ابن الأشرف لما طعن في دين الإسلام، وقد كان عاهد النبي عَلَيْ فانتقض عهده بذلك، وأخير الله أنه ليس له نصير ليبين أن لا ذمة له، إذ الذمى له نصر، والنفاق له قسمان: نفاق المسلم استبطان الكفر، ونفاق الذمى استبطان المحاربة، وتكلم المسلم بالكفر كتكلم الذمى بالمحاربة، فمن عاهدنا على أن لا يؤذى الله ورسوله ثم نافق باذى الله ورسوله فهو من منافقي المعاهدين، فمن لم ينته من هؤلاء المنافقين أغرى الله نبيه بهم، فلا يجاورونه إلا قليلاً، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً؛ ففي الآية دلائنان.

إحداهما: أن هذا ملعون، والملعون هو الذي يؤخذ أين وجد ويقتل، فعلم أن قتله حتم، لانه لم يستثن حالاً من الاحوال كما استثنى في سائر الصور، ولانه قال: ( تُتلُوا) 799

وهذا وعد من الله لنبيه يتضمن نصره، والله لا يخلف الميعاد، فعلم أنه لا بد من تقتيلهم إذا أخذوا، ولو سقط عنهم القتل بإظهار الإسلام لم يتحقق الوعد مطلقًا.

الثانية: انه جعل انتهاءهم النافع قبل الأخذ والتقتيل، كما جعل توبة المحاربين النافعة لهم قبل القدرة عليهم، فعلم أنهم إن انتهوا عن إظهار النفاق من الأذى ونحوه النفاق فى العهد والنفاق فى الدين وإلا أغراه الله بهم حتى لا يجاورونه فى البدل ملعونين يؤخذون ويقتلون، وهذا الطاعن الساب لم ينته حتى أخذ، فيجب قتله.

وفيها دلالة ثالثة، وهو أن الذي يؤذي المؤمنين من مسلم أو معاهد إذا آخذ أقيم عليه حد ذلك الأذى، ولم تدرأه عنه التوبة الآن، فالذي يؤذى الله ورسوله بطريق الأولى، لأن الآية تدل على أن حاله أقبح في الدنيا والآخرة.

#### ساب النبي ﷺ يقتل حدًّا

الطريقة الخامسة: أن ساب النبي ﷺ يقتل حدًا من الحدود لا لمجرد الكفر، وكل قتل وجب حدًا لا لمجرد الكفر فإنه لا يسقط بالإسلام.

وهذا الدليل مبنى على مقدمتين:

إحداهما: أنه يقتل لخصوص سب رسول الله ﷺ المستلزم للردة ونقض العهد، وإن كان متضمناً للقتل لعموم ما تضمنه من مجرد الردة ومجرد نقض العهد في بعض المواضع، والدليل على ذلك أنه قد تقدم أن النبي ﷺ أهدر دم المراة الذمية التى كانت تسبه ﷺ عند الاعمى الذي كان ياوى إليها، ولا يجوز أن يكون قتلها لمجرد نقض العهد، لان المراة الذمية إذا انتقض عهدها فإنها تسترق ولا يجوز قتلها، ولا يجوز قتلها المراة تلاكمتر الاصلى إلا أن تقاتل، وهذه المرأة لم تكن تقاتل، ولم تكن معينة في قتال كما للكفر الاصلى إلا أن تقاتل وهذه المرأة لم تكن تقاتل، ولم تكن معينة في قتال كما الشافعي، لا سيما إذا كانت رقيقة فإن قتلها يمتنع لكونها امرأة ولكونها رقيقة لمسلم، فنبت أن قتلها كان لخصوص السب للنبي ﷺ، وأنه جناية من الجنايات الموجبة للقتل، كما لو زنت المرأة الذمية أو قطعت الطريق على المسلمين أو قتلت مسلمًا، أو كما لو بدلت دين الحق عند أكثر الفقهاء الذين يقتلون المرأة، بل هذا أبلغ، لانه ليس في قتل المرتدة من السنة الماثورة الخاصة في كتب السنن المشهورة مثل الحديث الذي في قتل السانة الذمة.

يوضح ذلك أن بني قريطة نقضوا العهد، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بان تقتل مقاتلتهم، وتسبى الذرية والنساء والصبيان، فقال النبي ـ ﷺ ـ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة «(١٨١).

ثم قتل النبى ﷺ الرجال، واسترق النساء والذرية، ولم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة كانت قد ألقت رحى من فوق الحصن على رجل من المسلمين، ففرق رسول الله ﷺ بين الذرية التي لم يثبت في حقهم إلا مجرد انتقاض العهد وبين الذرية الذين نقضوا العهد بما يضر المسلمين.

وهذه المرأة الذمية لم ينقض عهدها بأنها لحقت بدار الحرب وامتنعت عن المسلمين، وإنما نقضت العهد بأن ضرت المسلمين، وآذت الله ورسوله، وسعت في الأرض فساداً بالصد عن سبيل الله والطعن في دين الله، كما فعلت المرأة الملقية للرحي، فعلم أنها لم تقتل لمجرد انتقاض العهد، وهي لم تكن مسلمة حتى يقال: إنها قتلت للردة، ولا هي أيضاً بمنتزلة امرأة قاتلت ثم أسرت حتى يقال: تصير رقيقة بنفس السبي لا تقتل، أو يقال: يجوز قتلها كما يجوز قتل الرجل، فإذا أسلمت عصم الإسلام الدم، وبقبت رقيقة لوجهين:

أحدهما: أن هذا السب الذي كانت تقوله لم تكن تقوله للمشركين ولا لعموم المسلمين حتى يقال: هو بمنزلة إعانة الكفار على القتال من كل وجه.

الشاني: أنها لم تكن ممتنعة حين السب، بل هي حين السب ممكنة مقدور عليها، وحالها قبله وبعده سواء.

فالسب وإن كان حرابًا لكنه لم يصدر من ممتنعه اسرت بعد ذلك، بل من امراة ملتزمة للحكم، بيننا وبينها العهد على الذمة، ومعلوم أن السب من الأمور المضرة بالمسلمين، وأنه من أبلغ الفساد في الارض، لما فيه من ذل الإيمان وعز الكفر، وإذا ثبت أنها لم تقتل للكفر ولا لنقض العهد ولا لحراب اصلى متقدم على القدرة عليها ثبت أن قتلها حد من الحدود، والقتل الواجب حدًا لا لمجرد الكفر لا يسقط بالإسلام كحد الزاني والقاطع والقاتل وغيرهم من المفسدين.

ومما يقرر الامر أن السب إما أن يكون حرابًا أو جناية مفسدة ليست حرابًا، فإن كان حرابًا فهو حراب من ذمي أو من مسلم وَسَعَى في الارض فسادًا والذمي إذا حارب وسعى في

(۱۸۱) صحیح: رواه البخاری (۲۸۷۸) مسلم (۱۷٦۸).

الأرض فساداً وجب قتله، وإن اسلم بعد القدرة عليه، حيث يكون حراباً موجبًا للقتل، وحراب هذه المراة موجب للقتل كما جاءت به السنة، وإن كانت جناية مفسدة ليست حراباً وهي موجبة للقتل قتلت أيضاً بعد الأخذ بطريق الأولى كسائر الجنايات الموجبة للقتل، وهذا كلام مقرر، ومداره على حرف واحد، وهو أن السب وإن كان من أعمال اللسان فقد دلت السنة بأنه بمنزلة الفساد والمحاربة بعمل الجوارح وأشد، ولذلك قتلت هذه المراة.

وتمام ذلك أن قياس مذهب من يقول: «إن الساب إذا قتل إنما يقتل لأنه نقض العهد» أن لا يجوز قتل هذه، بل لو كانت قد قاتلت باليد واللسان ثم أخذت لم تقتل عنده، فإذا دلت السنة على فساد هذا القول علم صحة القول الآخر، إذ لا ثالث بينهما، ولا ريب عند أحد أن من قتل لحدث أخذ به أوجب نقض عهده، ولم يقتل لمجرد أن انتقض عهده فقط، فإن قتله لا يسقط بالإسلام، لان فساد ذلك الحدث لا يزول بالإسلام.

الا ترى ان الجنايات النافضة للمهد . مثل قطع الطريق، وقتل المصلم، والتجسس على المسلمين، والزنا بمسلمة، واستكراهها على الفجور، ونحو ذلك - إذا صدر من ذمى، فمن قتله لنقض العهد قال: ومنى أسلم لم آخذه إلا بما يوجب القتل، إذا فعله المسلم باقبًا على إسلامه، مثل أن يكون قد قتل في قطع الطريق فاقتله، أو زنى فأحده، أو قتل مسلمًا فَاقبِلدُه، لانه بالإسلام صار بمنزلة المسلمين فلا يقتل كفرًا».

ومن قال: واقتله لمحاربة الله ورسوله وسعيه في الأرض فسادًا ، قال: اقتله وإن أسلم وتاب بعد اخذه، كما اقتل المسلم إذا حارب ثم تاب بعد القدرة، لان الإسلام الطارئ لا يسقط الحدود الواجبة قبله لآدمي بحال، وإن منع ابتداء وجوبها، كما لو قتل ذمي ذميًا أو قذف ثم أسلم فإنه حدد لا يسقط، ولو قتله أو قذفه ابتداء لم يجب عليه قود ولا حد، ولا يسقط ما كان منها لله إذا تاب بعد القدرة، كما لو قتل في قطع الطريق فإنه الا يسقط عنه بالإسلام وفاقًا فيما أعلم.

وكذلك لو زنى ثم أسلم، فإن حده القتل الذى كان يجب عليه قبل الإسلام عند أحمد، وعند الشافعى حده حد المسلم، فحد السب إن كان حقًا لآدمى لم يسفقط بالإسلام، وإن كان حقًا لله فليس هو حداً على الكفر الطارئ والمحاربة الأصلية، كما دلت عليه السنة، ولا على مجرد الكفر الأصلى بالاتفاق، فيكون حد الله على محاربة موجبة، كقتل المرأة، وكل قتل وجب حداً على محاربة ذمية لم يسقط بالإسلام بعد القدرة

بالاتفاق، فإن الذمية إذا لم تقتل في المحاربة لم يقتلها من يقول: «قتل الذمي المحارب إنما هو لنقض العهد» ومن قتلها كما دلت عليه السنة، فلا فرق عنده في هذا الباب بين أن تسلم بعد القدرة أو لا تسلم، واعلم أن من قال: « إن هذه الذمية تقتل، فإذا أسلمت سقط عنها الفتل» لم يجد هذا في الأصول نظير أن الذمية تقتل وهي في أيدينا، ويسقط عنها الفتل بالإسلام بعد الأخذ، ولا أصلاً يدل على المسالة، والحكم إذا لم يثبت بأصل ولا نظير كان تحكمًا، ومن قال: « إنها تقتل بكل حال» فله نظير نفيس به، وهو المحاربة بالبد

الطريقة السادسة: الاستدلال مِنْ قَتْلٍ بنت مروان، وهو كالاستدلال من هذه القصة، لانا قد قدمنا أنها كانت من المهادنين الموادعين، وإنما قتلت للسب خاصة، والتقرير كما تقدم.

# لا ينعقد أمان مع سب النبي ﷺ

الطريقة السابعة: أن رسول الله ﷺ قال: «من لكعب بن الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله» وقد كان معاهداً قبل ذلك، قم هجا رسول الله ﷺ، وقتله الصحابة غيلةً بالمر رسول الله ﷺ، وقتله الصحابة غيلةً بالمر رسول الله ﷺ مع كونه قد أمنهم على دمه وماله باعتقاده بقاء العهد، ولانهم جاءو محىء من قد آمنه، ولو كان كعب بمنزلة كافر محارب فقط لم يجز قتله إذا آمنهم كما تقدم، لان الحربي إذا قلت له أو عملت معه ما يعتقد أنه أمان صار له أمانًا، وكذلك كل من يجوز أمانه، فعلم أن هجاءه للنبي ﷺ، وأذاه الله تعالى ورسوله لا ينعقد معه أمان ولا عهد، وذلك دلي على أن قتله حد من الحدود كقتل قاطع الطريق، إذ ذلك يقتل وإن أومن، كما يقتل الزاني والمرتد وإن أومن، وكل حد وجب على الذمى فإنه لا يسقط بالإسلام وفاقًا.

الطريقة الشامنة: أنه قد دل هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل كل أحد، فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد الكفر والردة، فإن ذكر الوصف بعد الحكم بحرف الفاء دليل على أنه علة، والأذى لله ورسوله يوجب القتل، ويوجب نقض العهد، ويوجب الردة.

يوضح ذلك أن أذى الله ورسوله لو كان إنما أوجب قتله لكونه كافراً غير ذى عهد لوجب تعليل الحكم بالوصف الاعم، فإن الاعم إذا كان مستقلاً بالحكم كان الاخص عديم التأثير، فلما علل قتله بالوصف الاخص علم أنه مؤثر في الامر بقتله، لا سيما في كلام من \*\*\*

وقاًل في خصوص هذا الموذى: ﴿ أُولَيْكِ اللَّهِ بِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعُنِ اللَّهُ فَلَن تَجَدُلُهُ تَصِيرًا ﴾ (النساء: ١٥) وقد أسلفنا أن هذه اللعنة توجب القتل إذا أخذ، ولأنه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله ثم قال: ﴿ وَالْذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمُوا بُهُنَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ (الأحزاب: ٥٥).

ولا خلاف علمناه أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تسقط عقوبتهم بالتوية، فالذين يؤذون الله ورسوله أحق وأولى، لأن القرآن قند بين أن هؤلاء أسوا حالاً في الدنيا والآخرة، فلو أسقطنا عنهم العقوبة بالتوبة لكانوا أحسن حالاً.

وليس للمنازع هنا إلا كلمة واحدة، وهو أن يقول: هذا قد تغلظت عقوبته بالقتل، لانه نوع من المرتدين وناقض العهد والكافر تقبل توبته من الكفر، وتسقط عنه العقوبة، بخلاف المؤذى بالفسق.

فيقال له: هذا لو كان الموجب لقتله إنما هو الكفر، وقد دلت السنة على أن الموجب لقتله إنما هو اذى الله ورسوله، وهذا أخص من عموم الكفر، وكما أن الزنا والسرقة والشرب وقطع الطريق أخص من عموم المعصية، والشارع رتب الأمر بالقتل على هذا الوصف الاخص الذى نسبته إلى سائر أنواع المعصسية، والشارع رتب الأمر بالقتل على هذا الوصف فإلحاق هذا النوع بسائر النواع الحقر نسبة أذى المؤمنين إلى سائر أنواع المعاصى، فإلحاق هذا النوع بسائر الأنواع جمع بين ما فرق الله ورسوله، وهو من القياس الفاسد كقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا، وإنما الواجب أن يوفر على كل نوع حظه من الحكم بحسب ما علقه به الشارع من الأسماء والصفات المؤثرة الذى دل كلامه الحكيم على اعتبارها وتغلظ عقوبته ابتداء لا يوجب تخفيفها انتهاء، بل يوجب تغلظها مطلقًا إذا كان الجرم عظيمًا، وسائر الكفار لم تغلظ عقوبتهم ابتداء، والانتهاء مثل هذا، فإنه لا يجوز إقرارهم بجزية واسترقاقهم في الجملة، ويجوز الكف عنهم مع القدرة لمصلحة ترتقب، وهذا بخلاف ذلك، وإيضًا، فإن الموجب لقتله إذا كان هو أذى الله ورسوله كان محاربًا لله

ورسوله وساعيًا في الأرض فسادًا، وقد أوما النبي عَنْ إلى ذلك في حديث ابن الأشرف كما تقدم، وهذا الوصف قدر رتب عليه من العقوبة ما لم يرتب على غيره من أنواع الكفر، وحتمت عقوبة صاحبه إلا أن يتوب قبل القدرة.

# أهدر النبى دم نسوة كن يهجونه

الطريقة التاسعة: أنا قد قدمنا عن النبى عليه أنه أهدر عام الفتح دماء نسوة، لاجل أنهن كن يؤذينه بالسنتهن، منهن القينتان لابن خطل اللتان كانتا تغنيان بهجائه، ومولاة لنبى عبد المطلب كانت تؤذيه، وبينا بيانًا واضحًا أنهن لم يقتلن لاجل حراب ولا قتال، وإنما قتلن لمجرد السب، وبينا أن سبهن لم يجر مجرى قتالهن، بل كان أغلظ لان النبي عليه الفتح المقاتلة كلهم إلا من له جرم خاص يوجب قتله ولان سبهن كان متقدمًا على الفتح، ولا يجوز قتل المراة في بعض الغزوات لاجل قتال متقدم منها قد كفت عنه، وأمسكت في هذه الغزوة، وبينا بيانًا واضحًا في قتل هؤلاء النسوة أدل شيء على قتل المراة السابة من مسلمة ومعاهدة، وهو دليل قوى على جواز قتل السابة وإن تابت من وجود:

أحدها: أن هذه المرأة الكافرة لم تقتل لاجل أنها مرتدة، ولا لاجل أنها مقاتلة كما تقدم، فلم يَبْقَ ما يوجب قتلها إلا أنها مفسدة في الارض محاربة لله ورسوله، وهذه يجوز قتلها بعد التوبة إذا كان قتلها جائزاً قبلها بالكتاب والسنة والإجماع.

الشانى: أن سب أولئك النسوة إما أن يكون حراباً أو جناية موجبة للقتل غير الحراب، إذ قتلهن لمجرد الكفر غير جائز كما تقدم، فإن كان حراباً فالذمي إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فساداً يجب قتله في كل حال كما دل عليه القرآن، وإن كان جناية آخرى مبيحة للدم فهو أولى وأحرى، وقد قدمنا فيما مضى ما يبين أن هؤلاء النسوة لم يقتلن لحراب كان موجوداً منهن في غزوة الفتح، وإنما قتلن جزاء على الجرم الماضى نكالاً عن مثله، وهذا يبين أن قتلهن بمنزلة قتل أصحاب الحدود من المسلمين والمعاهدين.

الشالث: أن اثنتين منهن قتلتا، والثالثة أخفيت حتى استؤمن لها النبي على بعد ذلك فأمنها، لأنه كان له أن يعفو عمن سبه كما تقدم، وله أن يقتله، ولم يعصم دم أحد ممن أهدر دمه عام الفتح إلا أمانه، فعلم أن مجرد الإسلام لم يعصم دم هذه المرأة، وإنما عصم دمها عفوه.

وبالجملة ، فقصة قتله لاولئك النسوة من أقوى ما يدل على جواز قتل السابة بكل

حال، فإن المرأة الحربية لا يبيح قتلها إلا قتالها، وإذا قاتلت ثم تركت القتال في غزوة أخرى واستسلمت وانقادت لم يجز قتلها في هذه المرة الثانية، ومع هذا فالنبي ﷺ أمر بقتلهن.

#### وللحديث وجهان :

أحدهما: أن النبي على قد كان عاهد أهل مكة، والظاهر أن عهده انتظم الكف عن الاذى باللسان، فإن في كثير من الحديث ما يدل على ذلك، وحينتذ فهؤلاء اللواتي هجونه نقضا العهد نقضًا خاصًا بهجائهن، فكان للنبي على قتلهن بذلك وإن تبن، وهذه ترجمة الله. الق

الشانى: أنه كان له أن يقتل من هجاه إذا لم يتب حتى قدر عليه، وإن كان حربيًا، لكن سقط هذا كما يسقط بموته العفو عن المسلم والذمى الساب، ويكون قد كان أمر الساب هو مخير فيه مطلقًا لكونه أعلم بالمصلحة، فإذا مات تحتم قتل من التزم أن لا يسب، وكان الحربي الساب كغيره من الحربيين إذا تاب.

وهذا الوجه ضعيف، فإنه إنبات حكم باحتمال، والأول جار على القياس، ومن تأمل قصة الذين أهدرت دماؤهم عام الفتح علم أنهم كلهم كانوا محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فساداً.

## أمر الرسول بقتل قوم كانوا يسبونه مع عفوه عن غيرهم

الطريقة العاشرة: أنه ﷺ أمر في حال واحدة بقتل جماعة مما كان يؤذيه بالسب والهجاء، مع عفوه عمن كان أشد منهم في الكفر والمحاربة بالنفس والمال، فقتل عقبة بن أبي معيط صبراً بالصفراء، وكذلك النضر بن الحارث لما كانا يؤذيانه، ويفتريان عليه، ويطعنان فيه، مع استبقائه عامة الاسرى.

وقد تقدم أنه قال: يا معشر قريش ما لى أفْتَلُ من بينكم صبراً ؟ فقال رسول الله ﷺ: ا «بكفرك وافترائك على رسول الله ﷺ: ومعلوم أن مجرد الكفر يبيح القتل، فعلم أن الافتراء على النبي ﷺ سبب آخر اخص من عموم الكفر موجب للقتل، فحيث ما وجد وجد معه وجوب القتل، وأهدر عام الفتح دم الحويرث بن نقيد، ودم أبى سفيان بن الحارث، ودم ابن الزبعرى، وأهدر بعد ذلك دم كعب بن زهير وغيرهم لانهم كانوا يؤذون رسول الله ﷺ كما أهدر دم من ارتد وحارب وآذى الله ورسوله، مع أمانه لجميع الذين حاربوا ونقضوا عهده،

فعلم أن أذاه سبب منفرد بإباحة القتل وراء الكفر والحراب بالانفس والاموال كقطع الطريق، وقتل النفس.

وقد تقدم ما كان يامر به ويقر عليه إذا بلغه، وما كان يحرض عليه المسلمين من قتل السلب دون غيره من الكافرين، حتى إنه لا يحقن دم الساب إلا عفوه بعد ذلك، فعلم أنه كان يلحق الساب بذوى الأفعال الموجبة للقتل من قطع الطريق ونحوه، وهذا ظاهر لمن تامله فيسما مضى من الاحاديث، وما لم نذكره ومثل هذا يوجب قتل فاعله من مسلم ومعاهد وإن تاب بعد القدرة، وإذا ضم هذا الوجه إلى الذي قبله وعلم أن الاذي وحده مسبب يوجب القتل لا لكونه من جنس القتال لان النبي على قد آمن الذين قاتلوه بالانفس والاموال من الرجال.

فامان المرأة التي أتت بما يشبه القتال أولى لو كان جرمها من جنس القتال، ولان المرأة إذا قاتلت في غزوة من الغزوات ثم غزا المسلمون غزوة وعلموا أنها لم تقاتل فيها بيد ولا لسان، لم يجز قتلها عند أحد من المسلمين علمناه، وهؤلاء النسوة كان أذاهن متقدمًا على فتح مكة، ولم يكن لهن في غزوة الفتح مكرة بيد ولا لسان، بل كن مستسلمات منقادات لو علمن أن إظهار الإسلام يعصم دماءهن لبادرن إلى إظهاره، فهل يعتقد أحد أن هذه المرأة تقتل لكونها محاربة، خصوصًا عند الشافعي فإن منصوصه أن قتل المرأة والصبي إذا قاتلا بمنزلة قتل الصائل من المسلمين يقصد به دفعهما وإن أفضى إلى قتلهما، فإذا انكلًا بدون القتل كاسر أو ترك للقتال ونحو ذلك لم يجز قتلهما، كما لا يجوز قتل الصائل.

وإذا كان النبى ﷺ بامر بقتل من كان يؤذيه وبهجوه من النساء، وقد تركن ذلك واستسلمن وربما كن يوددن أن يظهرن الإسلام إن كان عاصماً، وقد آمن المقاتلين كلهم علم أن السب سبب مستقل موجب يحل دم كل أحد وأن تركه ذلة وعجز.

يؤيد ذلك أن النبي ﷺ آمن أهل مكة إلا من قاتل، إلا هؤلاء النفر فإنه أمر بقتلهم قاتلوا أو لم يقاتلوا، فعلم أن هؤلاء النسوة قتلن لاجل السب، لا لاجل أنهن يقاتلن.

# قصة ابن أبى سرح

الطريقة الحادية عشرة: أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد ارتد وافترى على النبي على النبي على النبي على النبي الله على من الريد فأهدر النبي على الله على من

المسلمين ليقتلنه، ثم حبسه عثمان أيامًا حتى اطمأن أهل مكة، ثم جاء تائبًا ليبايع النبى الله ويؤمنه، فصمت رسول الله ﷺ طويلاً رجاء أن يقوم إليه الناذر أو غيره فيقتله ويوفى بنذره.

ففى هذا دلالة على أن المفترى على النبى الله الطاعن عليه قد كان له أن يقتله، وأن دمه مباح، وإن جاء تائبًا من كفره وفريته، لان قتله لو كان حرامًا لم يقل النبي الله ما قال، ولا قال للرجل: «هلا وفيت نذرك بقتله».

ولا خلاف بين المسلمين علمناه أن الكافر إذا جاء تائبًا مريدًا للإسلام مظهرًا لذلك لم يجز قتله لذلك، ولا فرق في ذلك بين الأصلى والمرتد، إلا ما ذكرناه من الخلاف الشاذ في المرتد، مع أن هذا الحديث يبطل ذلك الخلاف، بل لو جاء الكافر طالبًا لان يعرض عليه الإسلام ويقرًا عليه القرآن لوجب أمانه لذلك.

قَـالَ الله تعــالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرِهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمُّ أَبِلْغَهُ مَأْمَنَهُ ﴾ (التوبة: 1) .

وقال تعالى فى المشركين: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم ﴾ (النوبة: ٥).

وعبد الله بن سعد إنما جاء تاتبًا ملتزمًا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بل جاء بعد أن أسلم كما تقدم ذكر ذلك، ثم إن النبي عَلَي بين أنه كان مريدًا لقتله، وقال للقوم: « هُلا قام بعضكم إليه ليقتله» و « هُلا وفيت بنذرك في قتله» فعلم أنه قد كان جائزًا له أن يقتل من يفترى عليه ويؤذيه من الكفار وإن جاء مظهرًا للإسلام والتوبة بعد القدرة عليه، وفي ذلك دلالة ظاهرة على أن الافتراء عليه وأذاه يجوز له قتل فاعله، وإن أظهر الإسلام والتوبة.

ومما يشبه هذا إعراضه عن ابي سفيان بن الحارث وابن أبي أمية وقد جاءا مهاجرين يريدان الإسلام، أو قد أسلما، وعلل ذلك بانهما كانا يؤذيانه ويقعان في عرضه، مع أنه لا خلاف علمناه أن الحربي إذا جاء يريد الإسلام وجبت المسارعة إلى قبوله منه، وكان الاستثناء به حرامًا، وقد عده بعض الناس كفرًا.

وقد كانت سيرته ﷺ في المسارعة إلى قبول الإسلام من كل من أظهره وتأليف الناس عليه بالاموال وغيرها أشهر من أن يوصف، فلما أبطا عن هذين وأراد أن لا يلتفت إليهما البتة علم أنه كان له أن يعاقب من كان يؤذيه ويسبه وإن أسلم وهاجر، وأن لا يقبل منه \_\_\_\_\_

الإسلام والتوبة ما يقبل من الكافر الذي لم يكن يؤذيه، وفي هذا دلالة على أن السب وحده موجب للعقوبة.

يوضح ذلك ما ذكره أهل المغازى أن على بن أبى طالب قال لابى سفيان بن الحارث: الت رسول الله ﷺ من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: ﴿ قَاللَّهُ لَقَدْ آتَوْكَ اللَّهُ عَلَيْنًا وَإِنْ كُما لَخَاطِينَ ﴾ (يوسف: ٩١) فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولاً منه ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله ﷺ: ﴿ قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الَّيْوَمُ يَغْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحُمُ الرَّاحِينَ ﴾ (يوسف: ٩٢).

ف في هذا دلالة على أن ما ناله من عرضه كان له أن يعاقب عليه وأن يعفو كما كان ليوسف عليه الله الم يعفو كما كان ليوسف عليه السلام - أن يعاقب إخرته على ما فعلوا به من الإلقاء في الجب وبيعه للسيارة، ولكن لكرمه عفا ﷺ ولو كان الإسلام يسقط حقه بالكلية كما يسقط حقوق الله لم يتوجه شيء من هذا.

وقد تقدم تقرير هذا الوجه في أول الكتاب، وبينا أنه نص في جواز قتل المرتد الساب بعد إسلامه، فلذلك قتل الساب المعاهد لأن الماخذ واحد.

ومما يوضحه أن المسلمين قد كان استقر عندهم أن الكافر الحربي إذا أظهر الإسلام حرم عليهم قعله، لا سيما عند السابقين الاولين مثل عثمان بن عفان ونحره، وقد علموا قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلَقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُوْعِناً ﴾ (النساء: ٩٤) وقصة اسامة بن زيد، وحديث المقداد، فلما كان أولئك الذين أهدر النبي عَلَيْ والعاهم: منهم من قتل، ومنهم من أخفى حتى اطمأن أهل مكه وطلب من رسول الله عَلَيْ أن يبايعه، دل على أن عشمان الحق وغيره من المسلمين علموا أن إظهار عبد الله بن سعد بن أبي سرح ونحوه الإسلام لا يحقن مماءهم وون أن يؤمنهم النبي عَلَيْ وإلا فقد كان يمكنهم أن يأمروهم بإظهار الإسلام والخروج من أول يوم.

والظاهر ـ والله أعلم ـ أنهم قد كانوا أسلموا، وإنما تأخرت بيعتمهم للنبي ﷺ على الإسلام حتى يؤمنهم النبي ﷺ قتلهم لاجل سبه مع إظهار التوبة .

وقد روى عن عكرمة ان ابن ابي سرح رجع إلى الإسلام قبل فتع مكة، وكذلك ذكر آخرون أن ابن ابي سرح رجع إلى الإسلام قبل فتع مكة إذ نزل النبي ﷺ بمر الظهران.

وهذا الذي ذكروه نص في المسألة، وهو أشبه بالحق، فإن النبي عَيَّاتُهُ لما نزل بمر

الظهران شعرت به قريش حينقذ، وابن أبي سرح قد علم ذنبه، فيكون قد أسلم حينقذ، ولما بلغه أن النبي على قد أهدر دمه تغيب حتى استؤمن له، والحديث لمن تأمله دلبل على أن النبي على كان له أن يقتله وأن يؤمنه، وأن الإسلام وحده لم يعصم دمه حتى عفا عنه رسول الله على .

فمن ذلك أن عثمان جاء ليشفع له إلى النبي ﷺ فصمت عنه رسول الله ﷺ طويلاً، وأعرض عنه مرة بعد مرة وكان عثمان يأتيه من كل وجهة وهو يعرض عنه رجاء أن يقوم بعضهم فيقتله، وعثمان في ذلك يكب على النبي ﷺ يقبل رأسه ويطلب منه أن يبايعه، ويذكر أن لامه عليه حقوقًا، حتى استحيى النبي ﷺ من عثمان فقضى حاجته بببعته، مع أنه كان يود أن لا يفعل، فعلم أن قتله كان حقًا، له أن يعفو عنه ويقبل فيه شفاعة شافع، وله أن لا يفعل، ولو كان ممن يعصم الإسلام دمه لم يحتج إلى شافع ولم يجز رد الشفاعة.

ومنها: ان عثمان لما قال للنبي الله: إنه يفر منك، قال: «الم آبايعه وأومنه اقال: بلى، ولكنه يتذكر عظيم جرمه، فقال: «الإسلام يجب ما قبله» وفي هذا بيان لان خوفه من النبي الله أن يقتله إنما زال بامانه وبيعته، لا لمجرد الإسلام، فعلم أن الإسلام يمحو إشم السب، وأما سقوط القتل فلا يحصل بمجرد الإسلام، لان النبي لله أزال خوفه من القتل بالامان، وأزال خوفه من الذنب بالإسلام.

#### إيذاء قارون لموسى وعاقبته

ومما يدل على أن الأنبياء لهم أن يعاقبوا من آذاهم بالهلاك - وإن أظهر التوبة والندم - ما رواه حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن قارون كان يؤذى موسى - وكان ابن عمه - فبلغ من آذاه إياه أن قال لامرأة بغى: إذا اجتمع الناس عندى غداً فتعالى وقولى: إن موسى راودنى عن نفسى، فلما كان الغد واجتمع الناس جاءت فَسَارَّتُ قارون ثم قالت للناس: إن قارون قال لى كذا وكذا، وإن موسى لم يقل لى شيئًا من هذا، فبلغ ذلك موسى على هو هو قائم يصلى في المحراب، فخر ساجداً فقال: أى رب، إن قارون قد آذانى وفعل وفعل، وبلغ من آذاه إياى أن قال ما قال، فأوحى الله إلى موسى: أن يا موسى إنى قد أمرت الارض أن تطيعك، وكان لقارون غوفة قد ضرب عليها صفائح الذهب، فأتاه موسى ومعه جلساؤه، فقال لقارون: قد بلغ من آذاك أن قلت كذا وكذا، يا أرض خذيهم، فأخذتهم الأرض إلى أكعبهم، فهتفوا: يا موسى ادع لنا ربك أن

ينجينا مما نحن فيه فنؤمن بك ونتبعك ونطيعك، فقال: خذيهم، فاخذتهم إلى انصاف سوقهم، فهتفوا وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك أن ينجينا ممن نحن فيه فنؤمن بك ونتبعك ونطبعك، فقال: يا أرض خذيهم، فاخذتهم إلى ركبهم فلم يزل يقول: يا أرض خذيهم، حتى تطابقت عليهم وهم يهتفون، فاوحى الله: يا موسى ما افظك! أما إنهم لو كانوا إياى دعوا لخلصتهم.

ورواه عبد الرزاق قال: ثنا جعفر بن سليمان ثنا على بن زيد بن جدعان، فذكره أبسط من هذا، وفيه أن المراة قالت: إن قارون بعث إلى فقال: هل لك إلى أن أمولك وأعطيك وأخلطك بنسائى على أن تأتينى والملاً من بنى إسرائيل عندى تقولين: يا قارون ألا تنهى موسى عن أذاى (١٨٣).

وإلى لم أجد اليوم توبة أفضل من أن اكذب عدو الله وأبرئ رسول الله، قال: فنكس قارون رأسه، وعرف أنه قد هلك، وفشا الحديث في الناس حتى بلغ موسى على وفشا لحديث في الناس حتى بلغ موسى على وفان موسى على شهر في الناس حتى بلغ موسى على وفان موسى مؤذياً، فذكر أشياء، ثم لم يتناه حتى أراد فضيحتى، يا رب فسلطنى عليه، فاوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت تطعك، قال: فجاء موسى يمشى إلى قارون، فلما رآة قارون عرف الغضب في وجهه، فقال: يا موسى ارحمنى، فقال موسى: يا أرض خذيهم، فاضطربت داره على قدر ذلك، وجعل يقول: يا موسى ارحمنى، ويقول موسى: يا أرض خذيهم، وداخت داره على قدر ذلك، وجعل يقول: يا موسى ارحمنى، ويقول موسى: يا أرض خذيهم، وذكر القصة.

فهذه القصة مع أن النبي ـ ﷺ ـ قال لابن مسعود لما بلغه قول القائل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله: « دعنا منك، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر ».

فهذا مع ما ذكرناه من أحوال النبي ﷺ دليل على أن الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه لهم أن يعاقبوا من آذاهم وإن تاب، ولهم أن يعفوا عنه، كما ذلك لغيرهم من البشر، لكن لهم أن يعاقبوا من يؤذيهم بالقتل والإهلاك، وليس لغيرهم أن يعاقبه بمثل ذلك.

وذلك دليل على أن عقوبة مؤذيهم حد من الحدود، لا لمجرد الكفر، فإن عقوبة الكافر تسقط بالتوبة بلا ريب، وقارون قد كان تاب في وقت تنفع فيه التوبة، ولهذا في الحديث: «أما أنهم لو كانوا إياى دعوا لخلصتهم» وفي لفظ «لرحمتهم» وإنما كان يرحمهم سبحانه

<sup>(</sup>١٨٢) ضعيف: رواه الطبري في تفسيره (٢٠ / ١١٨) وفيه على بن زيد بن جدعان ضعيف.

- والله أعلم - بأن يستطيب نفس موسى من أذاهم، كما يستوهب المظالم لمن رحمه من عباده ممن هي له ويعوضه منها.

الطريقة الثانية عشرة: ما تقدم من حديث أنس بن زنيم الديلى الذى ذكر عنه أنه هجا النبي علله ثم جاءه وانشده قصيدة تنضمن إسلامه وبراءته مما قبل عنه، وكان معاهداً، فتوقف النبي علله فيه، وجعل يسال العفو عنه حتى عفا عنه، فلو لم تكن العقوبة بعد الإسلام على السب من المعاهد جائزة لما توقف النبي تله في حقن دمه، ولا احتاج إلى العفو عنه، ولولا أن للرسول تله حقا يملك استيفاء بعد الإسلام لما عفا عنه كما لم يكن يعفو عمن أسلم ولا تبعة عليه وحديثه لمن تأمله دليل واضع على جواز قتل من هجا النبي من المعاهدين ثم أسلم.

كما أن حديث ابن أبي سرح دليل واضح على جواز قتل من سبه مرتداً ثم أسلم، وذلك أنه لما بلغه أنه هجاه وقد كان مهادنًا موادعًا، وكان العهد الذي بينهم بتضمن الكف عن إظهار أذاه، وكان على ما قبل عنه قد هجاه قبل أن يقتل بنو بكر خزاعة قبل أن ينقضوا العهد، فلذلك ندر النبي على دمه ثم أنشد قصيدة يتضمن أنه مسلم يقول فيها: تعلم رسول الله و: «هبني رسول الله » وينكر فيها أن يكون هجاه، ويدعو على نفسه بذهاب اليد إن كان هجاه، وينسب الذين شهدوا عليه إلى الكذب، وبلغت رسول الله الله قصيدته واعتذاره قبل أن يجيء إليه، وشفع له كبير قبيلته نوفل بن معاوية، وكان نوفل هذا هو الذي نقض العهد وقال: يا رسول الله أأت أولى الناس بالعفو، ومن منا لم يعادك ويؤذك، ونحن في جاهلية لا ندري ما ناخذ وما ندع حتى هدانا الله بك وأنقذنا بك عن الهلك، وقد كذب عليه الركب وكثروا عندك، فقال: «دع الركب عنك، فإنا لم نجد بتهامة أحداً من ذي رحم قريب ولا بعيد كان أبر من خزاعة » فاسكت نوفل بن معاوية، فلما سكت قال رسول الله ملي الهد عنوت عنه عال نوفل: فداك أبي وأمي.

فلو كان الإسلام المتقدم قد عصم دمه لم يحتج إلى العفو، كما لم يحتج إليه من أسلم ولا حد عليه، ولكان قال: الإسلام يجب ما قبله، كما قاله لغيره من الحربيين كما يقول له من يقول: الانقتل هذا بعد إسلامه؟ فيقول: «الإسلام يجب ما قبله» وصاحب الشريعة بين أن ما أسقط قتله عفوه، وذلك أن قوله «عفوت عنه» إما أن يكون أفاده سقوط ما كان أهدره من دمه أو لم يفده ذلك، فإن لم يفده فلا معنى لقوله «عفوت عنه» وإن كان قد أفاده سقط ذلك الإهدار، فقبل ذلك لو قتله بعض المسلمين بعد أن أسلم وقبل أن عفا

عنه النبى عَلَى لكان جائزاً، لانه متبع لامر رسول الله عَلَى اجتله امراً مطلقاً إلى حين عفا عنه، كما أن أمره بقتل ابن أبي سرح كان باقياً حكمه إلى أن عفا عنه، ولذلك عَتَبهُم إذ لم يقتلوه قبل عفوه، وهذا بين من هذه الاحاديث بيانًا واضحًا، ولو كان عند المسلمين أن من هجاه من معاهد ثم أسلم عصم دمه، لكان نوفل وغيره من المسلمين علموا ذلك، وقالوا له كما قالوا لكمب بن زهير ونحوه ممن هجاه وهو حربى: إنه لا يقتل من جاه مسلمًا، ألا ترى أنهم لم يظهروا ابن أبي سرح حتى عفا عنه كما لم يظهروا ابن أبي سرح حتى عفا عنه بخلاف كعب بن زهير وابن الزبعرى فإنهما جاءا بانفسهما لثقتهما بانه لا يمكن قتل الحربي إذا جاء مسلمًا، وإمكان أن يقتل الذمي الساب والمرتد الساب وإن جاءا مسلمين.

فإني لا عرضًا خرقت، ولا دمًا

هرقت ففكر عالم الحق واقصد

فجمع بين خرق العرض وسفك الدم، فعلم أنه مما يؤخذ به وإن أسلم، ولولا أن قتله كان ممكنًا بعد إسلامه لم يحتج إلى هذا الإنكار والاعتذار .

ويؤيد ذلك أن النبي ﷺ لم يندر دم واحد بعينه من بنى بكر الناقضى العهد إلا هذا، مع أنهم فعلوا تلك الافاعيل، فعلم أن خرق عرضه كان أعظم من نقض العهد بالمقاتلة والمحاربة باليد، وقد تقدم الحديث بدلالته، وإنما نبهنا عليه هنا إحالة على ما مضى.

## للسب حد يشبه القصاص فلا يسقط

الطريقة الثالثة عشرة: أنه قد تقدم أنه كان له ﷺ أن يقتل من أغلظ له وآذاه، وكان له الم يعفو عنه، فلو كان المؤذى له إنما يقتل للردة لم يجز العفو عنه قبل التوبة، وإذا كان هذا حقًا له، فلا فرق فيه بين المسلم والذمى، فإنه قد أهدر دم من آذاه من أهل الذمة، وقد تقدم أن ذلك لم يكن لمجرد نقض العهد، فعلم أنه كان لاذاه، وإذا كان له أن يقتل من آذاه وسبه من مسلم ومعاهد، وله أن يعفو عنه، علم أنه بمنزلة القصاص وحد القذف و تعزير السب كغير الأنبياء من البشر، وإذا كان كذلك لم يسقط عن مسلم ولا معاهد بالتوبة كما لا تسقط هذه الحدود بالتوبة، وهذه طريقة قوية، وذلك أنه إذا كان تلك قل أن حد سابه يعفو عنه كان المُغلَب فيره الجدا، وإذا كان المغلب حقه، وكان الامر في حياته مفوضاً إلى القتل وحد ساب غيره الجلاء، وإذا كان المغلب حقه، وكان الامر في حياته مفوضاً إلى

اختياره لينال بالعفو عَلَيُّ الدرجات تارة ويقيم بالعقوبة من الحدود ما ينال به أيضًا عَلِيُّ الدرجات، فإنه عَلِّق بنى الرحمة، ونبى الملحمة، وهو الضحوك القتال، والذمى قد عاهده على أن لا يخرق عرضه، وهو لو أصاب لواحد من المسلمين أو المعاهدين حقًا من دم أو مال وعرض ثم أسلم لم يسقط عنه، فأولى أن لا يسقط عنه هذا.

وإذ قد قدمنا أن قتله لم يكن لمجرد نقض العهد وإنما كان لخصوص السب، وإذا كان يجوز له أن يقتل هذا الساب بعد مجيئه مسلماً وله أن يعفو عنه، فبعد موته تعذر العفو عنه، وتمحضت العقوبة حقاً لله سبحانه، فوجب استيفاؤها على ما لا يخفى: إذ القول بجواز عفو أحد عن هذا بعد رسول الله تشخي فضى إلى أن يكون الإمام مخيراً بين قتل هذا واستبقائه، وهو قول لم نعلم له قائلاً، ثم إنه خلاف قواعد الشريعة وأصولها، وقد تقدم فيما مضى الغرق بين حال حياته وحال مماته.

الطريقة الرابعة عشرة: أنه قد تقدم الحديث المرفوع إن كان ثابتًا « من سب نبيًا قتل، ومن سب أسبًا قتل، ومن سب أصحابه جلد » فأمر بالقتل مطلقًا كما أمر بالجلد مطلقًا، فعلم أن السب للنبى عليه موجب بنفسه للقتل، كما أن سب غيره موجب للجلد، وأن ذلك عقوبة شرعية على السب، وكما لا يسقط هذا الجلد بالتوبة بعد القدرة فكذلك لا يسقط هذا القتل.

# النصوص من قول الصحابة وأفعالهم

الطريقة الخامسة عشرة: أقوال أصحاب رسول الله ﷺ وأفعالهم.

ف من ذلك: أن أبا بكر وفض كتب إلى المهاجر بن أبى ربيعة في المرأة التي غنت بهجاء النبي وفض : لو لا ما سبقتني فيها لامرتك بقتلها، لان حد الانبياء ليس يشبه الحدود، بهجاء النبي وفض : لو لا ما سبقتني فيها لامرتك بقتلها، لان حد الانبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر، فأخبره أبو بكر أنه لولا الفوت لامره بقتلها من غير استنباء وال استبناء حال توبة، مع أن غالب من تقدم ليقتل على مثل هذا يبادر إلى التوبة أو الإسلام إذا علم أنه يدرا عنه القتل، ولم يستفصله الصديق عن السابة: هل هي مسلمة أو ذمية؟ بل ذكر أن القتل حد من سب الانبياء، وأن حدهم ليس كحد غيرهم، مع أنه فَصُل في العراة التي غنت بهجاء المسلمين بين أن تكون مسلمة أو ذمية، وهذا ظاهر في أن عقوبة الساب حد للنبي واجب عليه، له أن يعفو عنها في بعض الاحوال، وأن يستوفيها في بعض الاحوال، كما أن عقوبة ساب غيره حد له واجب على.

وقوله: وقمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتده ليس فيه دلالة على قبول توبته، لان الردة جنس تحتها أنواع: منها ما تقبل فيه التوبة، ومنها ما لا تقبل، كما تقدم التنبيه على هذا، ولعله أن تكون لنا إليه عودة، وإنما غرضه أن يبين الأصل الذي يبيح دم هذا، وكذلك قوله: وفهو محارب غادر، فإن المحارب الغادر جنس يباح دمه، ثم منهم من يقتل وإن أسلم كما لو حارب بقطع الطريق أو باستكراه مسلمة على الزنا ونحو ذلك.

قال تعالى: ﴿ إِنَّهَا جَزَاء الَّذِينُ يُعَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَلُوا أَوُ يُصَلِّبُوا ﴾ (المسائدة: ٣٣) الآية، ثم إنه لم يرفع العقوبة إلا إذا تابوا قبل القدرة عليهم، وقد قدمنا أن هذا محارب مفسد، فيدخل في هذه الآية.

وعن مجاهد قال: أتى عمر برجل يسب رسول الله ﷺ فقتله، ثم قال عمر: من سب الله أو سب أحدًا من الأنبياء فاقتلوه.

هذا مع أن سيرته في المرتد أنه يستتاب ثلاثًا، ويطعم كل يوم رغيفًا لعله يتوب، فإذا أمر بقتل هذا من غير استتابة علم أن جرمه أغلظ عنده من جرم المرتد المجرد، فيكون جرم سابه من أهل العهد أغلظ من جرم من اقتصر على نقض العهد، لا سيما وقد أمر بقتله مطلقًا من غير ثنيا.

وكذلك المراة التي سبت النبي ﷺ فقتلها خالد بن الوليد ولم يستتبها دليل على أنها ليست كالمرتدة المجردة.

وكذلك حديث محمد بن مسلمة لما حلف ليقتلن ابن يامين لمَّا ذَكرَ أن قتل ابن الأشرف كان غدرًا، وطلبه لقتله بعد ذلك مدة طويلة، ولم ينكر المسلمون ذلك عليه مع أنه لو قتله لمحرد الردة كان قد عاد إلى الإسلام بما أتى به بعد ذلك من الشهادتين والصلوات ولم يقتل حتى يستتاب.

وكذلك قول ابن عباس فى الذمى يرمى أمهات المؤمنين «إنه لا توبة له» نص فى هذا المعنى، وهذه القضايا قد اشتهرت، ولم يبلغنا أن أحدًا أنكر شيئًا من ذلك ـ كما أنكر عمر ولي عناس الموقع تحريق الزنادقة وأخبر أن المؤلف قتل المرتد الذى لم يستتب، وكما أنكر ابن عباس ويضح تحدهم القتل ـ فعلم أنه كان مستفيضًا بينهم أن حد الساب أن يقتل، إلا ما روى عن ابن عباس: «من سب نبيًا من الانبياء فقد كذب رسول الله على وهى ردة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل».

41

وهذا في سب يتضمن جحد نبوة نبى من الأنبياء، فإنه يتضمن تكذيب رسول الله و لا ريب أن من قال عن بعض الأنبياء إنه ليس بنبى وسبه بناء على أنه ليس بنبى فهذه ردة محضة، ويتعين حمل حديث ابن عباس على هذا أو نحوه إن كان محفوظاً عنه، لأنه أخبر أن قاذف أمهات المؤمنين لا توبة له، فكيف تكون حرمتهن لأجل سب رسول الله أنجا اعظم من حرمة نبى معروف مذكور في القرآن؟.

\* \* \*

## للرسول حقوق زائدة على مجرد التصديق بنبوته

الطريقة السادسة عشرة: أن الله سبحانه وتعالى أوجب لنبينا ﷺ على القلب واللسان والجوارح حقوقًا زائدة على مجرد التصديق بنبوته، كما أوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورًا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وحرم سبحانه لقلب واللسان والجوارح أمورًا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته، ومن ذلك: أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون عليه، والصلاة تتضمن ثناء الله عليه، ودعاء الخير له، وقربته منه، ورحمته له، والسلام عليه يتضمن سلامته من كل آقة، فقد جمعت الصلاة عليه والتسليم جميع الخيرات، ثم إنه يصلى سبحانه عشرًا على من يصلى عليه مرة واحدة حصًا للناس على الصلاة عليه ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله بها، ومن ذلك: أنه أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن حقه أن يحب أن يؤثره العطشان بالماء والجائم بالطعام، وأنه يحب أن يوقى بالائفس والأموال كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ هَا كَانَ لاَهُولِ الله ولا يَرْجُولُ المُقلِق (الوبة: ١٧٠).

فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يُصيبه ما يصيب رسول الله على من المشقة معه حام.

وقال تعالى مخاطبًا للمؤمنين فيما أصابهم من مشقات الحصر والجهاد: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهِ أَسُوةٌ حَسَةٌ لَهِن كَانَ يَرَجُو اللهِ وَالْيَوْمَ الآخِرُ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾ (الاحزاب: ٢١) لكم في رسُول اللهِ أَسُوةً حَسَةٌ لَهِن كَانَ يَبِرُو اللهُ وَالْيَوْمُ الآخِرُ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾ (الاحزاب: ٢١) ومن حقه: أن يكون أحب إلى السؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على ذلك قوله سبحانه: ﴿ قُلُ إِن كَانَ آلَاكُمُ وَأَبْوَا كُمُ وَأَوْوَا كُمُ وَأَوْوَا كُمُ وَمُوالًا أَقْرَفُمُوهَا وَرَجَا لَهُمُ أَوْالًا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر: يا رسول الله لانت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسك، فقال: «لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال: فأنت والله يا رسول الله أحب إلى من نفسى، قال: «الآن يا عمر» (١٨٣ وقال رسول الله يقلله: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» متفق عليه (١٨٤).

ومن ذلك: أن الله أمر بتعزيره فقال: ﴿ وَتَعْوِرُوهُ وَتُوقُوهُ ﴾ (الفتح: ٩) والتعزير: اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمانينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار.

ومن ذلك: أنه خصه في المخاطبة بما يليق به فقال: ﴿ لا تَجَعُلُوا دُعَاءَ الرُسُولِ بَيْكُمْ
وَمَن ذَلك: أنه خصه في المخاطبة بما يليق به فقال: ﴿ لا تَجَعُلُوا دُعَاءَ الرُسُولِ بَيْكُمْ
ولكن يقولُوا: يا رسول الله، يا نبى الله، وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى
اكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به آحداً من الانبياء، فلم يدعه باسمه في القرآن قط، بل
يقبول: ﴿ يَا أَيُّهَا النِّبِي قُل لاَّرُواجِكَ إِن كُسُن تُودُن الْحَياة اللَّنَا وَرَيْسَها ﴾ (الأحراب: ٢٨)
﴿ يَا أَيُّهَا النِّي النِّي النِّي النِّي النِّي الله ﴾ (الاحزاب: ٥٩) ﴿ يَا أَيُّهَا النِّي أَنْ الْوَسْلَالُولُ النَّي النِّي النِّي النِّي النِّي الله ﴾ (الاحزاب: ١٥) ﴿ يَا أَيُّهَا النِّي أَنْ الْوَسْلَالُولُ النِّي النِّي النِّي النِّي الله ﴾ (الاحزاب: ١٥) ﴿ يَا أَيُّهَا النِّي الله ﴾ (الاحزاب: ١٥) ﴿ يَا أَيُّهَا النِّي الله ﴾ (الموزات: ١٥) ﴿ يَا أَيُّهَا المُولُ المِنْ مَا أَنُولَ إلَيْكَ مَن رئيك ﴾
النِّي لُم تُحرَمُ مَا أَمِلُ الله لَكَ ﴾ (السحريم: ١١) ﴿ يَا أَيُّهَا الله يُلْ وَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى المُولُولُ المَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى والمَلَاك ﴾ (المندة: ٣١) ﴿ يَا وَلُولُولُ إِنَا عَلَى النَّاسِ ﴾ (الإعراف ٤٤) ﴿ يَا إِبْرَاهِمُ أَعْرِضُ عَلَى الله والمَلْك ﴾ (المندة: ٣١) . الأَنْمَالُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَهُ الله عَلَى الله وَلَهُ وَلَالهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَوْلُهُ إلهُ المُعْمَلُهُ اللهُ الله عَلَى الله وَلَا الله المَلْك ﴾ (المَلَاك ﴾ (المنادة: ١٠٠).

ر ۱۸۳) صحیح: سبق تخریجه.

<sup>(</sup> ۱۸٤ ) صحيح : رواه البخاري ( ۱٥ ) ومسلم (٤٤ ) والنسائي (٨/ ١١٥ ) وابن ماجه (٦٧ ).

w . . .

ومن ذلك: أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى ياذن، وحرم رفع الصوت فوق صوته، وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وأخبر أن ذلك سبب حبوط العمل، فهذا يدل على أنه يقتضى الكفر، لأن العمل لا يحبط إلا به، وأخبر أن الذين يغضون أصواتهم عنده هم الذين امتحنت قلوبهم للتقوى، وأن الله يغفر لهم ويرحمهم، وأخبر أن الذين ينادونه وهو في منزله لا يعقلون، لكونهم رفعوا أصواتهم عليه، ولكونهم لم يصبروا حتى يخرج، ولكن أزعجوه إلى الخروج.

ومن ذَّلك: أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن ويعامل به بعضهم بعضًا، تمييزًا له، مثل نكاح أزواجه من بعده فقال تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنكِعُوا أَزُواْجَهُ مِنْ يَعْدِهِ أَبَدًا إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهَ عَظيمًا ﴾ (الاحزاب: ٣٥).

وأوجب على الأمة لاجله احترام أزواجه، وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ النِّيمُ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسهِم وَأَزُواجُهُ أُهَاتُهُمْ ﴾ (الأحزاب: ٦).

وأما ما أوجبه من طاعته والانقياد لامره والتاسي بفعله فهذا باب واسع، لكن ذاك قد يقال: هو من لوازم الرسالة، وإنما الغرض هنا أن ننبه على بعض ما أوجبه الله له من الحقوق الواجبة والمحرمة مما يزيد على لوازم الرسالة، بحيث يجوز أن يبعث الله رسولاً ولا يوجب له هذه الحقوق.

ومن كرامته المتعلقة بالقول: أنه فرق بين اذاه وأذى المؤمنين فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّنَٰيَّا وَالآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا شُهِينًا ﴿ يَهِيَ وَالَّذِينَ يُؤُذُّونَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغِيْرُ مَا اكتَسْبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بَهَنَانًا وَإِنْهًا مُبِينًا ﴾ (الأحزاب: ٥٨،٥٥).

وقد تقدم أن في هذه الآية ما يدل على أن حد من سبه القتل، كما أن حد من سب ره الجلد.

ومن ذلك: أن الله رفع له ذكره، فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله، وأوجب ذكره في كل خطبة، وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين، إلى غير ذلك من المواضع.

هذا، إلى خصائص له أخر يطول تعدادها.

وإذا كان كذلك فمعلوم أن سابه ومنتقصه قد ناقض الإيمان به، وناقض تعزيره وتوقيره، وناقض رفع ذكره، وناقض الصلاة عليه والتسليم، وناقض تشريفه في الدعاء والخطاب، بل قابل أفضل الخلق بما لا يقابل به أشر الخلق.

ويوضح ذلك أن مجرد إعراضه عن الإيمان به ببيح الدم مع عدم العهد، وإعراضه عن هذه الحقوق الواجبة يبيح العقوبة، فهذا بمجرد سكوته عن تشريفه وتكريمه وتعظيمه، فإذا أتى بضد ذلك من الذم والسب والانتقاص والاستخفاف فلا بد أن يوجب ذلك زيادة على الدم والعقاب، فإن مقادبر العقوبات على مقادبر المعتوب الإ ترى أن الرجل لو قتل رجلاً اعتباطاً لكان عقوبته القود، وهو التسليم إلى ولا المعتوب افإن انضم إلى ذلك قتله لا خذ المال مجاهرة صارت العقوبة تحتم القتل، فإن انضم إلى ذلك أخذ المال عوقب مع ذلك بالصلب، وعوقب عند بعض العلماء أيضاً بقطع اليد والرجل حتماً، مع أن أخذ المال سرقة لا يوجب إلا قطع اليد فقط، وكذلك لو قذف عبداً أو ذمياً أو فاجراً لم يجب عليه إلا التعزير، فلو قذف حراً مسلماً عفيفًا لوجب عليه الحد التام، فلو قيل: وإنه لا يجب عليه مع ذلك إلا ما يجب على من ترك الإيمان به، أو ترك العهد الذى بيننا وبينه السوى بين الساكت عن ذمه وسبه والمبالغ في ذلك، وهذا غير جائز كما أنه غير جائز التسوية بين الساكت عن مدحه والصلاة عليه والمبالغ في ذلك، وهذا غير جائز كما أنه غير جائز التسوية بين الساكت عن مدحه والصلاة عليه والمبالغ في ذلك، وهذا غير جائز كما أنه غير جائز التسوية بين الساكت عن مدحه والصلاة عليه والمبالغ في ذلك، وهذا غير جائز كما أنه غير جائز التصوية سبه وذمه وأذاه عقوبة مع أنه من أعظم الجرائم، وهذا بإطل قطعاً.

ومعلوم أن لا عقوبة فوق القتل، ثم [ليس] سوى الزيادة على ذلك إلا تعين قتله وتحتمه تاب أو لم يتب كحد قاطع الطريق، إذ لا يعلم آحد وجب أن يجلد لخصوص السب، ثم يقتل للكفر إذا كانت العقوبة لخصوص السب كانت حداً من الحدود، وهذه مناسبة ظاهرة قد دل على صحتها دلالات النصوص السالفة من كون السب موجبًا للقتل، والعلة إذا ثبتت بالنص أو بالإيماء لم يحتج إلى أصل يقاس عليه الفرع، وبهذا يظهر أنا لم نجعل خصوص السب موجبًا للقتل إلا بما دل عليه من الكتاب والسنة والأثر، لا بمجرد الاستحسان والاستصلاح كما زعمه من لم يحظ بمآخذ الاحكام، على أن الاصل الذي يقاس به هذا الفرع ثابت، وهو:

الطريقة السابعة عشرة: وذلك أنا وجدنا الأصول التى دل عليها الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة حكمت في المرتد وناقض العهد حكمين، فمن لم يصدر منه إلا مجرد الردة أو مجرد نقض العهد ثم عاد إلى الإسلام عصم دمه، كما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله

عَيُّهُ ، وقد تقدم ذكر بعض ما يدل على ذلك في المرتد، وهو ناقض العهد أيضًا موجود بقوله في بعض من نقض العهد ﴿ ثُمُّ يُتُوبُ اللَّهُ مَنْ بَعْد ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ﴾ (التوبة: ٢٧) وبأن النبي ﷺ قبل إسلام من أسلم من بني بكر وكانوا قد نقضوا العهد وعدوا على خزاعة فقتلوهم، وقبل إسلام قريش الذين أعانوهم على قتال المسلمين حتى انتقض عهدهم بذلك، ودلت سنته على أن مجرد إسلامهم كان عاصمًا لدمائهم، وكذلك في حصره لقريظة والنضير مذكور أنهم لو أسلموا لكف عنهم، وقد جاء نفر منهم مسلمين فعصموا دماءهم وأموالهم، منهم ثعلبة بن سعية، وأسد بن سعية، وأسد بن عبيد، أسلموا في الليلة التي نزل فيها بنو قريظة على حكم رسول الله ﷺ، وخبره مشهور، ومن تغلظت ردته أو نقضه بما يضر المسلمين إذا عاد إلى الإسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقًا، بل يقتل إذا كان جنس ما فعله موجبًا للقتل، أو يعاقب بما دونه إن لم يكن كذلك، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ﴾ (المائدة: ٣٣) الآية، وكما دلت عليه سنة رسولا الله ﷺ في قصة ابن أبي سرح، وابن زنيم، وفي قصة ابن خطل، وقصة مقيس بن صبابة، وقصة العرنيين وغيرهم، وكما دل عليه الاصول المقررة، فإن الرجل إذا اقترن بردته قطع طريق أو قتل مسلم أو زنًا أو غير ذلك ثم رجع إلى الإسلام أخذت منه الحدود، وكذلك لو اقترن بنقض عهده الإضرار بالمسلمين من قطع الطريق أو قتل مسلم أو زنًا بمسلمة فإن الحدود تستوفي منه بعد الإسلام: إِمَّا الحد الذي يجب على المسلم لو فعل ذلك، أو الحد الذي كان واجبًا قبل الإسلام، وهذا الرجل الساب قد وجد منه قدر زائد على مجرد نقض العهد كما قدمنا في الإضرار بالمسلم الذي صار به أغلظ جرمًا من مجرد ناقض العهد، أو فعل ما هو أعظم من أكثر الأمور المضرة كما تقدم، فصار بمنزلة من قرن بنقض عهده اذي المسلمين في دم أو مال أو عرض وأشد، وإذا كان كذلك فإسلامه لا يزيل عنه عقوبة هذا الإضرار كم دلت عليه الاصول في مثله، وعقوبة هذا الإضرار قد ثبت أنه القتل بالنص، والإسلام الطارئ لا يمنع ابتداء هذه العقوبة، فإن المسلم لو ابتدأ بمثل هذا قتل قتلاً لا يسقط بالتوبة كما تقدم.

وإذا لم يمنع الإسلام ابتداءها فأن لا يمنع بقاءها ودوامها أولى وأحرى، لان الدوام والبقاء أقوى من الابتداء والحدوث في الحسيات والعقليات والحكميات.

الا ترى أن العدة والإحرام والردة تمنع ابتداء النكاح، ولا تمنع دوامه، والإسلام يمنع

٣٢.

ابتداء الرق، ولا يمنع دوامه، ويمنع ابتداء وجوب القود وحد القذف على المسلم إذا قتل أو قذف ذميًا، ولا يمنع دوامه عليه إذا أسلم بعد القتل والقذف.

ولو فرض أن الإسلام يمنع ابتداء قتل هذا، فلا يجب أن يسقط القتل بإسلامه، لان الدوام أقوى من الابتداء، وجاز أن يكون بمنزلة القود وحد القذف، فإن الإسلام يمنع ابتداءه دون دوامه، لا سيما والسب فيه حق لآممى ميت، وفيه جناية متعلقة بعموم المسلمين، فهو مثل القتل في المحاربة ليس حقًا لمعين، وإذا كان كذلك وجب استيفاؤه كغيره من المحاربين المفسدين.

يحقق ذلك، أن الذمى إذا قطع الطريق وقتل مسلماً فهو يعنقد في دينه جواز قتل المسلم وآخذ ماله، وإنما حرمه عليه العهد الذى ببننا وبينه، كما أنه يعتقد جوز السب في دينه، وإنما حرمه عليه العهد، وقطع الطريق قد يفعل استحلالاً، وقد يفعل استخفافًا بالحرمة لغرض، فهو مثله من كل بالحرمة لغرض، كما أن سب الرسول قد يفعل استخفافًا بالحرمة لغرض، فهو مثله من كل وجه إلا أن مفسدة ذلك في الدنيا، ومفسدة هذا في الدين، وهي أعظم من مفسدة الدنيا عند المؤمنين بالله، العالمين به وبأمره، فإذا أسلم قاطع الطريق فقد تجدد منه إظهار اعتقاد تحريم حرض الرسول مع جواز أن لا يفي بموجب هذا الساب فقد تجدد إظهار اعتقاد تحريم عرض الرسول مع جواز أن لا يفي بموجب هذا الاعتقاد، وكذلك إذا أسلم الاعتقاد، فإذا كان هذاك لا يسقط حده بالتوبة بعد القدرة فكذلك هذا لا يسقط حده بالتوبة بعد القدرة فكذلك هذا لا يسقط حده بالتوبة بعد القدرة.

ومن أمعن النظر لم يسترب في أن هذا محارب مفسد، كما أن قاطع الطريق محارب فسد.

ولا يرد على هذا سب الله تعالى: لأن أحداً من البشر لا يسبه اعتقاداً إلا بما يراه تعظيماً وإجلالاً، كزعم أهل التثليث أن له صاحبة وولداً فإنهم يعتقدون أن هذا من تعظيمه والتقرب إليه، ومن سبه لا على هذا الوجه فالقول فيه كالقول فيمن سب الرسول على احد القولين وهو المختار كما سنقرره ومن فرق قال: إنه تعالى لا تلحقه غضاضة ولا انتقاص بذلك، ولا يكاد أحد يفعل ذلك أصلاً إلا أن يكون وقت غضب ونحو ذلك، بخلاف سب الرسول، فإنه يسبه انتقاصاً له واستخفافًا به سبًا يصدر عن اعتقاد وقصد إهانة، وهو من تحس تلحقه الغضاضة ويقصد بذلك، وقد يسب تشفيًا وزيما حل منه في النفوس

خبائل، ونفر عنه بذلك خلائق، ولا تزول نفرتهم عنه بإظهار التوبة، كما لا تزول مفسدة الزنا وقطع الطريق ونحو ذلك بإظهار التوبة، وكما لا يزول العار الذي يلحق بالمقذوف بإظهار القاذف التوبة، فكانت عقوبة الكفر يندرج فيها ما يتبعه من سب الله سبحانه، بخلاف سب الرسول ﷺ.

فإن قيل: قد تكون زيادة العقوبة على مجرد الناقض للعهد تحتم قتله ما دام كافراً، بخلاف غيره من الكافرين، فإن عقد الامان والهدنة والذمة واسترقاقهم والمن عليهم والمناداة بهم جائز في الجملة، فإذا أتى مع حل دمه لنقض العهد أو لعدمه بالسب تعين قتله كما قررتموه، وهكذا الجواب عن المواضع التي قتل النبي على فيها من سبه، أو أمر بقتل، أو أمر أصحابه بذلك، فإنها تدل على أن الساب يقتل وإن لم يقتل من هو مثله من الكافر...

وكذلك قال النبي - ﷺ ليهود في قصة ابن الاشرف: اإنه لو قركما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل، ولكنه نال منا وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلاكان السدف،

وإذا كان كذلك فيكون القتل وجب لامرين: للكفر ولتغلظه بالسب، كما يجب قتل المرتد للكفر ولتغلظه بترك الدين الحق والخروج منه، فمتى زال الكفر زال الموجب للدم، فلم يستقل بقاء أثر السب بإحلال الدم، وتبع الكفر في الزوال كما تبعه في الحصول، فإنه فرع للكفر ونوع منه، فإذا زال الاصل زالت جميع فروعه وأنواعه.

وهذا السؤال قد يمكن تقريره في سب من يدعى الإسلام، بناء على أن السب فرع للردة ونوع منها، وقد لا يمكن: لأنه يتجدد من هذا بعد السب ما لم يكن موجودًا حال السب، بخلاف الكافر.

قلنا: وهذا أيضًا دليل على أن قتل الساب حد من الحدود، فإنه قد تقدم أنه يجب قتله إن كان معاهدًا، ولا يجوز استبقاؤه بعد السب بأمان ولا استرقاق، ولو كان إنما يقتل لكونه كافرًا محاربًا لجاز أمانه واسترقاقه والمغاداة به، فلما كان جزاؤه القتل علم أن قتله حد من الحدود، وليس بمنزلة قتل سائر الكفار.

ومن تامل الادلة الشرعية نصوصها ومقاييسها ـ مما ذكرناه ومما لم نذكره ـ ثم ظن بعد هذا ان قتل الساب لمجرد كونه كافرًا غير معاهد كقتل الاسير، فليس على بصيرة من أمره، ولا ثقة من رأيه. وليس هذا من المسالك المحتملة، بل من مسالك القطع، فإن من تامل دلالات الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الامة، وما توجبه الاصول الشرعية علم قطعًا أن للسب تاثيرًا في سفح الدم زائدة على تاثير مجرد الكفر الخالي عن عهد.

نعم قد يقال: هو مقتول بمجموع الامرين، بناء على أن كفر الساب نوع مغلظ لا يحتمل الاستبقاء ككفر المرتد، فيكون مقتولاً لكفره وسبه، ويكون القتل حداً بمعنى أنه يجب إقامته، ثم يزول موجبه بالتوبة كقتل المرتد، فهذا ليس بمساغ، لكن فيما تقدم ما يضعف هذا الوجه، ومع هذا فإنه لا يقدح في كون قتل الساب حداً من الحدود وجب لما في خصوص ظهور سب الرسول من المفسدة.

وإنما يبقى أن يقال: هذا الحد هل يسقط بالإسلام أم لا؟.

فنقسول: جميع ما ذكرناه من الدلالات وإن دلت على وجوب قتله بعد إظهار التوية، فهي دالة على هذا بطريق فهي دالة على هذا بطريق العقطع، لما ذكرناه من تفريق الكتاب والسنة والإجماع بين من اقتصر على الكفر الاصلى أو الطارئ أو نقض العهد وبين من سب الرسول من هؤلاء، وإذا لم يكن القتال لمجرد الكفر لم يبعق إلا أن يكون حداً، مؤاذ ثبت أنه يقتل لخصوص السب، لكونه حداً من الحدود لا لعموم كونه كافراً غير ذى عهد، أو لعموم كونه مرتدا فيجب أن لا يسقط بالتوية والإسلام، لان الإسلام والتوية لا يُستَعقلن شيئًا من الحدود الواجبة قبل ذلك إذا كانت التوية بعد الثبوت والوفع إلى الإمام بالاتفاق.

وقد دل القرآن على أن حد قاطع الطريق والزاني والسارق والقاذف لا يسقط بالتوبة بعد التمكن من إقامة الحد.

ودلت السنة على مثل ذلك فى الزانى وغيره، ولم يختلف المسلمون فيما علمناه أن المسلم إذا زنى أو سرق أو قطع الطريق أو شرب الخمر فرفع إلى السلطان وثبت عليه الحد ببينة ثم تاب من ذلك أنه تجب إقامة الحد عليه، إلا أن يظن احد فى ذلك خلافًا شاذًا لا يعتد به، فهذه حدود الله، وكذلك لو وجب عليه قصاص أو حد أو قذف أو عقوبة سب لمسلم أو معاهد ثم تاب من ذلك لم يسقط عنه العقوبة، وكذلك أيضًا لم يختلفوا فيما علمناه أن الذمى لو وجب عليه حد قطع الطريق أو حد السرقة أو قصاص أو حد قذف أو تعزير ثم أسلم وتاب من ذلك لم تسقط عنه عقوبة ذلك، وكذلك أيضًا لو زنى فإنه إذا

\*\*

وجب عليه حد الزنا ثم أسلم لم يسقط عنه، بل يقام عليه حد الزنا عند من يقول بوجوبه قبل الإسلام، ويقتل حتمًا عند الإمام أحمد إن كان زنًا نقض عهده.

هذا مع أن الإسلام يَجُبُ ما قبله والتوبة تجب ما قبلها فيغفر للتائب ذنبه مع إقامة الحد عليه تطهيراً له وتنكيلاً للناس عن مثل تلك الجريمة، فتحصل بإقامة الحد المصلحة العامة وهي زجر الملتزمين للإسلام أو الصِّغَار عن مثل ذلك الفساد ـ فإنه لو لم يقم الحد عند إظهار التوبة لم يتأت إقامة حد في الغالب، فإنه لا يشاء المفسد في الأوس إذا أخذ أن يظهر التوبة إلا اظهرها وأوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من الاقوال أو الافعال أن يرتكبها ثم إذ أحيط به قال: إني تائب.

ومعلوم أن ذلك لو درأ الحد الواجب لتعطلت الحدود، وظهر الفساد في البر والبحر، ولم يكن في شرع العقوبات والحدود كثير مصلحة، وهذا ظاهر لا خفاء به.

ثم الجانى لو تاب توبة نصوحًا، فتلك نافعة فيما بينه وبين الله، يغفر له ما سلف، ويكون الحد تطهيرًا وتكفيرًا لسيقته، وهو من تمام التوبة، كما قال ماعز بن مالك للنبى ملك ويكون الحد تطهيرًا وقد جاء تائبًا، وقال تعالى، لما ذكر كفارة قتل الخطأ: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ مُشْهَرِينَ مُتَنَافِعْنِ تُوبَّةً مِن الله وكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (النساء: ٩٢) وقال تعالى في كفارة الظهار: ﴿ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ (المجادلة: ٣).

فيشتمل الحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين:

مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجريمة ، وهي أهم المصلحتين، فإن الدنيا في الحقيقة ليست دار كمال الجزاء، وإنما كمال الجزاء في الآخرة، وإنما الغالب في العقوبات الشرعية الزجر والنكال، وإن كان فيها مقاصد آخر، كما أن غالب مقصود العدة براءة الرحم، وإن كان فيها مقاصد آخر، ولهذا كانت هذه المصلحة مقصودة في كل عقوبة مثمة عق

والمصلحة الثانية: تطهير الجاني، وتكفير خطيئته، إن كان له عند الله خير أو عقوبة، والانتقام منه إن لم يكن كذلك، وقد يكون زيادة في ثوابه ورفعة في درجاته.

ونظير ذلك المصائب المقدرة في النفس والاهل والمال، فإنها تارة تكون كفارة وطهورًا، وتارة تكون زيادة في الثواب وعلوًا في الدرجات، وتارة تكون عقابًا وانتقامًا.

لكن إذا تاب الإنسان سرًا فإن الله يقبل توبته سرًا، ويغفر له من غير إحواج له إلى أن

يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه، أما إذا أعلن الفساد بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه، أما إذا أعلن الفسلطان، فإنه لا يطهره - مع التوبة بعد القدرة - إلا إقامته منه عليه، إلا أن في التوبة - إذا كان الحد لله، وثبت بإقراره - خلافًا سنذكره إن شاء الله تعللي، ولهذا قال عَنَى : ( تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب ، وقال النبي عَنَى لها مضع إليه في السارقة: لا تطهر خيرًا لها ، وقال: ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ، وقال: ( من القاذورات بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ».

إذا تبين ذلك فنقول: هذا الذى أظهر سب رسول الله على مسلم ومعاهد قد أتى بهذه المفسدة التى تضمنت مع الكفر ونقض العهد . آذى الله ورسوله، وانتهاك تلك الحرمة التى هى أفضل حرمة المخلوقين، والوقيعة فى عرض لا يساوى غيره من الاعراض، والطعن فى صفات الله وأفعاله وفى دين الله وكتابه وجميع أنبيائه والمؤمنين من عباده، فإن الطعن فى واحد من الانبياء طعن فى جميع الانبياء كما قال سيحانه وتعالى: ﴿ أُولِللا هُمُ اللهُ وَكَالِهُ وَمُنْ هَى من آمن بنبينا من الانبياء والمؤمنين المتقدمين والمتاخرين، وقد تقدم تقرير هذا.

ثم هذه العظيمة صدرت ممن الترم بعقد إيمانه أو أمانه أنه لا يفعل ذلك، فإذا وجبت عقوبته على تلك الجريمة لخصوصها ـ كما تقدم ـ امتنع أن يسقط بما يظهره من التوبة كما تقدم أيضًا.

#### ثم هنا مسلكان:

المسلك الأول: وهر مسلك طائفة من أصحابنا وغيرهم - أن يقتل حداً لله كما يقتل لقطع الطريق وللردة وللكفر، لان السب للرسول الله قد تعلق به حق الله، وحق كل مؤمن، فإن أذاه ليس مقصوراً على رسول الله على فقط كمن يسب واحداً من عرض الناس، بل هو اذى لكل مؤمن ما ويود كل مؤمن منهم أن أن لكل مؤمن كان ويكون، بل هو عندهم من أبلغ أنواع الاذى، ويود كل مؤمن مانهم كانوا يفتدى هذا العرض بنفسه وأهله وعرضه وماله، كما تقدم ذكره عن الصحابة من أنهم كانوا يبذلون دماءهم في صون عرضه، وكان رسول الله تلك يمدح من فعل ذلك سواء قتل أو عبد ويسميه ناصراً لله ورسوله، ولو لم يكن السب أعظم من قتل بعض المسلمين لما جاز بذل الدم في صون عرض واحد من الناس، وقد قال حسان ابن بالحارث:

776

هجوت بحمداً فباجبت عنه

وعبند الله في ذاك الجسيسزاء

فيان أبي ووالدتي وعسرضي

العرض مبحمد منكم وقماء

وذلك أنه انتهاك للحرمة التى نالوا بها سعادة الدنيا والآخرة، وبها ينالها كل واحد سواهم، وبها يقام دين الله، ويرضى الله عن عباده، ويحصل ما يحبه، وينتفى ما يبغضه، كما أن قاطع الطريق وإن قتل واحداً فإن مفسدة قطع الطريق تعم جميع الناس، فلم يفوض الامر فيه إلى ولى المقتول.

نعم كان الأمر في حياة النبى - على مفوضاً إليه فيمن سبه: إن أحب عفا عنه، وإن أحب عفا عنه، وإن أحب عفا عنه، وإن أحب عقا عنه، وإن أحب عقا عنه، وإن المعتبدة ألله من القليم بين المحالة يجعل حقه في العقوية تبعاً لحق العبد كما ذكرناه في القصاص، وحقوق الآدميين تأبعة لحق الرسول، فإنه أولى بهم من أنفسهم، ولأن في ذلك تمكينه تلك من أخذ العفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين الذي أمره الله تعالى به في كتابه، وتمكينه من العفو والإصلاح الذي يستحق به أن يكون أجره على الله، وتمكينه من أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة كما أمره الله، وتمكينه من أستمطاف النقوم، وتأليف القلوب عن الإيمان، واحتماع الخلق عليه، وتمكينه من استملحة يغمر ما يحصل وتمكينه من المصلحة يغمر ما يحصل باستيقاء الساب من المفسدة كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظًا الْقُلْبِ لانفَصُرا من ولمناك واستغرافهم والمؤردُم في الأمر ﴾ (آل عمران ١٩٥١).

وقد بين رسول الله على نفس هذه الحكمة حيث قال: (أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) وقال فيما عامل به ابن أبي من الكرامة: (ورجوت أن يؤمن بذلك الله من قومه) فحقق الله رجاءه، ولو عاقب كل من آذاه بالقتل لخامر القلوب عقداً أو وسوسة ان ذلك لما في النفس من حب الشرف، وأنه من باب غضب الملوك وقتلهم على ذلك، ولو لم يبح له عقوبته لأنتهك العرض، واستبيحت الحرمة، وانحل رباط الدين، وضعفت العقيدة في حرمة النبوة، فجعل الله له الأمرين.

. . فلما انقلب إلى رضوان الله وكرامته، ولم يبق واحد مخصوص من الخلق إليه استيفاء هذه العقوبة والعفورعنها، والحق فيها ثابت لله سنبحاته ورسول الله ﷺ، ولعباده المتؤمنين، وعلم كل ذى عقل ان المسلمين إنما يقتلونه لحفظ الدين، وحفظ حمى الرسول، ووقاية عرضه فقط ـ كما يقتلون قاطع الطريق لامن الطرقات من المفسدين، وكما يقطعون السارق لحفظ الاموال، وكما يقتلون المرتد صونًا للداخلين في الدين من الخروج عنه ـ ولم يبق هنا توهم مقصود جزوى كما قد كان في زمانه أن قتل الساب كذلك وتقرير ذلك بالساب لم نا المسلمين، فإنه قد كان له أن يعفو عنه مع أنه لا يحل للامة إلا إراقة دمه، فحاصله أنه في حياته قد غلب في هذه الجناية حقه ليتمكن من الاستيفاء والعفو، وبعد موته فهي جناية على الدين مطلقًا، ليس لها من يمكنه العفو عنها، فوجب استيفاؤها، وهذا مسلك خير لمن يدبر غوره.

# كل شيء أباح الدم فهو فساد في الأرض

ثم هنا تقريران:

أحمدهما: أن يقال: الساب من جنس المحارب المفسد، وقد تقدم في ذلك زيادة بيادة بيادة ولا تقدم في ذلك زيادة بيادة بيان، ومما يؤيده أنه سبحانه وتعالى قال: ﴿ مَن قَلَ نَشُما يُغِيِّر نَشُسٍ أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَالْتُمَا قَلَ النَّاسَ جَمِيمًا ﴾ (المائدة: ٣٢) فعلم أن كل ما أوجب القتل حقّا الله كان فسادًا في الارض، وإلا لم سح.

وهذا السب قد أباح الدم، فهو فساد في الارض، وهو أيضاً محاربة لله ورسوله على ما لا يخفى، لأن المحاربة هنا ـ والله أعلم ـ إنما عنى بها المحاربة بعد المسالمة، لأن المحاربة الاصلية لم يدخل حكمها في هذه الآية، وسبب نزولها إنما كان فعل مرتد وناقض عهد، فعلم أنهما جميعاً دخلا فيها، وهذا قد حارب بعد المسالمة وأفسد في الارض، فتعين إقامة الحد عليه.

الشانى: أن يكون السب جناية من الجنايات الموجبة للقتل كالزنا وإن لم يكن حرابًا كحراب قاطع الطريق، فإن من الفساد ما يوجب القتل وإن لم يكن حرابًا، وهذا فساد قد أوجب القتل، فلا يسقط بالتوبة، كغيره من أنواع الفساد، إذ لا يستثنى من ذلك إلا القتل للكفر الأصلى أو الطارئ، وقد قدمنا أن هذا القتل ليس هو كقتل سائر الكفار.

#### هل يسقط الإسلام كل فرع من فروع الكفر؟

فإن قيل: فإذا كان السب حداً لله فيجب أن يسقط بالإسلام كما يسقط حد المرتد بالإسلام وكما يسقط قتل الكافر بالإسلام، وذلك أن مجرد تسميته حداً لا يمنع سقوطه بالتوبة أو بالإسلام، فإن قتل المرتد حد، فإن الفقهاء يقولون: باب حد المرتد ثم إنه يسقط بالإسلام، ثم إن هذا أمر لفظى لا تناط به الاحكام، وإنما تناط بالمعانى، وكل عقوبة لمجرم فهى حد من حيث تزجره وتمنعه من تلك الجريمة وإن لم تسم حدًا، لكن لا ريب أنه إنما يقتل للكفر والسب، والسب لا يمكن تجريده عن الكفر والمحاربة حتى يفرض ساب قد وجب قتله وهو مؤمن أو معاهد باق على عهده كما يفرض مثل ذلك في الزاني والسارق والقاذف، فإن أولئك وجبت عقوباتهم المثلك الجرائم، وهي قبل الإسلام وبعده سواء، وهذا إنما وجب عقوبته بجرم هو من فروع الكفر وانواعه، فإذا زال الاصل تبعته فروعه، فيكون الموجب للقتل أنه كافر محارب، وأنه مؤذ لله ولرسوله، كما قال النبي ﷺ: « بكفرك وافترائك على معيط لما قال: ما لي أقتل من بينكم صبرًا ؟ فقال له النبي ﷺ: « بكفرك وافترائك على رسول الله» والعلة إذا كانت ذات وصفين زال الحكم بزوال أحدهما.

ونحن قد نسلم أنه يتحتم قتله إذا كان ذميًا، كما يتحتم قتل المرتد لتغلظ كفره باذى الله ورسوله، كتغلظ كفر المرتد بترك الدين، لكن الإسلام يسقط كل حد تعلق بالكفر، كما يسقط حد المرتد، فلم الحقتم هذا الحد بقاطع الطريق والزاني والسارق ولم تلحقوه بالمرتد؟ فهذا نكتة هذا الموضع.

فنقول: لا يسقط شىء من الحدود بالإسلام، ولا فرق بين المرتد وغيره فى المعنى، بل كل عقوبة وجبت لسبب ماض أو حاضر، فإنها تجب لوجود سببها وتعدم لعدمه، والكافر الاصلى والمرتد لم يقتل لاجل ما مضى من كفره فقط، وإنما يقتل للكفر الذى هو الآن موجود، إذ الاصل بقاؤه على ما كان عليه، فإذا تاب زال الكفر فنا المبيح للدم، لان اللم لا يباح بالكفر إلا حال وجود الكفر، إذ المقصود بقتله أن تكون كلمة الله هى العليا، وأن يكون الدين كله ألله، فإذا اتقاد لكلمة الله ودان بدين الله حصل مقصود القتال ومطلوب الجهاد، وكذلك المرتد إنما يقتل لائه تارك للدين مبدل له، فإذا هو عاد لم يبق مبدلاً ولا تارك، وبذلك يحصل حفظ الدين، فإنه لا يترك مبدلاً له.

## الضرق بين قتل المرتد وقتل الساب

أما الزانى والسارق وقاطع الطريق فإنه سواء كان مسلماً أو معاهداً لم يقتل لدوامه على الزنا والسب وقطع الطريق، فإن هذا غير ممكن، ولم يقتل لمجرد اعتقاده حل ذلك أو إرادته له، فإن الذمى لا يباح دمه بهذا الاعتقاد، ولا يباح دم مسلم ولا ذمى بمجرد الإرادة، فعلم أن ذلك وجب جزاء على ما مضى وزجرًا عما يستقبل منه ومن غيره، فمن أظهر سب

الرسول من أهل الذمة أو سبه من المسلمين ثم ترك السب وانتهى عنه، فليس هو مستديمًا للسب كما يستديمًا للسب كما يستديمًا للسب كما يستديمًا فليرة على كفره، بل أفسد في الأرض كما أفسد غيره من الزناة وقطاع الطريق، ونحن نخاف أن يتكرر مثل هذا الفساد منه ومن غيره كما نخاف مثل ذلك في الزائي وقاطع الطريق، لأن الداعي له إلى ما فعله من السب ممكن منه ومن غيره من النام، فوجب أن يعاقب جزاء بما كسب نكالاً من الله له ولغيره، وهذا فرق ظاهر بين قتل المرتد والكافر الاصلى وبين قتل الساب والقاطع والزاني.

وبيانه أن الساب من جنس الجريمة الماضية، لا من جنس الجريمة الدائمة، لكن مبناه على أن يوجب الحد لخصوصه، لا لكونه كفرًا، وقد تقدم بيان ذلك.

يوضح ذلك أن قتل المرتد والكافر الاصلى - إلا أن يتوب ـ يزيل مفسدة الكفر، لان الهام بالردة منى علم أنه لا يترك حتى يقتل أو يتوب لم ياتها، لانه ليس له غرض في أن يرتد ثم يعود إلى الإسلام، وإنما غرضه في بقائه على الكفر واستدامته.

فاما الساب من المسلمين والمعاهدين فإن غرضه من السب بحصل بإظهاره وينكا المسلمين باذاه كما يحصل غرض القاطع من القتل والزاني من الزنا، وتسقط حرمة الدين والرسول بذلك كما تسقط حرمة النفوس والاموال في قطع الطريق والسرقة، ويؤذى عموم المسلمين أذى يخشى ضرره كما يؤذيهم مثل ذلك من فعل القاطم والسارق ونحوهما.

ثم إنه إذا أخذ فقد يظهر الإسلام والتوقير مع استبطانه العود إلى مثل ذلك عند القدرة كما يظهر القاطع والسارق والزانى العود إلى مثل هذه الجرائم عند إمكان الفرصة، بل ربسا يتمكن من هذا السب بعد إظهار الإسلام عند شياطينه ما لم يتمكنه قبل ذلك، ويتنوع فى يتمكن من هذا السب بعد إظهار الإسلام عند شياطينه ما لم يتمكنه قبل ذلك، ويتنوع فى من لم يظهر شيئًا من ذلك حتى اسلم، فإنه لا مفسدة ظهرت لنا منه، وبخلاف المحارب الاصلى إذا قتل وفعل الافاعيل، فإنه لم يكن قد التزم الامان على أنه لا يفعل شيئًا من ذلك. الاصلى إذا قتل وفعل الافاعيل، فإنه لم يكن قد التزم الامان على أنه لا يفعل شيئًا من ذلك. وهذا قد كان التزم لنا بعقد الذمة أن لا يؤذينا بشيء من ذلك، ثم لم يف بعهده، فلا يؤمن إليه أن يلتزم بعقد الايمان أن لا يؤذينا بذلك ولا يفي بعهده، وذلك لانه واجب عليه في دينه أن يغي بالعهد فلا يظهر الطعن علينا في ديننا، وهو عالم أن ذلك من التزام الامور التي عاهدناه على أن لا يؤذينا بها، وهو خائف من سيف الإسلام إن خالف، كما أنه واجب عليه في دين الإسلام أن لا يتحرض للرسول بسوء، وهو خائف من سيف الإسلام إن خالف، فلم يتجدد له بإظهار الإسلام جنس العاصم الزاجر، بخلاف الحربي في ذلك، وإن خالف، فلم يتجدد له بإظهار الإسلام جنس العاصم الزاجر، بخلاف الحربي في ذلك، وإن

كان في ضمن ذلك زجر لغيره من الناس عن الردة، ألا ترى أنه لا يشرع الستر عليه، ولا يستحب التعريض للشهود بترك الشهادة عليه، وتجب إقامة الشهادة عليه عند الحاكم، ولا يستحب العفو عنه قبل الرفع إلى الحاكم وإن كان قد ارتد سرًا، لأنه متى رفع إلى الحاكم استتابه فنجاه من النار، وإن لم يتب قبله فقصر عليه مدة الكفر، فكان رفعه مصلحة له محضة، بخلاف من استسر لقاذورة من القاذورات فإنه لا ينبغى التعرض إليه، لأنه إذا رفع يقتل حتمًا، وقد يتوب إذا لم يرفع، فلم يكن الرفع له مصلحة محضة، وإنما المصلحة للناس، فإذا لم تظهر الفاحشة لم تضرهم.

ومن سب الرسول فإنما يقتله لاذاه لله ولرسوله وللمؤمنين ولطعنه في دينهم، فكان بمنزلة من أظهر قطع الطريق والزنا ونحوه، المغلب فيه جانب الردع والزجر وإن تضمن مصلحة الجاني وكان قتله، لانه أظهر الفساد في الارض، وكذلك لو سب الذمي سراً لم يتعرض له، وكذلك لا ينبغي الستر عليه، لان من أظهر الفساد لا يُستَرُّ عليه بحال.

#### هل السب مستلزم للكفر؟

وقوله: ﴿ السب مستلزم للكفر والحراب، بخلاف تلك الجرائم » .

قلنا: ليس لنا سب خال عن الكفر حتى تجرد العقوبة له، بل العقوبة على مجموع الامرين، وهذه الملازمة لا توهن أمر السب، فإن كونه مستلزمًا للكفر يوجب تغلظ عقوبته، فإذا انفصل الكفر عنه فيما بعد لم يلزم أن لا يكون موجبًا لعقوبة إذا كان هو نفسه يتضمن من المفسدة ما يوجب العقوبة والزجر كما دل عليه الكتاب والسنة والاثر والقياس. ثم نقوف: أقصى ما يقال إنه حد على كفر مغلظ فيه ضرر على المسلمين صدر عن مسلم أو معاهد، فمن أين لهم أن مثل هذا تقبل منه التوبة بعد القدرة؟ فإنا قد قدمنا أن التوبة إنما شرعت في حق من تجردت ردته أو تجرد نقضه للعهد، فأما من تغلظت ردته أو نقصه بكونه مضرا بالمسلمين فلا بد من عقوبته بعد التوبة.

## هل السب من فروع الكفر؟

وقـولهم: وإن السب من فروع الكفر وأنواعه، فإن عنوا أن الكفر يوجب ذلك فليس بصحيح، وإن عنوا أن الكفر يبيح ذلك فنقول: لكن عقد الذمة حرم عليه في دينه إظهار ذلك، كما حرم قتل المسلمين، وسرقة أموالهم، وقطع طريقهم، وافتراش نسائهم، وكما حرم قتالهم وإن كان دينهم يبيح له ذلك كله، فإذا هو آذي المسلمين بما يقتضيه الكفر

٣٣.

المجرد عن عهد فإنه يعاقب على ذلك، وإن زال الكفر الموجب لذلك، فيقتل ويقطع ويعاقب، كذلك هنا يعاقب على ما آذى به الله ورسوله والمؤمنين مما يخالف عهده وإن كان دينه يبيحه.

وقولهم: «إن الزاني والسارق وقاطع الطريق قبل الإسلام وبعده سواء».

قلنما: هو مثل الساب، لانه قبل الإسلام يعتقد استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم لولا العهد الذي بينهم وبينه، وبعد الإسلام إنما يعتقد تحريمها لأجل الدين، وكذلك انتهاكه لعرض رسول الله تلك يعتقد حله لولا العهد الذي بيننا وبينه، وبعد الدين إنما يمنعه منه الدين، ولا فرق بين أن يضر المسلمين في دينهم أو دنياهم.

وأصا قولهم: «إنما وجب قتله لاجل الامرين فيسقط بزوال أحدهما» فنقول: بل اجتمع فيه سببان كل منهما يوجب نوعًا من القتل مخالفا للنوع الآخر، وإن كان أحدهما يستلزم الآخر، فالكفر يوجب القتل للكفر الاصلى أو للكفر الارتدادى، وله أحكام معروفة، يستلزم الآخر، فالكفر يوجب القتل للحضوصه حتى يندرج فيه قتل الكفر وقتل الردة، وهذا القتل هو والسب يوجب القتل لهذا، حتى كان رسول الله تلاله للقتل والعفو، وله القتل مع امتناع القتل بالكفر والردة وله القتل بعد سقوط القتل بالكفر والردة كما قدمنا من الدلائل على ذلك أثراً ونظراً،، وبينا أن في خصوص السب ما يقتضى القتل لو فرض تجرده عن الكفر والردة لم يسقط موجب الكفر والردة لم يسقط موجب الكفر والردة لم يسقط موجب السب، وقد قدمنا في المسائلة الثانية دلائل على .

ثم نقول: هب أنه وجب لاجل الأمرين، فالقتل الواجب لكفر متغلظ بالإضرار إذا زال لا تسقط عقوبة فاعله فوجب أن لا تسقط عقوبة فاعل هذا، والعقوبة التي استحقها هي القتا.

وأيضًا، فإن الإسلام الطارئ لا يمنع ما وجب من العقوبة، وإن كان الإسلام يمنع وجوبها ابتداء كالفتل قودًا وكحد القذف، فإنه إنما يجب بشرط كون الفاعل ذميًا، ولا يسقط بإسلامه بعد ذلك إذا كان المقتول والمقذوف ذميًا.

وأيضًا، فإن الإسلام لا يمنع قتل الساب ابتداء، فان لا يمنع قتله دوامًا بطريق الاولى، فقوله: (اجتمع سببان فزال أحدهما) ممنوع بل الموجب لقتل هذا لم يزل.

#### قتل الساب حد للمحافظة على عرض الرسول ﷺ

المسلك الثاني: أن يقتل حدا للنبي ﷺ، كما يقتل قودًا وكما يجلد القاذف والساب لغيره من المؤمنين، وقد تقدمت الدلالة على أن عقوبة شاتم النبي ﷺ القتل، كما أن عقوبة شاتم غيره الجلد، وهذا مسلك كثير من أصحابنا وغيرهم.

ومن المعلوم الذى لا ريب فيه أن الرجل لو سب واحداً من المؤمنين، أو سب واحداً من المؤمنين، أو سب واحداً من أعيان الأمة، وهو ميت أو غائب، لوجب على من حضره من المسلمين أن ينتصروا له، وإذا بلغ الأمر إلى السلطان فإنه يعاقب هذا الجرى، بما يزعه عن أذى المؤمنين، ثم إن كان حياً وعلم فله أن يعفو عن سابه، وأما إن تعذر علمه لموته أو غيبته لم يجز للمسلمين الإمساك عن عقوبة هذا، وإذا رفع إلى السلطان عاقب، وإن أظهر التوبة، لان هذا من المعاصى والذنوب المتعلقة بحق آدمى لا يمكن قيامه بطلب هذا الحد، وكل ما كان كذلك لم تحتج العقوبة عليه إلى طلب أحد، ولا تسقط بالتوبة إذا رفع إلى السلطان، ولهذا قلنا: إن من سب أصحاب رسول الله ﷺ فإنه يجب أن يعزر ويؤدب أو يقتل، وإن لم يطالب بحقهم معين، لان نصر المسلمين واجب على كل مسلم بيده ولسانه، فكيف على

وعلى هذا التقدير فنقول: إن سب النبى عَلَيْهُ كان موجبًا للقتل في حياته كما تقدم تقريره، وكان إذا علم بذلك تولى هذا الحق، فإن أحب استوفى، وإن أحب عفا، فإذا تعذر إعلامه لغيبته أو موته وجب على المسلمين القيام بطلب حقه، ولم يجز العفو عنه لاحد من الخلق كما لا يجوز العفو عن من مب غيره من الأموات والغياب.

وقد قدمنا الدلائل على أن القتل لخصوص سبه، وأن المغلب فيه حقه حتى كان له أن يقتل من سبه او يعفو عنه، كما للرجل أن يعاقب سابه وأن يعفو عنه.

فإن قيل: هذا يبتني على مقدمتين:

#### هل لقذف الميت حد؟

إحداهما: أن قذف الميت موجب للحد، وقد ذهب أبو بكر بن جعفر صاحب الخلال إلى أنه لا حد لقذف ميت، لان الحي وارثه لم يقذف، وإنما قذف الميت، وحد القذف لا يستوفى إلا بعد المطالبة، وقد تعذرت منه، والحد لا يورث إلا بمطالبة الميت وهي منتفية، والأكثرون يشبتون الحد لقذف الميت، لكن من الفقهاء من يقول: إنما يشبت إذا تضمن القدح في نسب الحي، وهو قول الحنفية وبعض اصحابنا، وقيل عن الحنفية: لا يأخذ به إلا الوالد والولد، ومن الفقهاء من يقول: يشت مطلقًا، ثم هل يرثه جميع الورثة، أو من سوى الزوجين لبقاء سبب الإرث، أو العصبة فقط لمشاركتهم له في عمود نسبه؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب الشافعي وأحمد.

الثانية: أن حد قذف الميت لا يستوفى إلا بطلب الورثة، وذلك أنهم لا يختلفون أنه لا يستوفى إلا بمطالبة الورثة أو بعضهم، ومتى عفوا سقط عند الاكثرين، فعلى هذا ينبغى أن يستط لقذف النبى تله الله الا يورث، ويكون كقذف من لا وارث له، وهذا ليس فيه حد قذف عند أكثر الفقهاء، أو يقال: لا يستوفى حتى يطالب بعض الهاشميين وبعض القرشيين.

### الفرق بين سب الرسول وقذف غيره

فنقول: الجواب من ثلاثة أوجه:

أحسدها: أنّا لم نجعل سب النبى الله وقذفه من حد القذف الذي لا يستوفى حتى يطلبه المستحق، فإن ذاك إنسا هو إذا علم به، وإنما هو من باب السب والشتم الذي يعلم أنه حرام باطل، وقد تعذر علم المسبوب به، كما لو رمى رجل بعض أعيان الأمة بالكفر أو الكذب، أو شهادة الزور، أو سبه سبًا صريحًا، فإنا لا نعلم مخالفًا في أن هذا الرجل يعاقب على ذلك كما يعاقب على ما ينتهكه من المحارم انتصارًا لذلك الرجل الكريم في الامة، وزجرًا عن معصية الله كمن يسب الصحابة أو العلماء أو الصالحين.

الوجه الشانى: أن سبه سب لجميع أمته وطعن فى دينهم، وهو سب تلحقهم به غضاضة وعار بخلاف سب الجماعة الكثيرة بالزنا، فإنه يعلم كذب فاعله، وهذا يوقع فى بعض النفوس رببًا، وإذا كان قد آذى جميع المؤمنين أذى يوجب القتل، وهو حق تجب عليهم المطالبة به من حيث وجب عليهم إقامة الدين فيكون شبيهًا بقذف الميت الذى فيه قُدَّحٌ في نسب الحي إذا طالب به، وذاك يتمين إقامته.

وبهذا يظهر الفرق بينه وبين غيره من الأموات على قول أبى بكر، فإن ذلك الميت لا يتعدى ضرر قذفه فى الأصل إلى غيره، فإذا تعذرت مطالبته أمكن أن يقال: لا يستوفى حد قذفه، وهنا ضرر السب فى الحقيقة إنما يعود إلى الأمة بفساد دينها وذل عصمتها وإهانة مستمسكها، وإلا فالرسول ﷺ فى نفسه لا يتضرر بذلك. \*\*

وبهذا يظهر الفرق بينه وبين غيره في أن حد قذف الغير إنما ثبت لورثته أو لبعضهم، وذلك لان العار هناك إنما يلحق المبت أو ورثته، وهنا العار يلحق جميع الامة لا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم، بل أى الامة كان أقوى حبًا لله ورسوله وأشد اتباعًا له وتعزيرًا وتوقيرًا كان حظه من هذا الاذى والضرر أعظم، وهذا ظاهر لا خفاء به، وإذا كان هذا ثابتًا لجميع الامة، فإنه مما يجب عليهم القيام به، ولا يجوز لهم العفو عنه بوجه من الوجوه، لانه وجب لحق دينهم لا لحق دنياهم، بخلاف حد قذف قريبهم فإنه وجب لحظ نفوسهم ودنياهم، فلهم أن يتركوه، وهذا يتعلق بدينهم، فالعفو عنه عفو عن حدود الله وعن انتهاك حرماته، فظهر الجواب عن المقدمتين المذكورتين.

الوجه الثالث: أن النبى على لا يورث، فلا يصح أن يقال: إن حق عرضه يختص به أهل بيته، دون غيرهم، كما أن ماله لا يختص به أهل بيته دون غيرهم، بل أولى، لان تعلق حق الامة بعرضه أعظم من تعلق حقيم بماله، وحينئذ فيجب المطالبة باستيفاء حقه على كل مسلم، لان ذلك من تعزيره ونصره، وذلك فرض على كل مسلم.

ونظير ذلك أن يقتل مسلم أو معاهد نبيًا من الأنباء، فإن قتل ذلك الرجل متعين على الأمة، ولا يجوز أن يجعل حق دمه إلى من يكون وارثًا له لو كان يورث: إن أحب قتل، وإن أحب عفا على الدية أو مجانًا، ولا يجوز تقاعد الأمة عن قتل قاتله، فإن ذلك أعظم من جميع أنواع الفساد، ولا يجوز أن يسقط حق دمه بتوبة الفاتل أو إسلامه، فإن المسلم أو المعاهد لو ارتد أو نقض العهد وقتل مسلمًا لوجب عليه القود، ولا يكون ما ضمه إلى القتل من الردة ونقض العهد مخففًا لعقوبته، وما أظن أحداً يخالف في مثل هذا مع أن مجرد قتل النبي ردة ونقض العهد باتفاق العلماء، وعرضه كدمه، فإن عقوبته القتل كما أن عقوبة دمه وعرضه ممنوع من المسلم بإسلامه ومن المعاهد بعهده، فإذا انتهكا حرمته وجبت عليهما العقوبة لذلك.

# سب الرسول يتعلق به حقان: حق لله وحق للرسول ﷺ

الطريقة الثامنة عشوة: وهي طريقة القاضي أبي يعلى - أن سب النبي ﷺ يتعلق به حقان: حق لله وحق لآدمي.

فأما حق الله فهو ظاهر، وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه.

وأما حق الآدمي فظاهر أيضًا، فإنه أدخل المعرة على النبي ﷺ بهذا السب، وأناله بذلك غضاضة وعارًا.

والعقوبة إذا تعلق فيها حق لآدمى لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة، فإنه يتحتم قتله، ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من انحتام القتل والصلب، ولم يسقط حق الآدمى من القود، كذلك هنا.

فإن قيل: المغلب هنا حق الله، ولهذا لو عفا رسول الله على عن ذلك لم يسقط بعفوه. 
قلنا: قد قال القاضى أبو يعلى: في ذلك نظر، على أنه إنما لم يسقط بعفوه لتعلق حق الله به، فهو كالعدة إذا أسقط الزوج حقه منها لم يسقط لتعلق حق الله بها، ولم يدل هذا الله به، فهو كالعدة إذا أسقط الزوج حقه منها لم يسقط لتعلق حق الله بها، ولم يدل هذا على أنه لا حق لآدمى فيها كذلك هنا، فقد تردد القاضى أبو يعلى في جواز عفو النبي الله في هذا الموضع، وقطع في موضع آخر أنه كناك لم أن يسقط حق سبه، لائه حق له، وذكر في قول الانصارى للنبي على الله الله يعالى الله على الانصارى للنبي على الانصارى للنبي على الانصارى للقرابة، وفي الرجل الذى أغلظ لابي بكر ولم يعزره، فقال القاضى: التعزير هنا وجب لحق آدمى، وهو افتراؤه على النبي على وعلى أبى بكر، وله أن يعفو عنه، وكذلك ذكر ابن عقبل عنه أن الحق كان للنبي الله ولم يعزم، فوجب التعزير لحق الشبى، ولا يختصه في يقتضى العقوبة والتهجم على النبي على أوجب التعزير لحق الشرع، دون أن يختصه في نفسه، قال: وقد عزره النبي على بحبس الماء عن زرعه، وهو نوع ضرر وكسر لعرضه وتأخير لحقة، وعندنا أن العقوبات بالمال باقية غير منسوخة، وليس يختص التعزير بالضرب في كل أحد.

وقول ابن عقيل هذا تضمن ثلاثة أشياء:

أحدها : أن هذا القول إنما كان يوجب التعزير لا القتل.

والثاني: أن ذلك واجب لحق الشرع، ليس له أن يعفو عنه.

الثالث: أنه عزره بحبس الماء.

والثلاثة ضعيفة جلاً: والصواب المقطوع به أنه كان له العفو كما دلت عليه الاحاديث السابقة لما ذكرناه من المعني فيه، وحينئذ فيكون ذلك مؤيدًا لهذه الطريقة.

( ۱۸۵) صحيح : رواه البخاري ( ۲۳۵۹ ) ومسلم ( ۲۳۵۷ ) أبو داود ( ۳۶۳۷ ) الترمذي ( ۱۳۶۳ ) ابن ماجه ( ۱۵ ، ۲۶۸۸ ) . 440

وقد دل على ذلك ما ذكرنله من أن النبي على عالم على مسبه وآذه في الموضع الذي سقطت فيه حقوق الله، نعم صار سب النبي على سبًا لميت، وذلك لا يسقط بالتوبة البتة. وعلى هذه الطريقة فالفرق بين سب الله وسب رسوله ظاهر، فإن هناك الحق لله خاصة كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وهنا الحق لهما فلا يسقط حق الآدمي بالتوبة كالقتل في المحا، بة.

# لا يعصم الإسلام إلا دم من يجب قبوله منه

الطريقة التاسعة عشرة: أنا قد ذكرنا أن النبى الله المسلمين قتل ابن أبي سرح، وقد جاء مسلمًا تائبًا، وندر دم أنس بن زنيم إلى أن عفا عنه بعد الشفاعة، وأعرض عن أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية وقد جاء مسلمين مهاجرين، وأراق دماء من سبه من النساء من غير قتال وهن منقادات مستسلمات، وقد كان هؤلاء حربيين لم يلتزموا ترك سبه ولا عاقدونا على ذلك، فالذي عقد الايمان أو الأمان على ترك سبه إذا جاء تأثبًا يريد الإسلام ويرغب فيه إما أن يجب قبول الإسلام منه والكف عنه أو لا يجب، فإن قيل يجب فهو خلاف سنة رسول الله تلله، وإن قبل لا يجب فهو دليل على أنه إذا جاء قيل يجب دهو دليل على أنه إذا جاء كيل يجب ويسلم جاز قتله، وكل من جاز قتله وقد جاء مسلمًا تأثبًا مع علمنا بأنه قد جاء كذلك ـ جاز قتله وإن أظهر الإسلام والتوبة، لا نعلم بينهما فرفًا عند أحد من الفقهاء في جواز القتل، فإن إظهار إرادة الإسلام هي أول الدخول فيه، كما أن التكلم بالشهادتين هو أول الالتزام له، ولا يعصم الإسلام إلا دم من يجب قبوله منه، فإذا أظهر أنه يريده فقد بذل ما يجب قبوله، فيجب قبوله كما لو آذاه.

وهنا نكتة حسنة، وهى أن ابن أبى أمية وأبا سفيان لم يزالا كافرين، وليس فى القصة بيان أنه أراد قتلهما بعد مجيئهما، وإنما فيها الإعراض عنهما، وذلك عقوبة من النبي ﷺ. وأما حديث ابن أبى سرح فهو نص فى إباحة دمه بعد مجيئه لطلب البيعة، وذلك لان ابن أبى سرح كان مسلماً فارتد وافترى على النبي عﷺ وأن كان يتمم له القرآن ويلقته ما يكتبه من الوحى، فهو ممن ارتد بسب النبي ﷺ، ومن ارتد بسبه فقد كان له أن يقتله من غير استتابة وكان له أن يعفو عنه، وبعد موته تعين قتله.

وحديث ابن زنيم فإنه اسلم قبل أن يقدم على النبي ﷺ مع بقاء دمه مندورًا مباحًا إلى أن عفا عنه النبي ﷺ بعد أن روجع في ذلك. وكذلك النسوة اللاتي أمر بقتلهن إنما وجهه - والله أعلم - أنهن كن قد سببنه بعد المعاهدة فانتقض عهدهن، فقتلت اثنتان، والثالثة لم يعصم دمها حتى استؤمن لها بعد أيام، ولو كان دمها معصومًا بالإسلام لم يحتج إلى الامان، وهذه الطريقة مبناها على أن من

المعاهده فانتفض عهدهن، فقتلت اتنتان، والثالثة لم يمصم دمها حتى استؤمن لها بعد أيام، ولو كان دمها معصومًا بالإسلام لم يحتج إلى الامان، وهذه الطريقة مبناها على أن من جاز قتله بعد أن أظهر أنه جاء ليسلم جاز قتله بعد أن أسلم، فإن من لم يعصم دمه إلا عفو وأمان لم يكن الإسلام هو العاصم لدمه، وإن كان قد تقدم ذكر هذا لكن ذكرناه لخصوص هذا الماخذ.

#### النصوص الدالة على قتل الساب لم تضرق بين حال وحال

الطريقة الموفية عشرين: ان الاحاديث عن النبي ﷺ واصحابه مطلقة بقتل سابه لم يؤمر فيبها بالاستثنابة، ولم يستثن فيبها من أسلم، كما هي مطلقة عنهم في قتل الزاني المحصن، ولو كان يستثنى منها حال دون حال لوجب بيان ذلك، فإن سب النبي ﷺ قد وقع منه، وهو الذي عُلق القتل عليه، ولم يبلغنا حديث ولا أثر يعارض ذلك، وهذا بخلاف عوله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه وفإن المبدل للدين هو المستمر على التبديل، دون من عاد له وينه والتارك لدينه المفارق للجماعة، فإن من عاد فيه لم يجز أن يقال: هو تارك لدينه، ولا مفارق للجماعة، وهذا المسلم أو المعاهد إذا سب الرسول ثم تاب لم يمكن أن يقال: ليس بساب للرسول، أو لم يسب الرسول، فإن هذا الوصف واقع عليه تاب يم

#### هل بين المسلم الساب والذمى الساب فرق؟

الطريقة الحادية والعشرون: أنا قد قررنا أن المسلم إذا سب الرسول يقتل وإن تاب، بما ذكرناه من النص والنظر، والذمى كذلك، فإن أكثر ما يفرق به إما كون المسلم تبين بمذلك أنه منافق أو أنه مرتد، وقد وجب عليه حد من الحدود يستوفى منه ونحو ذلك، وهذا المعنى موجود فى الذمى، فإن إظهاره للإسلام بمنزلة إظهاره للذمة، فإذا لم يكن صادقًا فى عهده وأمانه لم يعلم أنه صادق فى إسلامه وإيمانه، وهو معاهد قد وجب عليه حد من الحدود، فيستوفى منه كسائر الحدود.

وقول من يقول «قتل المسلم أولى» يعارضه قول من يقول «قتل الذمى أولى» وذلك أن الذمى دمه أخف حرمة، والقتل إذا وجب عليه في حال الدمة لسبب لم يسقط عنه بالإسلام، يبين ذلك أنه لا يبيح دمه إلا إظهار السب وصريحه، بخلاف المسلم فإن دمه YV \_\_\_\_\_

محقون، وقد يجوز أنه غلط بالسب، فإذا حقق الإسلام والتوبة من السب ثبت العاصم مع ضعف المبيح والذمى المبيح محقق والعاصم لا يرفع ما وجب فيكون أقوى من هذه الوجه. ألا ترى أن المسلم لو كان منافقًا لم يقتصر على السب فقط، بل لا بد أن تظهر منه كلمات مكفرة غير ذلك، بخلاف الذمى، فإنه لا يطلب على كفره دليل، وإنما يطلب على محاربته وإفساده، والسب من أظهر الادلة على ذلك كما تقدم.

#### لا تسقط عقوبة السب بالإسلام

الطريقة الثانية والعشرون: إن سب لمخلوق لم يعلم عفوه، فلا يسقط بالإسلام كسب سائر المؤمنين وأولى، فإن الذمى لو سب مسلمًا أو معاهدًا ثم أسلم لعوقب على ذلك بما كان يعاقب به قبل أن يسلم، فكذلك إذا سب الرسول وأولى، وكذلك يقال في المسلم إذا سبه.

تحقيق ذلك أن القاذف والشاتم إذا قذف إنساناً فرفعه إلى السلطان فعاب كان له أن يستوفى منه الحد وهذا الحد إنما وجب لما ألحق به من العار والغضاضة، فإن الزنا أمر يستخفى منه، فقذف العرء به يوجب تصديق كثير من الناس به، وهو من الكبائر التي لا يستخفى منه، فقذف العرء به يوجب تصديق كثير من الناس به، وهو من الكبائر التي لا يساويها غيرها في العار والمنقصة إذا تحقق، ولا يشبهه غيره في لحوق العار إذا لم يتحقق، فإنه إذا قائم الحق لا ولياء المقتول، ولا يكاد يخلو غالباً من ظهور كذب الرامى يبه أو براءة المعرمي به من الحق - بإبراء أهل الحق، أو بالصلح، أو بغير ذلك - على وجه لا يبقى عليه عار، وكذلك الرمى بالكفر فإن ما يظهره من الإسلام يكذب هذا الرامى به، فلا يضى رؤلا صاحبه، ورمى الرسول من للها بالعقلام في النبوة، وهي وصف خفى، فقد يؤثر كلامه أثراً شيء وماه من السب كان متضمناً للطعن في النبوة، وهي وصف خفى، فقد يؤثر كلامه أثراً في بعض النفوس، فتوبته بعد أخذه قد يقال: إنما صدرت عن خوف وتقية فلا يرتفع العار الذى يلحق بالمقذوف بإظهار القاذف التوبة، ولذلك كانت توبته توجب زوال الفسق عنه وفاقًا، وتوجب قبول شهادته عند أكثر الفقهاء، ولا يسقط الحد الذى للمقذوف، فكذلك شاتم الرسول.

فإن قبل: ما اظهره الله لنبيه من الآيات والبراهين المحققة لصدقه في نبوته تزيل عار هذا السب، وتبين أنه مبراً، بخلاف المقذوف بالزنا.

قيل: فيجب على هذا أن لو قذفه أحد بالزنا في حياته أن لا يجب عليه حد قذف،

وهذا ساقط، وكان يجب على هذا أن لا يعبا بمن يسبه ويهجوه، بل يكون من يخرج عن الدين والعهد بهذا وبغيره على حد واحد، وهو خلاف الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون، ويجب إذا قذف رجل سفيه معروف بالسفه والفرية من هو مشهور عند الخاصة والعامة بالعفة مشهود له بذلك أن لا يحد، وهذا كله فاسد.

وذلك لان مثل هذا السب والقذف لا يخاف من تاثيره في قلوب أولى الالباب، وإنما يخاف من تأثيره في عقول ضعيفة وقلوب مريضة، ثم سمع العالم بكذبه له من غير نكير يصغر الحرمة عنده، وربما طرق له شبهة وشك، فإن القلوب سريعة التقلب.

وكما أن حد القذف شرع صوفًا للعرض من التلطخ بهذه القاذورات، وسترًا للفاحشة، وكتمًا لها، فشرع ما يصون عرض الرسول من التلطخ بما قد ثبت أنه برىء منه أولى، وستر الكلمات التي أوذى بها في نيل منه فيها أولى لما في ذكرها من تسهيل الاجتراء عليه، إلا أن حد هذا السب والقذف القتل لعظم موقعه وقبح تأثيره فإنه لو لم يؤثر إلا تحقيرًا لحرمته أو فساد قلب واحد أو إلقاء شبهة في قلب كان بعض ذلك يوجب القتل، بخلاف عرض الواحد من الناس، فإنه لا يخاف منه مثل هذا، وسيجيء الجواب عما يتوهم فرقًا بين سب النبي على وسب غيره في سقوط حده بالتوبة دون حد غيره.

# كل عقوبة وجبت على الذمى زيادة على الكفر لا تسقط بالإسلام

الطريقة الثالثة والعشرون: أن قتل الذمى إذا سب إما يكون جائزًا غير واجب أو يكون واجبًا، وإذا والأول باطل بما قدمناه من الدلائل في المسالة الثانية، وبينا أنه قتل واجب، وإذا كان واجبًا فكل قتل بعب على الذمى بل كل عقوبة وجبت على الذمى بقدر زائد على الذمى المؤتم المؤتم المؤتم الذي الذمى المؤتم بيناً وبه يظهر الفرق بين هذا وبين سقوط الجزية عنه بالإسلام عند أكثر الفقهاء غير الشافعي فإن الجزية عند بعضهم عقوبة للمقام على الكفر، وعند بعضهم عوض عن حقن الدماء، وقد يقال: الجرة سكنى الدار ممن لا يملك السكنى فليست عقوبة وجبت بقدر زائد على الكفر.

\* \* \*

## السبب الماضي يبقى موجبه، بعد التوبة

الطريقة الرابعة والعشرون: أنه قتل لسبب ماض فلم يسقط بالتوبة والإسلام كالقتل للزنا وقطع الطريق، وعكسه القتل لسبب حاضر، وهو القتل لكفر قديم باق أو محدث جديد باق، أعنى الكفر الأصلى والطارئ، وذلك أن النبي عَلَيُّة قال: «من لكمب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله» فأمر بقتله لأذى ماض، ولم يقل: «فإنه يؤذى الله ورسوله».

وكذلك ما تقدم من الآثار فيها دلالة على أن السب أوجب القتل، والسب كلام لا يدوم ويبقى، بل هو كالافعال المتصرمة من القتل والزنا، وما كان هكذا فالحكم فيه عقوبة فاعله مطلقًا، بخلاف القتل للردة أو للكفر الاصلى فإنه إنما يقتل لانه حاضر موجود حين القتل، لان الكفر اعتقاد والاعتقاد يبقى في القلب، وإنما يظهر أنه اعتقاد مما يظهر من قول ونحوه، فإذا ظهر فالاصل بقاؤه، فيكون هذا الاعتقاد حاصلاً في القلب وقت القتل، وهذا وجه محقق، ومبناه على أن قتل الساب ليس لمجرد الردة ونقض العهد فقط كغيره ممن جرد الردة وجرد نقض العهد، على وجه لا يستريب فيه لبيب.

# سب النبي ﷺ أذى يوجب القتل فلا يسقط بالتوبة

الطريقة الخامسة والعشرون: أن هذا قتل تعلق بالنبى تلله فلم يسقط بإسلام الساب، كما لو قتل نبيا، وذلك أن المسلم أو المعاهد إذا قتل نبياً ثم أسلم بعد ذلك لم يسقط عنه القتل، فإنه لو قتل بعض الأمة لم يسقط عنه القتل بإسلامه، فكيف يسقط عنه إذا قتل النبي؟ ولا يجوز أن يتخير فيه خليفة بعد الإسلام بين القتل والعفو عن الدية أو أكثر منها كما يتخير في قتل قاتل من لا وارث له، لان قتل النبي أعظم أنواع المحاربة والسعى في الارض فسادًا، فإن هذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادًا بلا ريب.

وإذا كان من قاتل على خلاف أمره محاربًا له ساعيًا في الأرض فسادًا فمن قاتله أو قتله فهو أعظم محاربة وأشد سعيًا في الأرض فسادًا، وهو من أكبر أنواع الكفر ونقض العهد، وإن زعم أنه لم يقتله مستحلاً كما ذكره إسحاق بن راهويه من أن هذا إجماع من المسلمين، وهو ظاهر، وإذا وجب قتله عينًا وإن أسلم وجب قتل سابه أيضًا وإن أسلم، لأن

كليهما أذي له يوجب القتل، لا لمجرد كونه ردة أو نقض عهد، ولا تمثيلاً له بقتل غيره أو سبه، فإن سب غيره لا يوجب القتل، وقتل غيره إنما فيه القود الذي يتخير فيه الوارث أو السلطان بين القتل أو أخذ الدية، وللوارث أن يعفو عنه مطلقًا، بل لكون هذا محاربة الله ورسوله وسعيًا في الأرض فسادًا، ولا يعلم شيء أكثر منه، فإن أعظم الذنوب الكفر، وبعده قتل النفس، وهذا أقبح الكفر وقتل أعظم النفوس قدرًا.

ومن قال: «إن حد سبه يسقط بالإسلام» لزمه أن يقول: إن قاتله إذا أسلم يصير بمنزلة قاتل من لا وارث له من المسلمين، لأن القتل بالردة ونقض العهد سقط، ولم يبق إلا مجرد القود كما قال بعضهم: إن قاذفه إذا أسلم جلد ثمانين، أو أن يقول: يسقط عنه القود بالكلية كما أسقط حد قذفه وسبه بالكلية، وقال: انغمر حد السب في موجب الكفر، لا سيما على رأيه إن كان السب من كافر ذمي يستحل قتله وعداوته ثم أسلم بعد ذلك، وأقْبِحْ بهذا منْ قَول ما أنكره وأبشعه! وإنه ليقشعر منه الجلد أن تُطلُّ دماء الأنبياء في موضع تثأر [فيه] دمَّاء غيرهم.

وقد جعل الله عامة ما أصاب بني إسرائيل من الذلة والمسكنة والغضب حتى سفك منهم من الدماء ما شاء الله، ونهبت الاموال، وزال الملك عنهم، وسبيت الذرية، وصاروا تحت أيدي غيرهم إلى يوم القيامة، إنما هو بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون النبيين بغير الحق، وكل من قتل نبيًّا فهذا حاله وإنما هذا بقوله: ﴿ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّنْ بَعْد عَهْدهمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ (السوبة: ١٣) عطف خاص على عام، وإذا كان هذا باطلًا فَنظيَره باطَلُ مثله، فإِن أذى النبي إِما أن يندرج في عموم الكفر والنقض، أو يسوى بينه وبين أذي غيره فيما سوى ذلك، أو يوجب القتل لخصوصه، فإذا بَطل القسمان الأولان تعين الثالث، ومتى أوجب لخصوصه فلا ريب أنه يوجبه مطلقًا.

واعلم أن منشأ الشبهة في هذه المسألة القياس الفاسد، وهو التسوية في الجنس بين المتباينين تباينًا لا يكاد يجمعهما جامع، وهو التسوية بين النبي وغيره في الدم أو في العرض إذا فرض عود المنتهك إلى الإسلام، وهو مما يعلم بطلانه ضرورة، ويقشعر الجلد من التفوه به، فإن من قتله للردة أو للنقض فقط، ولم يجعل لخصوص كونه أذي له أثرًا، وإنما المؤثر عنده عموم وصف الكفر، إما أن يهدر خصوص الأذي أو يسوى فيه بينه وبين غيره زعمًا منه أن جعله كفرًا ونقضًا هو غاية التعظيم، وهذا كلام من لم ير للرسول حقًا يزيد على مجرد تصديقه في الرسالة، وسوى بينه وبين سائر المؤمنين فيما سوى هذا الحق.

وهذا كلام خبيث يصدر عن قلة فقه، ثم يجر إلى شعبة نفاق، ثم يخاف أن يُحْرِجَ إلى النفاق الاكبر، وإنه لخليق به، ومن قال هذا القول من الفقهاء لا يرتضني أن يلزم مثل هذا الصحدور، ولا يفوه به، فإن الرسول أعظم في صدورهم من أن يقولوا فيه مثل هذا، لكن هذا لازم قولهم لزومًا لا محيد عنه، وكفي يقول فساداً أن يكون هذا حقيقته بعد تحريره، وإلا فمن تصور أن له حقوقًا كثيرة عظيمة مضافة إلى الإيمان به وهي زيادة في الإيمان به يجوز أن يهدر أذاه إذا فرض عربًا عن الكفر أو يسوى بينه وبين غيره ؟

ارايت لو ان رجلاً سب آباه وآذاه كانت عقوبته المشروعة مثل عقوبة من سب غير أبيه ثم يكون اشد لما قابل الحقوق بالعقوق؟ وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَلا تَقُلُ لَهُمَا أَفَ وَلا تَقَوِّرُهُمَا وَقُلُ لَهُمَا قُولاً كُرِيمًا ﴿ آَنَ ﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلُ مِنْ الرَّحْمَةِ ﴾ (الإسراء: ٢٣، ٢٤) الآية.

وفى مراسيل أبى داود عن ابن المسبب أن النبى علله قال: الامن ضرب أباه فاقتلوه ».

وبالجملة، فلا يخفى على لبيب أن حقوق الوالدين لما كانت أعظم كان النكال على
أذاهما باللسان وغيره أشد، مع أنه ليس كفرًا، فإذا كان قد أوجب له من الحقوق ما يزيد
على التصديق، وحرم من أنواع أذاه ما لا يستلزم التكذيب، فلا بد لتلك الخصائص من
عقربات على الفعل والترك، ومما هو كالإجماع من المحققين امتناع أن يسوى بينه وبين
غيره في العقوبة على خصوص أذاه، وهو ظاهر لم يبق إلا أن يكون القتل جزاء ما قوبل به
من حقوقه بالعقوق جزاء وفاقًا، وإنه لقليل له، ولعذاب الآخرة أشد، وقد لعن الله مؤذبه في
الدنيا والآخرة، وأعد له عذابًا مهينًا.

## سب الرسول أفظع جرمًا من التزوج بنسائه

الطريقة السادسة والعشرون: أنا قد قدمنا من السنة وأقوال الصحابة ما دل على قتل من آذاه بالتزوج بنسائه، والتعرض بهذا الباب لحرمته في حياته، أو بعد موته، وأن قتله لم يكن حد الزنا من وطء ذوات المحارم وغيرهن، بل لما في ذلك من آذاه، فإما أن يجعل هذا الفعل كفرًا أو لا يجعل، فإن لم يجعل كفرًا فقد ثبت قتل من آذاه مع تجرده عن الكفر، وهو المقصود، فالاذي بالسب ونحوه أغلظ، وإن جعل كفرًا فلو فرض أنه تاب منه لم يجز أن يقال: يسقط القتل عنه، لانه يستطرم أن يكون من الأفعال ما يوجب القتل، ويسقط بالتوبة بعد القدرة وثبوته عند الإمام، وهذا لا عهد لنا به في الشريعة، ولا يجوز أثبات ما لا

نظير له إلا بنص، وهو لعمرى سمج، فإن إظهار التوبة باللسان من فعل تشتهيه النفوس سهل على ذى الغرض إذا أخذ فيسقط مثل هذا الحد بهذا وإذا لم يسقط القتل الذى أوجبه هذا الاذى عنه فكذلك القتل الذى أوجبه أذى اللسان وأولى، لان القرآن قد غلظ هذا على ذلك، والتقدير أن كلبهما كفر، فإذا لم يسقط قتل من أتى بالادنى فأن لا يسقط قتل من أتى بالاعلى أولى.

# ساب النبى شانئ له فيجب أن يبتروذ لك بقتله

الطريقة السابعة والعشرون: أنه سبحانه وتعالى قال: ﴿ إِنَّ شَائِنكَ هُو الْأَيْتُرُ ﴾ بتار، إذا كان فاطعًا ماضيًا، ومنه في الاشتفاق الاكبر تيره تتبيرًا إذا اهلكه، والتبار: القطع، يقال: بتر يبتر ببتر ببتر الهلاك بتار، إذا كان فاطعًا ماضيًا، ومنه في الاشتفاق الاكبر تيره تتبيرًا إذا اهلكه، والتبار: الهلاك والخسران، وبين سبحانه أنه هو الابتر بصيغة الحصر والتوكيد لانهم قالوا: إن محمداً ينقطع ذكره لانه لا ولد له، فبين الله أن الذي يشنأه هو الابتر لا هو [ ﷺ ] والشنآن منه ما هو باطن في القلب لم يظهر، ومنه ما يظهر على اللسان، وهو اعظم الشنآن، وأشده، وكل جرم استحق فاعله عقوبة من الله إذا أظهر ذلك الجرم عندنا وجب أن نعاقبه ونقيم عليه حد الله، فيجب أن نبتر من أظهر شنآنه وأبدى عداوته، وإذا كان ذلك واجبًا وجب قتله، وإن أظهر النوبة بعد القدرة، وإلا لما انبتر له شائع بأيدينا في غالب الامر، لانه لا يشاء شائح أن يظهر شنآنه ثم يظهر المتاب بعد رؤية السيف إلا فعل ذلك، فإن ذلك سهل على من يخاف

تحقيق ذلك أنه سبحانه رتب الانبتار على شنآنه، والاسم المشتق المناسب إذا على به حكم كان ذلك دلبلاً على أن المشتق منه علة لذلك الحكم، فيجب أن يكون شئآته هو الموجب لانبتاره، وذلك أخص مما تضمنه الشئآن من الكفر المحض أو نقض العهد، والانبتار يقتضى وجوب قتله بل يقتضى انقطاع العين والاثر، فلو جاز استحياؤه بعد إظهار الشئآن لكان في ذلك إبقاء لعينه وأثره، وإذا اقتضى الشئآن قطع عينه وأثره كان كسائر الاسباب الموجبة لقتل الشخص.

وليس شيء يوجب قتل الذمي إلا وهو موجب لقتله بعد الإسلام، إذ الكفر المحض مجوز للقتل لا موجب له على الإطلاق، وهذا لان الله سبحانه لما رفع ذكر محمد تَلَيُّ فلا يُذْكّرُ إلا ذُكِرَ معه، ورفع ذكر من اتبعه إلى يوم القيامة، حتى إنه يبقى ذكر من بَلْغُ عنه ولو حديثًا، وإن كان غير فقيه وقطع اثر من شناه من المنافقين وإخوانهم من أهل الكتاب وغيرهم، فلا يبقى له ذكر حميد، وإن بقيت أعيانهم وقتًا ما، إذا لم يظهروا الشنآن، فإذا أظهروه محقق أعيانهم وآثارهم تقديرًا وتشريعًا، فلو استبقى من أظهر شنآنه بوجه ما، لم يكن مبتورًا إذ البتر يقتضى قطعه ومحقه من جميع الجوانب والجهات، فلو كان له وجه إلى البقاء لم يكن مبتورًا، يوضح ذلك أن العقوبات التى شرعها الله نكالاً مثل قطع السارق ونحوه لا تسقط بإظهار التوبة، إذ النكال لا يحصل بذلك، فما شرع لقطع صاحبه وبشره ومحقه كيف يسقط بعد الأخذ، فإن هذا اللفظ يشعر بأن المقصود اصطلام صاحبه، واستصاله، واحتياحه، وقطع شنآنه، وما كان بهذه المثابة كان عما يسقط عقوبته أبعد من كل أحد، وهذا بين لمن تأمله، والله أعلم.

# الجواب عن حجج المخالفين

والجواب عن حججهم: أما قولهم «هو مرتد فيستناب كسائر المرتدين و فالحواب أن هذا مرتد بمعنى أنه تكلم بكلمة صار بها كافراً حلال الدم، مع جواز أن يكون مصدقًا للرسول، معترفًا له بنبوته لكن موجب التصديق توقيره في الكلام، فإذا انتقصه في كلامه الرسول، معترفًا له بنبوته لكن موجب التصديق توقيره في الكلام، فإذه موجب للخضوع له، فلما استكبر عن أمره بطل حكم ذلك الاعتراف، فالإيمان بالله ورسوله قول وعمل - اعنى بالعمل ما ينبعث عن القول والاعتقاد من التعظيم والإجلال - فإذا عمل ضد ذلك من الاستكبار والاستخفاف صار كافراً، وكذلك كان قتل النبي باتفاق العلماء، فالمرتد: كل من أتى بعد الإسلام من القول أو الفعل بما يناقض الإسلام، بحيث لا يجتمع معه، وإذا كان كذلك فليس كل من وقع عليه اسم المرتد يحقن دمه بالإسلام، فإن ذلك لم يثبت بلغظ عام عن النبي تلقظ ولا عن أصحابه، وإنما جاء عنه وعن أحابه في ناس مخصوصين أنهم استنابوهم أو أمروا باستثابتهم، ثم إنهم أمروا بقتل الساب، وقتلوه من غير استثابة.

## ليس كل مرتد تجب استتابته وأمثلة ممن لم تقبل توبتهم

وقد ثبت عن النبى ﷺ أنه قتل العرنيين من غير استشابة، وأنه أهدر دم ابن خطل ومقيس بن صبابة وابن أبي سرح من غير استشابة، فقتل منهم اثنان، وأراد من أصحابه أن يقتلوا الثالث بعد أن جاء تائباً. فهذه سنة النبى - عَلَيْ - وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة تبين لك أن من المرتدين من يقتل ولا يستتاب ولا تقبل تو، بته، ومنهم من يستتاب وتقبل توبته، فمن لم يوجد منه إلا مجرد تبديل الدين وتركه وهو مظهر لذلك فإذا تاب قبلت توبته كالحارث بن سويد وأصحابه والذين ارتدوا في عهد الصديق وأصحابه والذين ارتدوا في عهد الصديق وأشح، ومن كان مع ردته قد أصاب ما يبيح الدم -من قتل مسلم وقطع الطريق وسب الرسول والافتراء عليه ونحو ذلك - وهو في دار الإسلام غير ممتنع بفئة فإنه إذا أسلم يؤخذ بذلك الموجب للدم، فيقتل للسب وقطع الطريق مع قبول إسلامه.

هذه طريقة من يقتله لخصوص السب وكونه حداً من الحدود أو حق للرسول، فإنه يقول: الردة نوعان: ردة مجردة، وردة مغلظة، والتوبة إنما هي مشروعة في الردة المجردة فقط دون الردة المغلظة، وهذه ردة مغلظة وقد تقدم تقرير ذلك في الادلة، ثم الكلمة الوجيزة في الجواب أن يقال: جعل الردة جنسًا واحدًا تقبل توبة أصحابه ممنوع، فلا بد له من دليل، ولا نص في المسألة، والقياس متعذر لوجود القرق.

ومن يقتله لدلالة السب على الزندقة فإنه يقول: هذا لم يثبت، إذ لا دليل يدل على صحة التوبة كما تقدم

وبهذا حصل الجواب عن احتجاجهم بقول الصديق، وتقدم الجواب عن قول ابن عباس، وأما استتابة الاعمى أم ولده فإنه لم يكن سلطانًا، ولم تكن إقامة الحدود واجبة عليه، وإنما النظر في جواز إقامته للحد، ومثل هذا لا ريب أنه يجوز له أن ينهى الساب ويستتيب، فإنه ليس عليه أن يقيم الحد، ولا يمكنه أن يشهد به عند السلطان وحده، فإنه لا ينفع، ونظيره في ذلك من كان يسمع من المسلمين كلمات من المنافقين توجب الكفر، فتارة ينقلها إلى النبى على وارة ينهى صاحبها ويخوفه ويستتيبه، وهر بمثابة من ينهى من يعلم منه الزنا أو السرقة أو قطع الطريق عن فعله لعله يتوب قبل أن يرفع إلى السلطان، ولو رفع قبل التوبة لم يسقط حده بالتوبة بعد ذلك.

وأما الحجة الثانية، فالجواب عنها من وجوه:

أحمدها: أنه مقتول بالكفر بعد الإسلام، وقولهم: «كل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل».

. قلنا: هذا ممنوع، والآية إنما دلت على قبول توبة من كفر بعد إيمانه إذا لم يزدد كفرًا، أما من كفر وزاد على الكفر فلم تدل الآية على قبول توبته، بل قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ كَفُرُوا بَعَدَ إِيمَانِهِمْ ثُمُّ أِزْدَادُوا كُفُراً ﴾ زآل عمران: ٩٠) قد يتمسك بها من خالف ذلك، على انه إنما استثنى من تاب واصلح، وهذا لا يكون قيمن تاب بعد اخذه، وإنما استفدنا سقوط القتل عن التائب بمجرد توبته من السنة، وهي إنما دلت على من جزد الردة مثل الحارث بن سويد، ودلت على أن من غلظها كابن أبي سرح يجوز قتله بعد التوبة والإسلام.

الوجه الثاني: أنه مقتول لكونه كفر بعد إسلامه، ولخصوص السب كما تقدم تقريره، فاندرج في عموم الحديث مع كون السب مغلظًا لجرمه ومؤكدًا لقتلة.

الرجه الفالف: أنه عام، وأنه قد خص منه تارك الصلاة وغيرها من الفرائض عند من يقتله ولا يكفره، وخص منه قتل الباغى وقتل الصائل بالسنة والإجماع فلو قبل وإن السب موجب للقتل بالادلة التى ذكرناها، وهى أخص من هذا الحديث، لكان كلامًا صحيحًا، وأما من يحتج بهذا الحديث فى الذمى إذا سب ثم اسلم فيقال له: هذا وجب قتله قبل الإسلام، والنبى على إنها يريد إياحة الدم بعد حقنه بالإسلام، ولم يتعرض لمن وجب قتله ثم أسلم أى شىء حكمه، ولا يجوز أن يحمل الحديث عليه، فإنه إذا حمل على حل الدم بالأسباب الموجودة قبل الإسلام وبعده لزم من ذلك أن يكون الحربى إذا قتل أو زنى ثم شهد شهادتى الحق أن يقتل بذلك القتل والزنا، لشمول الحديث على هذا التقدير له، وهو باطل قطعًا لا يجوز أن يحمل على أن كل من أسلم لا يحل دمه إلا بإحدى الثلاث إن صدر عنه بعد ذلك، لانه يلزمه أن لا يقتل الذمى بقتل أو زنا صدر منه قبل الإسلام.

فعلم أن المراد أن المسلم الذي تكلم بالشهادتين يعصم دمه، لا يبيحه بعد هذا إلا إحدى الثلاث، ثم لو اندرج هذا في العموم لكان مخصوصًا بما ذكرناه من أن قتله حد من الحدود، وذلك أن كل من أسلم فإن الإسلام يعصم دمه فلا يباح بعد ذلك إلا بإحدى الثلاث، وقد يتخلف الحكم عن هذا المقتضى لمانع من ثبوت حد قصاص أو زنًا أو نقض عهد فيه ضرر وغير ذلك، ومثل هذا كثير في العمومات.

وأما الآية على الوجهين الأولين فنقول: إنما تدل على أن من كفر بعد إيمانه ثم تاب واصلح فإن الله غفور رحيم، ونحن نقول بموجب ذلك، أما من ضم إلى الكفر انتهاك عرض الرسول والافتراء عليه أو قتله أو قتل واحداً من المسلمين أو انتهك عرضه فلا تدل الآية على سقوط العقوبة عن هذا على ذلك، والدليل على ذلك قوله سبحانه: ﴿ إِلَّا الذّينَ تَابُوا مِنْ بَعْدُ ذَلك وَلِهُ اللهِ المَدْكور، والذنب من بعد ذلك والدليل على الذن المذكور، والذنب

المذكور هو الكفر بعد الإيمان وهذا أتي بزيادة على الكفر توجب عقوبة بخصوصها كما تقدم، والآية لم تتعرض للتوبة من غير الكفر.

ومن قال: ٥ هو زنديق، قال: أنا لا أعلم أن هذا تاب، ثم إن الآية إنما استثنى فيها من 
تاب وأصلح، وهذا الذى رفع إلى لم يصلح، وأنا لا أؤخر العقوبة الواجبة عليه إلا أن يظهر 
صلاحه، نعم الآية قد تعم من فعل ذلك ثم تاب وأصلح قبل أن يرفع إلى الإمام، وهذا قد 
يقول كثير من الفقهاء بسقوط العقوبة، على أن الآية التى بعدها قد تشعر بأن المرتد 
قسمان: قسم تقبل توبته، وهو من كفر فقط، وقسم لا تقبل توبته، وهو من كفر ثم ازداد 
كفرًا، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِم قُمُ أَزْفَادُوا كُفُراً أَن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُم ﴾

(آل عمران: ٩٠).

وهذه الآية وإن كان قد تاولها اقوام على من ازداد كفراً إلى ان عاين الموت فقد يستدل بعمومها على هذه المسالة فقال: من كفر بعد إيمانه وازداد كفراً بسب الرسول ونحوه لم تقبل توبته، خصوصًا من استسر به ازدياد الكفر إلى ان ثبت عليه الحد واراد السلطان قتله، فهذا قد يقال: إنه ازداد كفراً إلى ان راى اسباب الموت، وقد يقال فيه: ﴿ فَلَمَ إِلَى اَنُهُ مَا لَهُ اللهُ وَحُدُهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْعُهُمُ إِلهَا أَهُمْ لَكُ مَنْعُهُمُ المِنائِهُمُ لَمَا رَأَوْا بَأَسَنا ﴾ (غافر: ٨٤ ٥٨) وأما قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَ لَلْذِينَ كَفُووا إِنْ يَنْهُوا أَيْفَهُمُ لَهُمْ ما فَدُ سلف من الآثام، وأما من الحدود الواجبة على مسلم مرتد أو معاهد فإنه يجب استبغاؤها بلا تردد، على أن سياق الكلام يدل أنها في الحربي.

ثم نقول: الانتهاء إنما هو الترك قبل القدرة كما في قوله تعالى: ﴿ لَيَنَ لَمُ يَنَهُ الْمُنَافَقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَيْنَمَا نُقِفُوا أُخِلُوا وَقُتُلُوا تَقْتِيلاً ﴾ (الاحزاب: ٢٠، ٢١) فمن لم يتب حتى اخذ فلم ينته.

ويقال أيضًا: إنما تدل الآية على أنه يغفر لهم، وهذا مسلم، وليس كل من غفر له سقطت العقوبة عنه في الدنيا، فإن الزاني أو السارق لو تاب توبة نصوحًا غفر الله له ولا بد من إقامة الحدود عليه.

وقوله ﷺ: «الإسلام يجب ما قبله » كقوله: «التوبة تجب ما قبلها » ومعلوم أن التوبة بعد القدرة لا تسقط الحد كما دل عليه القرآن، وذلك أن الحديث خرج جوابًا لعمرو بن العاص لما قال للنبي ﷺ: ابابعك على أن يغفر لى ما تقدم من ذنبي، فقال: «يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله ( ١٨٦٦) .

فعلم انه عنى بذلك أنه يهدم الآثام والذنوب التي سال عمرو مغفرتها، ولم يجر للحدود ذكر، وهي لا تسقط بهذه الاشياء بالاتفاق، وقد بين الله في حديث ابن أبي سرح ان ذنبه سقط بالإسلام، وأن القتل إنما سقط عنه بعفو النبي الله كما تقدم، ولو فرض أنه عام فلا خلاف أن الحدود لا تسقط عن الذمي بإسلامه، وهذا منها كما تقدم.

وأما قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَذِّبٌ طَائِفَةً ﴾ (التسوية: ٦٦) فالجواب عنها من وجوه:

أحدها: إنه ليس في الآية دليل على أن هذه الآية نزلت فيمن سب النبي على وشتمه، وإنما فيها أنها نزلت في المنافقين، وليس كل منافق يسبه ويشتمه، فإن الذي يشتمه من اعتفام المنافقين واقبحهم نفاقًا، وقد ينافق الرجل بأن لا يعتقد النبوة وهو لا يشتمه كحال كثير من الكفار، ولو أن كل منافق بمنزلة من شتمه لكان كل مرتد شاتمًا، ولاستحالت كثير من الكفار، ولو أن كل منافق بمنزلة من شتمه لكان كل مرتد شاتمًا، ولاستحالت يخفى، وقد كان ممن هو كافر من يحبه الله ويوده ويصطنع إليه المعروف خلى كثير، يحفى، وقد كان ممن هو كافر من يحبه الله ويوده ويصطنع إليه المعروف خلى كثير، وكان صمن يكف عنه أذاه من الكفار خلق كثير اكثر من أولئك وكان ممن يحاربه ولا يشتمه خلق آخرون، بل الآية تدل على أنها نزلت في منافقين غير الذين يؤذونه، فإنه سيردة تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزء وان الله مخرج ما تحدرون هي بعدر الناتهم ليقول أيفا مورق كنا تحدرون عن سالتهم ليقول أيفا نخوص وتلعب في قلوبهم قل استهزء وان الله مخرج ما تحدرون هي ولن سالتهم ليقول أيفا نخوص وتلعب في قلوبهم ألله واياته ورسوله كثم تستهزءون هي لا تعتذروا قد تحريم بعد الله في قلوبهم أله واياته ورسوله كتم تستهزءون هي لا تعتذروا قد تحريم المسود في هذا ذكر سب، وإنما فيه ذكر استهزاء بالدين ما لا يتضمن سبًا ولا شتمًا للرسول.

وفي هذا الوجه نظر كما تقدم في سبب نزولها، إلا أن يقال: تلك الكلمات ليست من السب المختلف فيه، وهذا ليس بجيد .

الوجه الشانى: أنهم قد ذكروا أن المعفو عنه هو الذى استمع أذاهم ولم يتكلم وهو مخشى بن حمير هو الذى تب عليه، وأما الذين تكلموا بالأذى فلم يعف عن أحد منهم.

<sup>(</sup>۱۸۲) صحیح: رواه مسلم (۱۲۱).

يحقق هذا أن العفو المطلق إنما هو ترك المؤاخذة بالذنب وإن لم يتب صاحبه، كفوله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ تُولُوا مَنكُم يُومُ النَّقَى الْجَمْعَانُ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِعْضِ مَا كَسُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَتَهْم ﴾ (آل عصران: ١٥٥) والكفر لا يعفى عنه ، فعلم أن الطائفة المعفو عنها كانت عاصية لا كافرة إما بسماع الكفر دون إنكاره، والجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله، أو بمكلام هو ذنب وليس هو كفرًا، أو غير ذلك - وعلى هذا فتكون الآية دالة على أنه لا بد من تعذب أولئك المستهزئين، وهو دليل على أنه لا تربة لهم، لائه من أخبر الله بائه يعذب وهو معين امتنع أن يتوب توبة تمنع العذاب، فيصلح أن يجعل هذا دليلاً في المسالة.

الوجه الثالث: أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لا بد أن تعذب طائفة من هؤلاء إن عفا عن طائفة، وهذا يدل على وقوع العفو، لان طائفة، وهذا يدل على وقوع العفو، لان العذاب واقع بهم لا محالة، وليس فيه، يدل على وقوع العفو، وهو العفو محتمل وأما العذاب فهو واقع بتقدير وقوع العفو، وهو بتقدير عدمه أوقع، فعلم أنه لا بد من التعذيب: إما عامًا، أو خاصًا لهم، ولو كانت توبتهم كلهم مرجوة صحيحة لم يكن كذلك، لانهم إذا تابوا لم يعذبوا:

وإذا ثبت انهم لا بد أن يعذبهم الله لم يجز القول بجواز قبول التوبة منهم وإنه يحرم تعذيبهم إذا اظهروها، وسواء أواد بالتعذيب بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين، لانه سبحانه وتعالى أمر نبيه فيما بعد بجهاد الكفار والمنافقين، فكان من اظهره عذب بايدى المؤمنين، ومن كتمه عذبه الله بعذاب من عنده، وفي الجملة فليس في الآية دليل على أن العفو واقع، وهذا كاف هنا.

الرجمه الرابع: أنه إن كان في هذه الآية دليل على قبول تويتهم فهو حق وتكون هذه التوبة إذا تابوا قبل أن يشبه التوبة إذا تابوا قبل أن يشبه التوبة إذا تابوا قبل أن يشبه الشباقطين والذين في قُلُوبهم مُرضٌ والمُرجُّونَ في المُدينة لَتُعْرِينَكَ بِهِم فَمُ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إلا السَّائِقُونُ والدِّينَ فِي المُدينة لَتُعْرِينَكَ بِهِم فَمُ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إلا قبل حَلَي من المَمْونِينَ أَيْسَا تُقْفُوا أَخْلُوا وقُلُوا تَقْبِلاً في (الأَحزاب: ١٠، ١٦) الآيتين، فإنها دليل على أن من لم ينته حتى اخذ فإنه يقتل، وعلى هذا فلعله والله اعلم عنى: ﴿إِن نَعْفُ عَن طَائِفَة مُنكُم ﴾ (السوبة: ٦٦) وهم الذين اسروا النفاق حتى تابوا منه ﴿ نَعَلَبُ طَائِفَةً ﴾ وهم الذين اطروا النفاق حتى تابوا منه ﴿ نَعَلَبُ طَائِفَةً ﴾ وهم الذين اطروا النفاق حتى تابوا منه ﴿ نَعَلَبُ عَالِفَةً ﴾

··· الوجه الخامس: أن هذه الآية تضمنت أن العفو عن المنافق إذا أظهرَ النفاق وتاب أو لم يتب فذلك منسوخ بقوله تعالى: ﴿ جَاهِدِ الكُفُّارَ وَالْسَافِقِينَ ﴾ كما أسلفناه وبيناه. ويؤيده أنه قال: (إن نعف) ولم يبت، وسبب النزول يؤيد أن النفاق ثبت عليهم ولم يعاقبهم النبي عَلَيْهُ، وذلك كان في غزوة تبوك قبل أن تنزل (براءة) وفي عقبها نزلت سورة (براءة) فامر فيها بنبذ العهود إلى المشركين وجهاد الكفار والمنافقين.

#### الأجوبة عن شبه المخالفين

### فالجواب عما احتج به منها من وجوه:

أحدها: إنه سبحانه وتعالى إنما ذكر إنهم قالوا كلمة الكفر، وهموا بما لم ينالوا، وليس في هذا ذكر للمسب، والكفر أعم من السب، ولا يلزم من ثبوت الاعم ثبوت الاخص، لكن فيما ذكر من سبب نزولها ما يدل على أنها نزلت فيمن سب فيبطل هذا.

الوجه الشانى: أنه سبحانه وتعالى إنما عرض التوبة على الذين يحلفون بالله ما قالوا، وهذا حال من أنكر أن يكون تكلم بكفر وحلف على إنكاره، فاعلم الله نبيه أنه كاذب فى يمينه، وهذا كان شأن كثير ممن يبلغ النبى تلك عنه الكلمة من النفاق ولا تقوم عليه به بينة، ومثل هذا لا يقام عليه حد، إذ لم يثبت عليه فى الظاهر شىء، والنبى تلك إنما يحكم فى الحدود ونحوها بالظاهر، والذى ذكروه فى سبب نزولها من الوقائع كلها إنما فيه أن النبى تلك أخبر بما قالوه بخبر واحد إما حذيفة أو عامر بن قيس أو زيد بن أرقم أو غير هؤلاء، أو أنه أوحى إليه وحى بحالهم.

وفي بعض التفاسير أن المحكى عنه هذه الكلمة الجلاس بن سويد، اعترف بأنه قالها وتاب من ذلك من غير بينة قامت عليه فقيل رسول الله على ذلك منه، وهذا كله دلالة واضحة على أن التوبة من مثل هذا مقبولة، وهو توبة من ثبت عليه نفاق، وهذا لا خلاف فيه إذا تاب فيما بينه وبين الله سراً كما نافق سراً أنه تقبل توبته، ولو جاء مظهراً لنفاقه المتقدم ولتوبته منه من غير أن تقوم عليه بينة بالنفاق قبلت توبته أيضاً على القول المختار كما تقبل توبة من جاء مظهراً للتوبة من زنًا أو سرقة ولم يثبت عليه على الصحيح، وأولى من ذلك، وأما من ثبت نفاقه بالبينة فليس في الآية ولا فيما ذكر من سبب نزولها ما يدل على قبول توبته، بل وليس في نفس الآية ما يل على ظهور التوبة، بل يجوز أن يحمل على توبته فيما بينه وبين الله فإن ذلك نافع وفاقًا وإن أقيم عليه الحد كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إذا فَعُوا فَاحِشْهُ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسْهُمْ ذُكُرُوا اللهُ فَاستَغُورا للنَّوبِهِمْ وَمَن يَغْفَر الذُنُوبِ إِلاً اللهُ ﴾ (آل عمران: ١٥٥) وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءاً أَوْ يَظُلُم نُفَسُهُ ثُمُ يَستَغُمُ اللَّهُ يَعِدا اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ (النساء: ١٠١٠) وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَا عَادِى اللّهِ الْسُرُقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْتَطُوا مِن رَحْمة اللّه إِنْ اللّهَ يَغْفُر النَّرُوبَ جَمِيعاً ﴾ (الزمر: ٥٣) وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُو يَقْبَلُ التُوبَّةَ عَنْ عَادِهِ ﴾ (النوبة: ١٤٠٤) وقال تعالى: ﴿ غَافِرِ اللنَّبِ وَقَابِلِ التَّوْبُ ﴾ (عافر: ٣) إلى غير ذلك من الآيات، مع أن هذا لا يوجب أن يسقط الحد الواجب بالبينة عمن أتى بفاحشة موجبة للحد أو ظلم نفسه بشرب أو سرقة، فلو قال من لم يسقط الحد عن المنافق مساغ. ثبت نفاقه ببينة أو إقرار: ﴿ ليس في الآية ما يدل على سقوط الحد عنه ، لكان لقوله مساغ. الوجه الثالث: أنه قال سيحانه وتعالى: ﴿ جَاهِدِ الْكُفَارُ وَالْمَنْافِقِينَ وَاعْلَظً عَلَيْهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَحْلُفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا ﴾ (التوبة: ٣٧) وهذا تقرير لجهادهم، وبيان لحكمته، وإظهار

الوجمه الثانت: أنه قال سبحانه وتعالى: ﴿ جَاهِدُ الكفار والمناهِين واعلق عليهِم ﴾ إلى قوله: ﴿ يَحْلُفُونَ باللَّهِ مَا قَالُوا ﴾ (التوبة: ٧٧) وهذا تقرير لجهادهم، وبيان لحكمته، وإظهار لحالهم المقتضى لجهادهم، فإن ذكر الوصف المناسب بعد الحكم يدل على أنه علة له، وقوله: ﴿ يَحْلُفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ﴾ وصف لهم، وهو مناسب لجهادهم، فإن كونهم يكذبون في أيمانهم ويظهرون الإيمان ويبطنون الكفر موجب للإغلاظ عليهم، بحيث لا يقبل منهم ولا يصدقون فيما يظهرونه من الإيمان، بل ينتهرون ويرد ذلك عليهم.

وهذا كله دليل على أنه لا يقبل ما يظهره من التوبة بعد أخذه، إذ لا فرق بين كذبه فيما يخبر به عن الصاضى أنه لم يكفر وفيما يخبره من الحاضر أنه ليس بكافر، فإذا بين سبحانه وتعالى من حالهم ما يوجب أن لا يصدق في إخباره أنه ليس بكافر بعد ثبوت كفره، بل يجرى عليه حكم قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاوُبُونَ ﴾ (المنافقون: ١) لكن بشرط أن يظهر كذبه فيها بدون ذلك فإنا لم تؤمر أن ننقب عن قلرب الناس ولا نشق بطونهم، وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿ وَاِنْ يُتُوبُوا يَكُ خَبُراً لَهُمْ ﴾ (الشوبة: ٤٤) أى قبل ظهور النفاق وقيام البينة به عند الحاكم حى يكون للجهاد موضع وللتربة موضع وإلا فقبول التوبة الظاهرة في كل وقت يمنع الجهاد لهم بالكلية.

الوجه الرابع: أنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: ﴿ وَإِنْ يَتَوَلُوا يُعَدَّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابُا أَلِيمًا فِي اللَّهُ اللَّهُ وَالاَحْرَةَ ﴾ (التوبة: ٢٤) وفسر ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَتَحْنُ نَتْرَبُّصُ بِكُمُ أَنْ يُصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَذَاكِ مِنْ عِنده أَوْ بَالْدِينَا ﴾ (التوبة: ٥٣) وهذا يدل على أن هذه التوبة، قبل أن نتمكن من تعذيبهم بايدينا، لأن من تولى عن التوبة حتى أظهر النفاق وشهد عليه به وأخذ فقد تولى عن التوبة التى عرضها الله عليه، فيجب أن يعذبه الله عذاب الله عذاب الله على الدنيا، والقتل عذاب المدول أبعد أحواله أن يكون ترك التوبة إلى أن لا يتركه الموسلح أن يعذب به، لأن المتولى أبعد أحواله أن يكون ترك التوبة إلى أن لا يتركه

الناس، لانه لو كان المراد به تركها إلى الموت لم يعذب في الدنيا، لان عذاب الدنيا قد فات، فلا بد أن يكون التولى ترك التوبة وبينه وبين الموت مهل، يعذبه الله فيه كما ذكره سبحانه، فمن تاب بعد الاخذ ليعذب فهو ممن لم يتب قبل ذلك، بل تولى، فيستحق أن يعذبه الله عذاباً اليما في الدنيا والآخرة، ومن تامل هذه الآية والتي قبلها وجدهما دالتين على أن التوبة بعد أخذه لا ترفع عذاب الله عنه.

واما كون هذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله وإن تضمنت التوبة من عرض الرسول، فنقول أولاً - وإن كان حق هذا الجواب أن يؤخر إلى المقدمة الثانية - : هذا القدر لا يمنع إقامة الحد عليه إذا رفع إلينا ثم أظهر التوبة بعد ذلك، كما أن الزاني والشارب وقاطع الطريق إذا تاب فيما بينه وبين الله قبل أن يرفع إلينا قبل الله توبته، وإذا اطلعنا عليه ثم تاب فلا بد من إقامة الحد عليه، ويكون ذلك من تمام توبته، وجميع الجرائم من هذا الباب.

وقد يقال: إن المنتهك لاعراض الناس إذا استغفر لهم قبل أن يعلموا بذلك رجى أن يغفر الله له، على ما في ذلك من الخلاف المشهور ولو ثبت ذلك عند السلطان ثم أظهر التوبة لم تسقط عقوبته، وذلك أن الله سبحانه لا بد أن يجعل للمذنب طريقًا إلى التوبة، فإذا كان عليه تبعات للخلق فعليه أن يخرج منها جهده، ويعوضهم عنها ما يمكنه، ووحمه الله من وراء ذلك، ثم ذلك لا يمنع أن نقيم عليه الحد إذا ظهرنا عليه، ونحن إنما نتكلم في التوبة المسقطة للحد والعقوبة، لا في التوبة الماحية للذنب.

ثم نقول ثانيًا: إن كان ما اتاه من السب قد صدر عن اعتقاد يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين وناقضى العهد من سفك دماء المسلمين واخذ اموالهم وانتهاك اعراضهم، فإنهم يعتقدون في المسلمين اعتقادًا يوجب إباحة ذلك، ثم إذا تابوا توبة نصوحًا من ذلك الاعتقاد غفر لهم موجبه المتعلق بحق الله وحق العباد كما يغفر للكافر الحربي، موجب اعتقاده إنتا منه، مع أن المرتد أو الناقض متى فعل شيئًا من ذلك قبل الامتناع اقبم عليه حدده، وإن عاد إلى الإسلام، سواء كان الله أو لآدمي، فيحد على الزنا والشرب وقطع الطريق، وإن كان في زمن الردة ونقض العهد يعتقد حل ذلك الفرج لكونه وطئه بملك البمين إذا قهر مسلمة على نفسها، ويعتقد حل دماء المسلمين وأموالهم، كما يؤخذ منه القود وحد القذف وإن كان يعتقد حلهما، ويضمن ما أتلف من الأموال وإن

......

والحربى الأصل لا يؤخذ بشيء من ذلك بعد الإسلام، فكان الفرق أن ذاك كان ملترسًا بايمانه وأمانه أن لا يفعل شيئًا من ذلك، فإذا فعله لم يعذر بفعله، بخلاف الحربي الاصل، وإن في إقامة هذه الحدود عليه زجرًا له عن فعل هذه المويقات كما فيها زجر للمسلم المقيم على إسلامه، بخلاف الحربي الاصل، فإن ذلك لا يزجره، بل هو منفر له عن الإسلام، ولان الحربي الاصل معتنع، وهذان ممكنان.

وكذلك قد نص الإمام أحمد على أن الحربي إذا زني بعد الاسر أقيم عليه الحد، لانه صار في أيدينا، كما أن الصحيح عنه وعن أكثر أهل العلم أن المرتد إذا امتنع لم تقم عليه الحدود لانه صار بمنزلة الحربي، إذ الممتنع يفعل هذه الاشياء باعتقاد وقوة من غير زاجر له ففي إقامة الحدود عليهم بعد التوبة تنفير وإغلاق لباب التوبة عليهم، وهو بمنزلة تضمين أهل الحرب سواء، وليس هذا موضع استقصاء هنا، وإنما نباعا عليه، وإذا كان هذا هنا هكذا فالمرتد والناقض إذ آذيا الله ورسوله ثم تابا من ذلك بعد القدرة توبة نصوحا كانا بمنزلتهما إذا حاربا باليد في قطع الطريق أو زنيا وتابا بعد أخذهما وثبوت الحد عليهما، ولا فرق بينهما، وذلك لان الناقض للعهد قد كان عهده يحرم عليه هذه الأمور في دينه، وإذا كان كان كان كان كنه دينه المجرد عن عهد بيبحها له.

وكذلك المرتد قد كان يعتقد أن هذه الأمور محرمة، فاعتقاده إياحتها إذا لم يتصل به قوة ومنعة ليس عذرًا له في أن يفعلها، لما كان ملتزمًا له من الدين الحق، ولما هو به من الضعف، ولما في سقوط الحد عنه من الفساد وإن كان السب صادرًا عن غير اعتقاد، بل سبه مع اعتقاد نبوته أو سبه بأكبر مما يوجبه اعتقاده أو بغير ما يوجبه اعتقاده، فهذا من أعظم الناس كفرًا بمنزلة إيليس، وهو من نوع العناد أو السفه، وهو بمنزلة من شتم بعض المسلمين أو قتلهم وهو يعتقد أن دماءهم وأعراضهم حرام.

وقد اختلف الناس في سقوط حق المشتوم بتوبة الشاتم قبل العلم به، سواء كان نبياً أو غيره، فمن اعتقد أن التوبة لا تسقط حق الآدمي له أن يمنع هنا أن توبة الشاتم في الباطن صحيحة على الإطلاق، وله أن يقول: إن للنبي عَلَي أن يطالب هذا بشتمه مع علمه بأن حرام، كسائر المؤمنين لهم أن يطالبوا شاتمهم وسابهم، بل ذلك أولى، وهذا القول قوى في القياس، وكثير من الظواهر يدل عليه.

\* .......

ومن قال: «هذا من باب السب والغيبة ونحوهما مما يتعلق باعراض الناس، وقد فات الاستحلال، فليات للمشتوم من الدعاء والاستغفار بما يزن حق عرضه ليكون ما ياخذه المظلوم من حسنات هذا بقدر ما دعا له واستغفر فيسلم له سائر عمله، فكذلك من صدرت منه كلمة سب أو شتم فليكثر من الصلاة والتسليم، ويقابلها بضدها، ه نمن قال: «إن ذلك يوجب قبول التوبة ظاهرًا وباطنًا» أدخله في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْعَسَاتِ يُلْهِنَ لِلْهُمَاتِ هُو هِولهِ تعالى: ﴿إِنَّ الْعَسَاتِ يَلْهُنَاتَ هُو هِولهِ تعالى: ﴿إِنَّ الْعَسَاتِ يَلْهُنِيَاتَ هُو هِولهِ تعالى: ﴿

ومن قال: لا بد من القصاص قال: قد اعد له من الحسنات ما يقوم بالقصاص، وليس لنا غرض في تقرير واحد من القولين هنا، وإنما الغرض أن الحد لا يسقط بالتوبة، لانه إن كان عن اعتقاد فالتوبة منه صحيحة مسقطة لحق الرسول في الآخرة، وهي لا تسقط الحد عنه في الدنيا كما تقدم، وإن كانت عن غير اعتقاد ففي سقوط حق الرسول بالتوبة خلاف. فإن قيل: «لا يسقط» فلا كلام، وإن قيل: «يسقط الحق ولم يسقط الحد كتوبة الأول وأولى» فحاصله أن الكلام في مقامين:

أحدهما: أن هذه التوبة إذا كانت صحيحة نصوحًا فيما بينه وبين الله هل يسقط معها حق المخلوق؟ وفيه تفصيل وخلاف، فإن قبل «لم يسقط» فلا كلام، وإن قبل «يسقط» فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حق الله بالتوبة، فتكون كالتوبة من سائر أنواع الفساد، وتلك التوبة إذا كانت بعد القدرة لم تسقط شيئًا من الحدود، وإن كانت تجب الإثم في الباطن.

وحقيقة هذا الكلام أن قتل الساب ليس لمجرد الردة ومجرد عدم العهد حتى تقبل توبته كغيره، بل لردة مغلظة، ونقض مغلظ بالضرر، ومثله لا يسقط موجبه بالتوبة، لانه من محاربة الله ورسوله والسعى في الارض فساداً، وهو من جنس الزنا والسرقة، أو هو من جنس القتل والقذف، فهذه حقيقة الجواب وبه يتبين الخلل فيما ذكر من الحجة.

ثم نبينه مفصلاً فنقول: أما قولهم « إن ما جاء به من الإيمان به ماح لما أتى به من هتك عرضه » فنقول: إن كان السب مجرد موجب اعتقاد فالتوبة من الاعتقاد توبة من موجبه، وأما من زاد على موجب الاعتقاد أو أتى بضده - وهم أكثر السابين - فقد لا يسلم أن ما يأتى به من التوبة ماح إلى بعد عفوه، بل يقال: له المطالبة، وإن سلم ذلك فهو كالقسم الأول، وهذا القدر لا يسقط الحدود كما تقدم غير مرة. وأصا قولهم: «حقوق الانبياء من حيث النبوة تابعة لحق الله في الوجوب، فتبعته في السقوط ، فنقول: هذا مسلم إن كان السب موجب اعتقاد، وإلا ففيه الخلاف، وأما حقوق الله فلا فرق في باب التوبة بين ما موجبه اعتقاد أو غير اعتقاد، فإن التائب من اعتقاد الكفر وموجباته والتائب من الزنا سواء، ومن لم يسو بينهما قال: ليست اعظم من حق الله إذا لم يسقط في الباطن يسقوطه، ولكن الامر إلى مستحقها: إن شاء جزى، وإن شاء عفا، ولم يعلم بعد ما يختاره الله سبحانه، وقد أعلمنا أنه يغفر لكل من تاب.

وأيضًا، فإن مستحقها من جنس تلحقهم المضرة والمعرة بهذا، ويتألمون به فجعل الأمر إليهم، والله سبحانه وتعالى إنما حقه راجع إلى مصلحة المكلف خاصة، فإنه لا ينتفع بالطاعة، ولا يستضر بالمعصية، فإذا عاود المكلف الخير فقد حصل ما أراده ربه منه، فلما كان الأنبياء عليهم السلام فيهم نعت البشر ولهم نعت النبوة صار حقهم له نعت حق الله ونعت حق سائر العباد، وإنما يكون حقهم مندرجًا في حق الله إذا صدر عن اعتقاد فإنهم لما وجب الإيمان بنبوتهم صار كالإيمان بواحدانية الله، فإذا لم يعتقد معتقد نبوتهم كان كافرًا، كما إذا لم يقر بوحدانية الله، وصار الكفر بذلك كفرًا برسالات الله ودينه وغير ذلك، فإذا كان السب موجبًا بذا الاعتقاد فقط مثل نفي الرسالة أو النبوة أو نحو ذلك وتاب منه توبة نصوحًا قبلت توبته كتوبة المثلث، وإذا زاد على ذلك ـ مثل قدح في نسب أو وصف بمساوئ أخلاق أو فاحشة أو غير ذلك مما يعلم هو أنه باطل أو لا يعتقد صحته أو كان مخالفًا للاعتقاد مثل أن يحسد أو يتكبر أو يغضب لفوات غرض أو حصول مكروه مع واعتقاد النبوة فيسب ـ فهنا إذا تاب لم يتجدد له اعتقاد أزال موجب السب، إنما غير نيته وقصده، وهو قد آذاه، فهذا السب إذا لم يتألم به البشر ولم يكن معذورًا بعدم اعتقاد النبوة فهو لحق الله من حيث جني على النبوة التي هي السبب الذي بين الله وبين خلقه فوجب قتله، وهو كحق البشر من حيث إنه آذي آدميّا يعتقد أنه لا يحل أذاه، فلذلك كان له أن يطالبه بحق أذاه وأن يأخذ من حسناته بقدر أذاه، وليست له حسنة تزن ذلك إلا ما يضاد السب من الصلاة والتسليم ونحوهما، وبهذا يظهر أن التوبة من سُب صَدَرَ من غير اعتقاد من الحقوق التي تجب للبشر، ثم هو حق يتعلق بالنبوة لا محالة، فهذا قول القائل، وإن كنا لم نرجح واحدًا من القولين.

ثم إذا كانت حقوقهم تابعة لحق الله فمن الذي يقول: إن حقوق الله تسقط عن المرتد

00

وناقض العهد بالتوبة؟ فإنا قد بينا أن هؤلاء تقام عليهم حدود الله بعد التوبة، وإنما تسقط بالتوبة عقوبة الردة المجردة والنقض المجرد، وهذا ليس كذلك.

وأما قوله: «إن الرسول يدعو الناس إلى الإيمان به، ويخبرهم أن الإيمان يمحو الكفر، فيكون قد عفا لمن كفر عن حقه افنقول: هذا جيد إذا كان السب موجب الاعتقاد فقط، لانه هو الذى اقتضاه ودعاه إلى الإيمان به، فإنه من أزال اعتقاد الكفر به باعتقاد الإيمان به زال موجبه، أما من زاد على ذلك وسبه بعد أن آمن به أو عاهده فلم يلتزم أن يعفو عنه، وقد كان له أن يعفو، وله أن لا يعفو.

والتقدير المذكور في السؤال إنما يدل على سب أوجبه الاعتقاد ثم زال باعتقاد الإيمان، لأنه هو الذي كان يدعو إليه الكفر وقد زال بالإيمان، وأما ما سوى ذلك فلا فرق بينه وبين سب سائر الناس من هذه الجهة، وذلك أن الساب إذا كان حربيًا فلا فرق بين سبه للرسول أو لواحد من الناس من هذه الجهة، وإن كان مسلمًا أو ذميًا فإذا سب الرسول سبًا لا يوجبه اعتقاده فهو كما لو سب غيره من الناس، فإن تجدد الإسلام منه كتجدد التوبة منه يزعه عن هذا الفعل وينهاه عنه وإن لم يرفع موجبه، فإن موجب هذا السب لم يكن الكفر به، إذ كلامنا في سب لا يوجبه الكفربه، مثل فرية عليه يعلم أنها فرية ونحو ذلك، لكن إذا اسلم الساب فقد عظم في قلبه عظمة تمنعه أن يفتري عليه، كما أنه إذا تاب من سب المسلم عظم الذنب في قلبه عظمة تمنعه من مواقعته، وجاز أن لا يكون هذا الإسلام وازعًا، لكون موجب السب كان شيئًا غير الكفر، وقد يضعف هذا الإسلام عن دفعه كما يضعف هذه التوبة عن موجب الأذي، وفرق بين ارتفاع الأمر بارتفاع سببه أو بوجود ضده، فإن ما أوجبه الاعتقاد إذا زال الاعتقاد زال سببه، فلم يخش عوده إلا بعود السبب، وما لم يوجبه الاعتقاد من الفرية ونحوها على النبي ـ ﷺ ـ وغيره يرفعها الإسلام والتوبة رفع الضد للضد، إذ قبح هذا الامر وسوء عاقبته والعزم الجازم على فعل ضده وتركه ينافي وقوعه، لكن لو ضعف هذا الدافع عن مقاومة السبب المقتضى عمل عمله، فهذا يبين أنه لا فرق في الحقيقة بين أن يتوب من سب يوجبه مجرد الكفر بالإيمان به الموجب لعدم ذلك السب وبين أن يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك لسب.

واعتبر هذا برجل له غرض في أمر، فزجر عنه، وقبل له: هذا قد حرمه النبي - على الله له فرض في أمر، فزجر عنه، وقبل له: هذا قد حرمه النبي وقبح فيما بينه وبين الله مع أنه لا يشك في النبوة، ثم إنه جدد إسلامه وتاب وصلى على النبي تلك ولم يزل

407

باكيًا من كلمته، ورجل أراد أن ياخذ مال مسلم يغير حق، فمنعه منه، فلعن وقبح سرًا، ثم إنه تاب من هذا واستغفر لذلك الرجل، ولم يزل خائفًا من كلمته، اليست توبة هذا من كلمته كتوبة هذا من كلمته كتوبة هذا من كلمته ؟ وإن كانت توبة هذا يجب أن تكون أعظم لعظم كلمته، لكن نسبة هذه إلى هذه، يخلاف من إنما يلعن ويقبح من يعتقده كذابًا، ثم تبين له أنه كان ضالاً في ذلك الاعتقاد، وكان في مهواة التلف، فتاب ورجع من ذلك الاعتقاد توبة مثله، فإنه يندرج فيه جميع ما أوجبه.

ومما يقرر هذا أن النبي الله كان إذا بلغه سب مرتد أو معاهد سئل أن يعفو عنه بعد الإسلام، ودلت سيرته على جواز قتله بعد إسلامه وتوبته، ولو كان مجرد التوبة يغفر لهم بها ما في ضمنها مغفرة تسقط الحد لم يجز ذلك، فعلم أنه كان يملك العقوبة على من سبه بعد التوبة كما يملكها غيره من المؤمنين.

فهذا الكلام في كون توبة الساب فيما بينه وبين الله هل تسقط حق الرسول أم لا؟ وبكل حال ـ سواء أسقطت أم لم تسقط ـ لا يقتضى ذلك أن إظهارها مسقط للحد، إلا أن يقال: هو مفتول لمحض الردة، أو محض نقض العهد، فإن توبة المرتد مقبولة وإسلام من جرد نقض العهد مقبول مسقط للقتل.

وقد قدمنا فيما مضى بالأدلة القاطعة أن هذا مقتول لردة مغلظة ونقض مغلظ، بمنزلة من حارب وسعى في الأرض فساداً.

ثم من قال: « يقتل حقًا لآدمي » قال: العقوبة إذا تعلق بها حقان حق لله وحق لآدمي ثم تاب سقط حق الله، وبقى حق الآدمي من القود، وهذا التائب إذا تاب سقط حق الله، وبقى حة الآدم..

ومن قال: ( يقتل حداً لله) قال: هو بمنزلة المحارب، وقد يسوى بين من سب الله وبين من سب الرسول، على ما سياتي إن شاء الله تعالى.

وقولهم في المقدمة الثانية: ﴿ إِذَا أَظْهِرِ التوبة وجب أَنْ نَقِبلَها منه ﴾ قلنا: هذا مبنى على أن هذه التوبة مقبولة مطلقًا، وقد تقدم الكلام فيه.

ثم الجواب هنا من وجهين:

أحدهما: القول بموجب ذلك، فإنا نقبل منه هذه التوبة، ونحكم بصحة إسلامه، كما نقبل توبة القاذف، ونحكم بعدالته، ونقبل توبة السارق وغيرهم، لكن الكلام في سقوط القتل عنه، ومن تاب بعد القدرة لم يسقط عنه شيء من الحدود الواجبة بقدر زائد على TOV

الردة أو النقض، ومن تاب قبلها لم تسقط عنه حقوق العباد إذا قبلنا توبته أن يطهر بإقامة الحد عليه كسائر هؤلاء، وذلك أنا نحن لا ننازع في صحة توبته ومغقرة الله له مطلقًا، فإن ذلك إلى الله، وإنما الكلام في: هل هذه التوبة مسقطة للحد عنه، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، فإنا قد نقبل إسلامه وتوبته ونقيم عليه الحد تطهيرًا له، وهذا جواب من يقتله حداً محضًا مع الحكم بصحة إسلامه.

الشاني: أن هذا الحديث في قبول الظاهر إذا لم يثبت خلافه بطريق شرعي، وهنا قد ثبت خلافه، وهذا جواب من يقتله لزندقته، وقد يجيب به من يقتل الذمي أيضًا، بناء على أنه زنديق في حال العهد، فلا يوثق بإسلامه.

وأما إسلام الحربي والمرتد ونحوهما عند معاينة القتل - فإنما جاز لانا إنما نقاتلهم لان يسلموا، ولا طريق إلى الإسلام إلا ما يقولونه بالسنتهم، فوجب قبول ذلك منهم، وأن كانو افى الباطن كاذبين، وإلا لوجب قتل كل كافر أسلم أو لم يسلم، ولا تكون المقاتلة حتى يسلموا، بل يكون القتال دائمًا، وهذا باطل، ثم إنه قد يسلم الآن كارمًا، ثم إن الله يحبب إليه الإيمان، ويزينه فى قلبه، كذلك أكثر من يسلم لرغبته فى المال ونحوه، أو لرهبته من السيف ونحوه، ولا دليل يدل على فساد الإسلام إلا كونه مكرمًا عليه بحق، وهذا لا يلتفت إليه.

أما هنا فإنما نقتله لما مضى من جرمه من السب، كما نقتل الذمى لقتله النفس أو لزناه بمسلمة، وكما تقتل المرتد لقتله مسلمًا ولقطعه الطريق كما تقدم تقريره، فليس مقصودنا بإرادة قتله أن يسلم، ولا تجب مقاتلته على أن يسلم، بل نحن نقتله جزاء له على ما آذانا، وذكالاً لامثاله عن مثل هذه الجريمة، فإذا أسلم فإن صححنا إسلامه لم يمنع ذلك وجوب قتله كالمحارب المرتد أو الناقض إذا أسلم بعد القدرة وقد قتل، فإنه يقتل وفاقًا فبما علمناه وإن حكم بصحة إسلامه وإن لم يصحح إسلامه فالفرق بينه وبين الحربى والمرتد من وجهين:

أحدهما: أن الحربى والمرتد لم يتقدم منه ما دل على أن باطنه بخلاف ظاهره، بل إظهاره للردة لما ارتد دليل على أن ما يظهره من الإسلام صحيح، وهذا ما زال مظهرًا للإسلام، وقد أظهر ما دل على فساد عقده، فلم يوثق بما يظهره من الإسلام بعد ذلك، وكذلك ناقض العهد قد عاهدنا على أن لا يسب، وقد سب فنبتت جنايته وغدره، فإذا أظهر الإسلام بعد أن أخذ ليقتل كان أولى أن يخون ويغدر، فإنه كان ممنوعًا من إظهار

السب فقط وهو لم يف بذلك، فكيف إذا اصبح ممنوعًا من إظهاره وإسراره؟ ولم يكن له عُذرٌ فيما فعله من السب، بل كان محرمًا عليه في دينه، فإذا لم يف به صار من المنافقين في العهد.

الشانى: أن الحربى أو المرتد نحن نطلب منه أن يسلم، فإذا اعطانا ما أردناه بحسب قدرته وجب قبوله منه والحكم بصحته، والساب لا نطلب منه إلا القتل عينًا، فإذا أسلم، ظهر إنما أسلم ليدراً عن نفسه القتل الواجب عليه، كما إذا تاب المحارب بعد القدرة عليه أو أسلم أو تاب سائر الحياة بعد أخذهم، فلا يكون الظاهر صحة هذا الإسلام، فلا يسقط ما وجب من الحد قبله.

وحقيقة الامر أن الحربي أو المرتد يقتل لكفر حاضر، ويقاتل ليسلم، فلا يمكن أن يلهم وهو مقاتل أو ماخوذ الإسلام، إلا مكرها، فوجب قبوله منه، إذ لا يمكن بذله إلا هكذا، وهذا الساب والناقض لم يقتل لمقامه على الكفر أو كونه بمنزلة سائر الكفار غير المعاهدين، لما ذكرناه من الأدلة الدالة على أن السب مؤثر في قتله، ويكون قد بذل التوبة التي لم تطلب منه في حال الاخذ للعقوبة فلا تقبل منه.

وعلى هذين المأخذين ينبني الحكم بصحة إسلام هذا الساب في هذه الحال مع القول برجوب قنله:

أحدهما: لا يحكم بصحة إسلامه، وهو مقتضى قول ابن القاسم وغيره من المالكية.

والشانى: يحكم بصحة إسلامه، وعليه يدل كلام الإمام أحمد وأصحابه فى الذمى مع وجوب إقامة الحد، وأما المسلم إذا سب ثم قتل بعد أن أسلم فمن قال: يقتل عقوبة على السب لكونه حق آدمى أو حدا محضًا لله؛ قال بصحة هذا الإسلام وقَبِلُه، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم، وقول من قال يقتل من أصحاب الشافعي.

وكذلك من قال: ( يقتل من سب الله ) ومن قال ( يقتل لزندقته ) أجرى عليه إذا قتل بعد إظهار الإسلام - أحكام الزنادقة ، وهو قو كثير من المالكية ، وعليه يدل كلام بعض أصحابنا، وعلى ذلك ينبنى الجواب عما احتج به من قبول النبى عَلَيُّ ظاهر الإسلام من المنافقين، فإن الحجة إما أن تكون في قبول ظاهر الإسلام منهم في الجملة ، فهذا لا حجة فيه من أربعة أوجه قد تقدم ذكرها:

أحدها: أن الإسلام إنما قبل منهم حيث لم يثبت عنهم خلافه، وكانوا ينكرون أنهم

تكلموا بخلافه، فأما أن البينة تقوم عند رسول الله ﷺ على كفر رجل بعينه فيكف عنه فهذا لم يقع إلا أن يكون في بادئ الامر.

والنانى: أنه كان فى أول الأمر ماموراً فى مبادئ الأمر أن يدع أذاهم ويصبر عليهم لمصلحة التاليف وخشية التنفير؛ إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارِ وَالْمُلَّارِ عَلَيْهِمُ ﴾ (التوبة: ٧٧) .

النَّالَث: أنا نقولُ بموجبه، فتقبل من هذا الإسلام، ونقيم عليه حد السب كما لو أتى حداً غيره، وهذا جواب من يصحح إسلامه، ويقتل حداً لفساد السب.

الوابع: أن النبى عَلَيْهُ لم يستتب أحداً منهم ويعرضه على السيف ليتوب من مقالة صدرت منه، مع أن هذا مجمع على وجوبه، فإن الرجل منهم إذا شُهِدَ عليه بالكفر والزندقة فإما أن يقتل عينًا أو يستتاب، فإن لم يتب وإلا قتل.

وأما الاكتفاء منه بمجرد الجحود، فما أعلم به قائلاً، بل أقل ما قبل فيه أنه يكتفى منهم بالنطق بالشهادتين والتبرى من تلك المقالة، فإذا لم تكن السيرة في المنافقين كانت هكذا علم أن ترك هذا الحكم لفوات شرطه، وهو إما ثبوت النفاق، أو العجز عن إقامة الحد، أو مصلحة التأليف في حال الضعف حتى قوى الدين فنسخ ذلك.

وإن كان الاحتجاج بقبول ظاهر الإسلام ممن سب فعنه جواب خامس، وهو أنه ﷺ كان له أن يعنه عبد من الناس بعده.

وأما تسمية الصحابة الساب غادرًا محاربًا فهو بيان لحل دمه، وليس كل من نقض المهد وحارب سقط القبل علم من نقض المهد وحارب سقط القبل عنه بإسلامه، بدليل ما لو قتل مسلماً، أو قطع الطريق عليه، أو زنى بمسلمة، بل تسميته محاربًا ـ مع كون السب فسادًا ـ يوجب دخوله في حكم الآية كما تقدم.

واما الذين هجوا رسول الله ﷺ وسبوه، ثم عفا عنهم، فالجواب عن ذلك كله قد تقدم في المسالة الاولى لما ذكرنا قصصهم وبينا أن السب غُلُبَ فيه حق الرسول، إذا علم فله أن يعفو وأن ينتقم، وليس في هؤلاء ما يدل على أن العقوبة إنما سقطت عنهم مع عفوه وصفحه لمن تامل أحوالهم معه، والتفريق بينهم وبين من لم يهجه ولم يسبه.

وأيضًا، فهؤلاء كانوا محاربين، والحربي لا يؤخذ بما أصابه من المسلمين من دم أو مال أو عرض، والمسلم والمعاهد يؤخذ بذلك.

وقولهم: ٥ الذمي يعتقد حل السب كما يعتقده الحربي وإن لم يعتقد حل الدم

والمال » غلط، فإن عقد الذمة منعهم من الطعن في ديننا، وأوجب عليهم الكف عن أن يسبوا نبينا، كما منعهم دماءنا وأموالنا وأبلغ، فهو إِن لم يعتقد تحريمه للدين فهو يعتقد تحريمه للعهد، كاعتقادنا نحن في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ونحن لم نعاهدهم على أن نكف عن سب دينهم الباطل وإظهار معائبهم، بل عاهدناهم على أن يظهروا في دارنا ما شئنا، وأن يلتزموا جريان أحكامنا عليهم، وإلا فأين الصغار؟.

وأما قولهم: ٥ الذمي إذا سب فإما أن يقتل لكفره وحرابه كما يقتل الحربي الساب، أو يقتل حدًا من الحدود».

قلنا: هذا تقسيم منتشر، بل يقتل لكفره وحرابه بعد الذمة، وليس من حارب بعد الذمة بمنزلة الحربي الأصلي، فإن الذمي إذا قتل مسلمًا اجتمع عليه أنه نقض العهد وأنه وجب عليه القود، فلو عفا ولى الدم قتل لنقض العهد بهذا الفساد، وكذلك سائر الأمور المضرة بالمسلمين يقتل بها الذمي إذا فعلها، وليس حكمه فيها كحكم الحربي الأصل إِجماعًا، وإِذا قتل لحرابه وفساده بعد العهد فهو حد من الحدود، فلا تنافي بين الوصفين حتى يجعل أحدهما قسيمًا للآخر، وقد بينا بالأدلة الواضحة أن قتله ليس لمجرد كونه كافرًا غير ذي عهد، بل حد أو عقوبة على سب نبينا الذي أوجبت عليه الذمة تركه والإمساك عنه، مع أن السب مستلزم لنقض العهد العاصم لدمه وأنه يصير بالسب محاربًا غادرًا، وليس هو كحد الزنا ونحوه مما لا مضرة علينا فيه، وإنما أشبه الحدود به حد

وأما قولهم: «ليس في السب اكثر من انتهاك العرض، وهذا القدر لا يوجب إلا الجلد؛ ففي الكلام عنه ثلاثة أجوبه:

أحدها: أن هذا كلام في رأس المسألة، فإنه إذا لم يوجب إلا الجلد، والأمور الموجبة للجلد لا تنقض العهد ـ لم ينتقض العهد به كسب بعض المسلمين، وقد قدمنا الدلالات التي لا تحل مخالفتها على وجوب قتل الذمي إذا فعل ذلك، وأنه لا عهد له يعصم دمه مع ذلك، وبينا أن انتهاك عرض عموم المسلمين يوجب الجلد، وأما انتهاك عرض الرسول فإنه يوجب القتل، وقد صولح على الإمساك على العرضين، فمتى انتهك عرض الرسول فقد أتى بما يوجب القتل مع التزامه أن لا يفعله، فوجب أن يقتل، كما لو قطع الطريق أو زني، والتسوية بين عرض الرسول وعرض غيره في مقدار العقوبة من أفسد القياس.

والكلام في الفرق بينهما يعد تكلفًا، فإنه عرض قد أوجب الله على جميع الخلق أن

يقابلوه من الصلاة والسلام والثناء والمدحة والمحبة والتعظيم والتعزير والتوقير والتواضع في الكلام والطاعة للامر ورعاية الحرمة في أهل البيت والاصحاب بما لا خفاء به على أحد من علماء المؤمنين، عرض به قام دين الله وكتابه وعباده المؤمنين، به وجبت الجنة لقوم والنار لآخرين، به كانت هذه الامة خير أمة أخرجت للنام، عرض قرن الله ذكره بذكره وجمع بينه وبينه في كتابة واحدة، وجعل بيعته بيعة له، وطاعته طاعة له، وأذاه أذى له، إلى خصائص لا تحصى ولا يقدر قدرها، أفيليق لو لم يكن سبه كفراً ان تجعل عقوبة منتهك هذا المرض كعقوبة منتهك عرض غيره؟.

ولو فرضنا أن الله نبيًا بعثه إلى أمة ولم يوجب على أمة أخرى أن يؤمنوا به عمومًا ولا خصوصًا فسبه رجل ولعنه عالمًا بنبوته إلى أولئك، أفيجوز أن يقال: إن عقوبته وعقوبة من سب واحدًا من المؤمنين سواء؟ هذا أفسد من قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا.

قولهم: «الذمى يعتقد حل ذلك » قلنا: لا نسلم، فإن العهد الذى ببننا وبينه حرم عليه في دينه السب كما حرم عليه دماءنا وأموالنا وأعراضنا، فهو إذا أظهر السب يدرى أنه قد فعل عظيمة من العظائم التي لم نصالحه عليها، ثم إن كان يعلم أن عقوبة ذلك عندنا القتل فبها، وإلا فلا يجب، لان مرتكب الحدود يكفيه العلم بالتحريم، كمن زنى أو سرق أو شرب أو قذف أو قطع الطريق، فإنه إذا علم تحريم ذلك عوقب العقوبة المشروعة وإن كان يظن أن لا عقوبة على ذلك وأن عقوبته دون ما هو مشروع.

وأيضًا، فإن دينهم لا يبيح لهم السب واللعنة للنبي وإن كان ديناً باطلاً، اكثر ما يعتقدون أنه ليس بنبي، أو ليس عليهم اتباعه، أما أن يعتقدوا أن لعنته وسبه جائزة، فكثير منهم أو اكثرهم لا يعتقدون ذلك، على أن السب نوعان: أحدهما: ما كفروا به واعتقدوه، والثاني: ما لم يكفروا به، فهذا الثاني لا ريب أنهم لا يعتقدون حله.

وأصا قبولهم: «صولح على ترك ذلك فإذا فعله انتقض العهد » فإنه إذا فعله انتقض عهده، وعوقب على نفس تلك الجريمة، وإلا كان يستوى حال من ترك العهد ولحق بدار الحرب من غير أذى لنا، وحال من قتل وسرق وقطع الطريق وشتم الرسول مع نقض العهد وهذا لا يجوز.

وأما قولهم: وكون القتل حداً حكم شرعى يفتقر إلى دليل شرعى ، فصحيح، وقد تقدمت الادلة الشرعية من الكتاب والسنة والاثر والنظر الدالة على أن نفس السب من حيث خصوصيته موجب للقتل، ولم يثبت ذلك استحسانا صرفًا واستصلاحًا محضًا، بل

أثبتناه بالنصوص وآثار الصحابة، وما دل عليه إيماء الشارع وتنبيهه، وبما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة من الخصوصية لهذا السب والحرمة لهذا العرض التي يوجب أن لا يصونه إلا القتل، لا سيما إذا قوى الداعي على انتهاكه وخفة حرمته بخفة عقابه، وصغر في القلوب مقدار من هو أعظم العالمين قدرًا إِذا ساوي في قدر العرض زيدًا وعمرًا، وتمضمض بذكره أعداء الدين من كافر غادر ومنافق ماكر، فهل يستريب من قلب الشريعة ظهرًا لبطني أن محاسنها توجب حفظ هذه الحرمة التي هي أعظم حرمات المخلوقين، وحرمتها متعلقة بحرمة رب العالمين بسفك دم واحد من الناس؟ مع قطع النظر عن الكفر والارتداد فإنهما مفسدتان اتحادهما في معنى التعداد ولسنا الآن نتكلم في المصالح المرسلة، فإنا لم نحتج إليها في هذه المسألة لما فيها من الأدلة الخاصة الشرعية، وإنما ننبه على عظم المصلحة في ذلك بيانًا لحكمة الشرع، لأن القلوب إلى ما فهمت حكمته أسرع انقيادًا، والنفوس إلى ما تطلع على مصلحته أعطش أكبادًا، ثم لو لم يكن في المسألة نص ولا أثر لكان اجتهاد الرأى يقضى بأن يجعل القتل عقوبة هذا الجرم لخصوصه، لا لعموم كونه كفرًا أو ردة، حتى لو فرض تجرده عن ذلك لكان موجبًا للقتل أخذًا له من قاعدة العقوبات في الشرع، فإِنه يجعل أعلى العقوبات في مقابلة أرفع الجنايات، وأوسطها في مقابلة أوسطها، وأدناها في مقابلة أدناها، فهذه الجناية إِذا انفردت تمتنع أن تجعل في مقابلة الأذي فتقابل بالجلد أو الحبس تسوية بينها وبين الجناية على عرض زيد وعمرو، فإنه لا يخفي على من له أدني نظر بأسباب الشرع أن هذا من أفسد الاجتهاد، ومثله في الفساد خلوها عن عقوبة تخصها، وأما جعله في الأوسط كما اعتقده المهاجر بن أبي أمية حتى قطع يد الجارية السابة وقلع ثنيتها فباطل أيضًا كما أنكره عليه أبو بكر الصديق ولأثي، لأن الجناية جناية على أشرف الحرمات، ولانه لا مناسبة بينها وبين أوسط العقوبات من قطع عضو من الأعضاء، فتعين أن تقابل بأعلى العقوبات وهو القتل.

ولو نزلت بنا نازلة السب، وليس معنا فيها أثر يتبع، ثم استراب مستريب في الواجب إلحاقها بأعلى الجنايات لما عد من بصراء الفقهاء، ومثل هذه المصلحة ليست مرسلة بحيث أن لا يشهد لها الشرع بالاعتبار، فإذا فرض أنه ليس لها أصل خاص تلحق به، ولا بد من الحكم فيها، فيجب أن يحكم فيها بما هو أشبه بالاصول الكلية، وإذا لم يعمل بالمصلحة لزم العمل بالمفسدة، والله لا يجب الفساد.

ولا شك أن العلماء في الجملة - من أصحابنا وغيرهم ـ قد يختلفون في هذا الضرب من

المصالح إذا لم يكن فيها أثر ولا قياس خاص والإمام أحمد قد يتوقف في بعض أفرادها مثل قتل الحاسوس المسلم ونحوه إن جعلت من أفرادها، وربما عمل بها، وربما تركها إذا لم يكن معه فيها أثر أو قياس خاص، ومن تأمل تصاريف الفقهاء علم أنهم يضطرون إلى يكن معه فيها أثر أو قياس خاص، ومن تأمل تصاريف الفقهاء علم أنهم يضطون إلى رعايتها إذا لم يخالف أصلاً من الاصول، ولم يخالف في اعتبارها الطوائف من أهل الجدل ولكلام من أصحابنا وغيرهم، ولو أنهم خاضوا مخاض الفقهاء لعلموا أنه لا بد من اعتبارها، وذوق الفقه ممن لجَّح فيه شيء والكلام على حواشيه من غير معرفة أعيان المسائل شيء آخر، وأهل الكلام والجدل إنما يتكلمون في القسم الثاني، فيلزمون غيرهم ما لا يعذرون على التزامه، ويتكلمون في الفقه كلام من لا يعرف إلا أموراً كلية وعمومات إحالية، وللتفاصيل خصوص نظر ودلائل يدركها من عرف أعيان المسائل.

واثبتناه ايضًا بالقياس الخاص، وهو القياس على كل من ارتد ونقض العهد على وجه يضر المسلمين مضرة فيها العقوبة بالقتل، وبينا ان هذا اخص من مجرد الردة، ومجرد نقض العهد، وأن الاصول فرقت بينهما.

واثبتناه أيضًا بالنافي لحقن دمه، وبينا أن هذا حَلَّ دمه بما فعله، والأدلة العاصمة لمن أسلم من مرتد وناقض لا تتناوله لفظًا ولا معنى .

وقولهم: «القياس في الاسباب لا يصح» خلاف ما عليه الفقهاء، وهو قول باطل قطعًا، ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك.

وقولهم: «معرفة نوع الحكمة وقدرها متعذر» قلننا: لا نسلم هذا على الإطلاق، بل قد يمكن وقد يتعذر، بل ربما علم قطعًا، لان الفرع مشتمل على الحكمة الموجودة في الاصل وزيادة.

وقولهم: «هو يخرج السبب عن أن يكون سبًا» ليس كذلك، فإن سبب السبب لا يمنعه أن يكون سببًا، والإضافة إلى السبب لا تقدح في الإضافة إلى سبب السبب والعلم بها ضرورى.

وأما قولهم: اليس في الجنايات الموجبة للقتل حداً ما يُجوِّزُ إلحاق السب بها ، قلنا: بل هو يلحق بالردة المقترنة بما يغلظها والنقض المقترن بما يغلظه، وإن الفساد الحاصل في السب ابلغ من الفساد الحاصل بتلك الأمور المغلظة كما تقدم بيانه بشواهده من الأصول الشرعية، على أن هذا الحكم مستغن عن أصل يقاس به بل هو أصل في نفسه كما تقدم، ثم إن هذا الكلام مقابل بما هو أنور منه بيانًا، وأبهر منه برهانًا، وذلك أن القول بوجوب الكف عن هذا الساب بعد الاتفاق على حل دمه ـ قول لا دليل عليه إلا قياس له على بعض المرتدين وناقضى العهد مع ظهور الفرق بينهما، ومن قاس الشيء على ما يخالفه ويفرقه كان قياسه فاسداً، فإن جُعلً هذا سببًا عاصمًا قياس لسبب على سبب مع تباينهما في نوع الحكمة وقدرها، ثم إنه إخلاء للسب الذى هو أعظم الجناية على الاعراض من العقوبات، ولا عهد لنا بهؤه أي الشرع، فهو إثبات حكم خارج عن القياس، وجعل لكونه موجبًا للقتل موجبًا لكونه أهون من أعراض الناس في باب السقوط، وهذا تعليق على العلة ضد مقتضاها، وخروج عن موجب الأصول، فإن العقوبات لا يكون تغلظها في الوجوب سببًا لتخفيفها في السقوط قط، لكن إن كان جنسها مما يسقط سقطت، خفيفة كانت أو غليظة، كحقوق الله في بعض المواضع، ولم تسقط خفيفة أو

ثم إن القول باستنابة الساب قول يخالف كتاب الله ويخالف صريح سنة رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المسلم وسنة خلفائه وأصحابه، والقول بان لاحق للرسول على الساب إذا أسلم: الذمي أو المسلم ولا عقوبة له عليه قول يخالف المعروف من سيرة رسول الله عليه أي ويخالف أصول الشريعة، ويثبت حكمًا ليس له أصل ولا نظير إلا أن يلحق بما ليس مثلاً له .

الجواب الثانى: أنا لم ندع أن مجرد السب موجب للقتل، وإنما بينا أن كل سب فهو محاربة ونقض للعهد بما يضر المسلمين فيقتل بمجموع الأمرين السب ونقش العهد، ولا يجوز أن يقال: خصوص السب عديم التأثير، فإن فساد هذا معلوم قطعًا بما ذكرناه من الادلة القاطعة على تأثيره، وإذا كان كذلك لم نئبته سببًا خارجًا عن الأسباب المعهودة، وإنما هو مغلظ السبب المعروف وهو الكفر، كما أن قتل النفوس موجب لحل دمه، ثم إن كان قد قتله في المحاربة تغلظ بحتم القتل، وإلا بقي الأمر فيه إليي الأولياء، ومعلوم أن المقتول من قطاع الطريق لا يقال فيه: قتل قودًا، ولا قصاصًا حتى يُرتَّبُ عليه أحكام من يجب عليه القود، وإنما يضاف القتل إلى خصوص جنايته، وهو القتل في المحاربة، كذلك هنا الموجب هو خصوص المحاربة.

وقولهم: «الادلة مترددة بين كون القتل لمجرد المحاربة، أو لخصوص السب، قللنا: هي نصوص في أن السب مؤثر تاثيرًا زائدًا على مطلق تأثير الكفر الخالي عن عهد، فلا يجوز إهمال خصوصه بعد اعتبار الشرع له، وأن يقال: إنما المؤثر مجرد ما في ضمنه وطبه من زوال العهد، ولذلك وجب قتل صاحبه عينًا من غير تخيير كما قررنا دلالته فيما مضي. ww A

وإذا كان كذلك فليس مع المخالف ما يدل على أن القتل المباح بسقط بالإسلام وإن كان هذا من فروع الكفر، كما أن الذمي إذا استحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فانتهكها لاعتقاده أنهم كفار وأن ذلك حلال لهم منهم ثم أسلم فإنه يعاقب على ذلك: إما بالقتل إن كان فيها ما يوجب القتل، أو بغيره.

ولذلك لو استحل ذلك ذمى من ذمى ممثل أن يقتل نصرانى يهوديًا، أو ياخذ ماله لاعتقاده أن ذلك حلال له، أو يقذفه، أو يسبه ـ فإنه يعاقب على ذلك عقوبة مثله وإن أسلم.

وكذلك لو قطع الطريق على قافلة فيهم مسلمون ومعاهدون فقتل بعض أولئك المسلمين أو المعاهدين قتل لاجل ذلك حتماً وانتقض عهده وإن أسلم بعد ذلك، وإن كان هذا من فروع الكفر، فهذا رجل انتقض عهده بامر يعتقد حله قبل العهد ولو فعله مسلم لم يقتل عند كثير من الفقهاء إذا كان المقتول ذمياً، وكل واحد من الكفر ومن القتل مؤثر في قتل عند وإن كان عهده إنما زال بهذا القتل فهذا نظير السب، ثم لو أسلم هذا لم يسقط عنه اللقتل بل يقتل إما حداً أو قصاصاً، سواء كان ذلك القتل مما يقتل به المسلم-بان يكون المقتول مسلماً - أو لا يقتل به بان يكون المقتول ذمياً، وعلى التقديرين يقتل هذا الرجل بعد إسلامه، لقطعه الطريق مثلاً، وقتله ذلك المعاهد من غير أهل دينه، وإن كان إنما فعل هذا مستحلاً له لكفره، وهو قد تاب من ذلك الكفر، فتكون التوبة منه توبة من فروعه، وذلك لان هذا الفرع ليس من لوازم الكفر، بل هو محرم عليه في دينه لاجل الذمة، كما أن

ومنشا الغلط في هذه المسالة اعتقاد أن الذمي يستبيح هذا السب، فإن هذا غلط، إذ لا فرق - بالنسبة إليه - بين إظهار الطعن في دين المسلمين وبين سفك دمائهم، وأخذ أموالهم، إذ الجميع إنما حرمه عليهم العهد، لا الدين المجرد، فكيف لم يندرج أخذه لعرض بعض الامة أو لعرض واحد من غير أهل دينه من أهل الذمة في ضمن التوبة من كفره مع أنه فرعه، واندرج أخذه لعرض نبينا تلك في ضمن التوبة من كفره ؟.

الجواب الشالث: هب أنه إنما يقتل للكفر والحراب فقوله: «الإسلام يسقط القتل الثابت للكفر والحراب بالاتفاق » غلط، وذلك أنا إنما اتفقنا على أنه يسقط القتل الثابت للكفر والحراب الأصلى، فإن ذلك إذا أسلم لم يؤخذ بما أصاب في الجاهلية من دم أو مال أو عرض للمسلمين، أما الحراب الطارئ فمن الذى وافق على أن القتل الثابت بجميع

أنواعه يسقط بالإسلام؟ نعم نوافق على ما إذا نقض العهد بما لا ضرر على المسلمين فيه ثم أسلم، أما إذا أسلم ثم حارب وأفسد بقطع طريق أو زنا بمسلمة أو قتل مسلم أو طعن في الدين فهذا يقتل بكل حال كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو يقتل في مواضع بالإجماع كما إذا قتل في المحاربة، وحيث لم يكن مجمعًا عليه فهو كمحل النزاع والقرآن يدل على أنه يقتل، لانه إنما استثنى من تاب قبل القدرة في الجملة، فهذه المقدمة ممنوعة، والتمييز بين أنواع الحراب يكشف اللبس.

وأما ما ذكروه من أن الكافر والمسلم إذا سب فيما بينه وبين الله وقذف الانبياء ثم تاب قبل الله توبته، ولم يطالبه النبي على محب قذفه في الدنيا ولا في الآخرة، وأن الإسلام يجب قذف اليهود لمريم وابنها وقولهم في الانبياء والرسل، فهو كما قالوا، ولا ينبغي أن يستراب في مثل هذا، وقد صرح به بعض أصحابنا وغيرهم وقالوا: إنما الخلاف في سقوط القتل عنه، أما توبته وإسلامه فيما بينه وبين الله فمقبولة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده من الدنوب كلها، وعموم الحكم في توبة المسلم والذمي.

فاما توبة المسلم فقد تقدم القول فيها، وأما توبة الذمى من ذلك، فإن كان ذلك السب ليس ناقضًا للعهد بأنه يقوله مراً فتوبته منه كتوبة الحربى من جميع ما يقوله ويفعله وتوبة الذمى من جميع ما يقر عليه من الكفر، فإن هذا لم يكن ممنوعًا بعقد الذمة، وليس كلامنا فيه، وبه يخرج الجواب عما ذكروه.

فإن السب الذى قامت الادلة على مغفرته بالإسلام ليس هو السب الذى ينتقض به عهد الذمى إذا فعله، وإنما فرق فى الذمى بين الجهر بالسب والإسرار به يخلاف المسلم لان ما يسره من السب لا يمنعه منه إيمان ولا أمان، ألا ترى أنه لو قـذف واحـداً من المسلمين سراً مستحلاً لذلك ثم أسلم كان كما لو قذفه وهو حربى ثم أسلم؟ ومعلوم أن الكفر، الذى لا عهد معه يمنعه من شىء متى أسلم سقط عنه جميع الذنوب تبعاً للكفر، نعم لو اتى من السب بما يعتقده حراماً فى دينه ثم أسلم ففى سقوط حق المسبوب هنا نظر، ونظيره أن يسب الانبياء بما يعتقده محراماً فى دينه، وأما إن كان السب ناقضاً للعهد فإظهاره له مستحلاً له فى الأصل وغير مستحل، كانتما المسلم مستحلاً أو غير مستحل، فالتوبة هنا تسقط حق الله فى الباطن، وأما إسقاطها لحق الأدمى ففيه نظر.

والذى يقتضيه القياس أنه كتوبة المسلم: إن كان قد بلغ المشتوم فلا بد من استحلاله، وإن لم يبلغه ففيه خلاف مشهور، وذلك لأنه حق آدمي يعتقده محرمًا عليه، \* T V -----

وقد انتهكه فهو كما لو قتل المعاهد مسلمًا سرًا ثم أسلم وتاب، أو أخذ له مالاً سرًا ثم أسلم، فإن إسلامه لا يسقط عنه حق الآدمى الذى كان يعتقده محرمًا بالعهد، لا ظاهرًا ولا باطنًا، وهذا معنى قول من قال من أصحابنا: «إن توبته فيما بينه وبين الله مقبولة» فإن الله يقبل التوبة من حقوقه مطلقًا، أما من حقوق العباد فإن التوبة لا تبطل حقوقهم، بل إما أن يستوفيها صاحبها ممن ظلمه، أو يعوضه الله عنها من فضله العظيم.

وجماع هذا الأمر أن التوبة من كل شيء كان يستحله في كفره تسقط حقوق الله وحقوق العباد ظاهرًا وباطنًا، لكن السب الذي نتكلم فيه هو السب الذي يظهره الذمي، وليس هذا مما كان يستحله كما لم يكن يستحل دماءنا وأموالنا، وإن كان ذلك مما يستحله لولا العهد.

وقد تقدم ذكر هذا، وبينا أن العهد يحرم عليه في دينه كثيرًا مما كان يعتقده حلالاً لولا العهد، ونظير هذا توبة المرتد من السب الذي يعتقد صحته، وأما ما لم يكن يستحله وهو إظهار السب ففيه حقان: حق لله، وحق للآدمي، فتوبته تسقط فيما بينه وبين الله حفه، لكن لا يلزم أن تسقط حق الآدمي في الباطن، فهذا الكلام على قبول التوبة فيما بينه وبين الله.

#### وحينئذ فالجواب من وجوه:

أحسدها: أن الموضع الذي ثبت فيه قبول توبته فيما بينه وبين الله من حق الله وحق عباده ليس هو الموضع الذي ينتقض فيه عهده ويقتل وإن تاب، فإن ادعى أنه يسقط حق العباد في جميع الصور فهذا محل منع، لما فيه من الخلاف، فلا بد من إقامة الدلالة على ذلك، والادلة المذكورة لم تتناول السب الظاهر الذي ينتقض به العهد.

الوجه الشانى: أن صحة التربة فيما بينه وبين الله لا تسقط حقوق العباد من العقوبة المشروعة فى الدنيا، فإن من تاب مِنْ قَتْلٍ أو قذف أو قطع طريق أو غير ذلك فيما بينه وبين الله فإن ذلك لا يسقط حقوق العباد من القود وحد القذف وضمان المال، وهذا السب فيه حق لآدمى، فإن كانت التوبة يغفر له بها ذنبه المتعلق بحق الله وحق عباده فإن ذلك لا يوجب سقوط حقوق العباد من العقوبة.

الوجه الثالث: أن من يقول بقبول التوبة من ذلك في الباطن بكل حال بقول: إن توبة العبد فيما بينه وبين الله ممكنة من جميع الذنوب، حتى إنه لو سب سرا آحادًا من الناس موتى، ثم تاب واستخفر لهم بذل سبهم لرجى ان يغفر الله له، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فكذلك ساب الانبياء والرسل لو لم تقبل توبته وتغفر زلته لانسد باب التوبة وقطع طريق المغفرة والرحمة، وقد قال الله تعالى لما نهى عن الغيبة: ﴿ أَيْحِبُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلُ لَحُمَ أَخِيهُ ﴿ العجوات: ١٢).

فعلم أن المغتاب له سبيل إلى التوبة بكل حال، وإن كان الذى اغتيب مينًا أو غائبًا، بل أصح الروايتين ليس عليه أن يستحله في الدنيا إذا لم يكن علم، فإن فساد ذلك أكثر من صلاحه، وفي الاثر: ﴿ إِنَّ الْحَسْنَاتِ صلاحه، وفي الاثر: ﴿ إِنَّ الْحَسْنَاتِ لَيْهِ رَافِولَ المُعْنَاتِ اللَّهِ الْمُودَا ١١٤).

أما إذا كان الرسول حبًا وقد بلغه السب فقد يقول هنا: إن التوبة لا تصح حتى يستحل الرسول ويعفو عنه، كما فعل أنس بن زنيم، وأبو سفيان بن الحارث، وعبد الله بن أبى أمية، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح، وابن الزبعرى، وإحدى القينتين، وكعب بن زهير، وغيرهم، كما دلت عليه السيرة لمن تدبرها، وقد قال كعب بن زهير:

نبسئت أن رسول الله أوعدني

والعفو عند رسول الله مامول

وإنما يطلب العفو في شيء يجوز فيه العفو والانتقام، وإنما يقال «أوعده» إذا كان حكم الإبعاد باقيًا بعد الإسلام، وإلا فلو كان الإيعاد معلقًا ببقائه على الكفر لم يبق إبعاد.

إذا تقرر هذا فصحة التوبة فيما بينه وبين الله وسقوط حق الرسول بما أبدله من الإيمان به الموجب لحقوقه لا يمنع أن يقيم عليه حد الرسول إذا ثبت عند السلطان، وإن أظهر التوبة بعد ذلك، كالتوبة من جميع الكبائر الموجبة للعقوبات المشروعة، سواء كانت حقًا لله أو حقًا لآدمي، فإن توبة العبد فيما بينه وبين الله بحسب الإمكان مصحيحة مع أنه إذا ظهر عليه أقيم عليه الحد؛ وقد أسلفنا أن حق الرسول فيه حق لله وحق لآدمي، وأنه من كلا الوجهين يجب استيفاؤه إذا رفع إلى السلطان وإن أظهر الجاني التوبة بعد الشهادة.

واما ما ذكروه من كون سب الرسول ليس باعظم من سب الله، وأن ما فيه من الشرف فلاجله، ففي الجواب عنه طريقان:

أحدهما: أنه لا فرق بين البابين، فإن ساب الله أيضاً يقتل، ولا تسقط التوبة القتل عنه، إما لكونه دليلاً على الزندقة في الإيمان والامان، أو لكونه ليس مجرد ردة ونقض، وإنما هو m14 .....

من باب الاستخفاف بالله والاستهانة، ومثل هذا لا يسقط القتل عنه إذا تاب بعد الشهادة عليه كما لا يسقط القتل عنه إذا انتهاك محارمه، فإن انتهاك حرمته أعظم من انتهاك محارمه، وسياتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك، ومن قاله من اصحابنا وغيرهم، ومن أجاب بهذا لم يورد عليه صحة إسلام النصراني ونحوه وقبول توبتهم، لأنه لا خلاف في قبول النوبة فيما بينه وبين الله وفي قبول النوبة مطلقاً إذا لم يظهروا السب، وإنما الخلاف فيما إذا أظهر النصراني ما هو سب وطعن، ودعاؤهم إلى النوبة لا يمنع إقامة الحدود عليهم إذا كانوا معاهدين كقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِينَ فَتُوا المُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ثُمَّ لَمْ يُتُوبُوا ﴾ معاهدين كقروا، ولو فعل هذا معاهد بمسلم (البورج: ١٠) وكانت فننتهم انهم القوهم في النار حتى كفروا، ولو فعل هذا معاهد بمسلم فإنه يقتل وإن أسلم بالاتفاق، وإن كانت توبته فيما بينه وبين الله مقبولة.

وأيضًا، فإن مقالات الكفار التي يعتقدونها ليست من السب المذكور، فإنهم يعتقدون هذا تعظيمًا لله ودينًا له، وإنما الكلام في السب الذي هو سب عند الساب وغيره من الناس، وفرق بين من يتكلم في حقه بكلام يعتقده تعظيمًا له وبين من يتكلم بكلام يعلم أنه استهزاء به واستخفاف به، ولهذا فرق في القتل والزنا والسرقة والشرب والقذف ونحوهن بين المستحل لذلك المعذور وبين من يعلم التحريم.

وكذلك قول النبي عَلَيُّ : ﴿ لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر ﴾ .

وقوله فيما يروى عن ربه عز وجل: « يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الامر أقلب الليل والنهار (١٨٧).

فإن من سب الدهر من الخلق لم يقصد سب الله - سبحانه - وإنما قصد أن يسب من فعل به ذلك الفعل مضيفًا له إلى الدهر، فيقع السب على الله، لانه هو الفاعل في الحقيقة، مواء قلنا إن الدهر اسم من أسماء الله تعالى كما قال نعيم بن حماد أو قلنا إنه ليس باسم، وإنما قوله: «أنا الدهر» أي أنا الذي أفعل ما ينسبونه إلى الدهر ويوقعون السب عليه كما قال له أبو عبيدة والاكثرون.

ولهذا لم يكفر من سب الدهر، ولا يقتل، لكن يؤدب ويعزر لمسوء منطقه، والسب المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَلا تُسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسَبُّوا اللَّهَ عَدُواً بغَيْرِ عَلَمٍ ﴾ (الأنعام: ١٠٨٨).

قد قبيل: إن المسلمين كانوا إذا سبوا آلهة الكفار سب الكفار من يأمرهم بذلك،

وإلههم الذى يعبدونه معرضين عن كونه ربهم وإلههم، فيقع سبهم على الله لانه إلهنا ومعبودنا، فيكونوا سابين لموصوف، وهو الله سبحانه ولهذا قال سبحانه: ﴿عَلُواْ بِغَيْرٍ عِلْمِ﴾ وهو شبيه بسب الدهر من بعض الوجوه.

وقسيل: كانوا يصرحون بسب الله عدوًا وغلوًا في الكفر، قال قتادة: كان المسلمون يسبون اصنام الكفار فيسب الكفار الله بغير علم، فانزل الله: ﴿ وَلا تَسُوُّا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُون الله فَيَسُوُّا اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عَلْمِ ﴾.

وقُال أيضًا: كان المُسلُمُونٌ يسبون أوثان الكفار، فيردون عليهم، فنهاهم الله تعالى أن يستسبوا لربهم قومًا جهلة لا علم لهم بالله، وذلك أنه في اللجاجة أن يسب الجاهل من يعظمه مراغمة لعدوه إذا كان يعظمه أيضًا، كما قال بعض الحمقي:

سبوا عليًا كما سبوا عتيقكم

كفراً بكفر، وإيمانًا بإيمان

وكما يقول بعض الجهال: مقابلة الفاسد بمثله، وكما قد تُحْمِلُ بعض جهال المسلمين الحمية على أن يسب عيسى إذا جاهره المحاربون بسب رسول الله ﷺ، وهذا من المرجات للقتا .

الطريقة الثانية: طريقة من فرق بين سب الله وسب رسوله، وذلك من وجوه:

أحدها: أن سب الله حق محض لله، وذلك يسقط بالنوبة كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وسب النبي ﷺ فيه حقان: لله وللعبد، ولا يسقط حق الآدمي بالنوبة كالقتل في المحاربة، هذا فرق القاضي أبي يعلى في خلافه.

الوجه النانى: أن النبي ﷺ تلحقه المعرة بالسب، لأنه مخلوق، وهو من جنس الأدميين الذين تلحقهم المعرة والغضاضة بالسب والشتم، وكذلك يثابون على سبهم، ويعطيهم الله من حسنات الشاتم أو من عنده عوضًا على ما أصابهم من المعصية بالشتم، فمن سبه فقد انتقص حرمته، والخالق سبحانه لا تلحقه معرة ولا غضاضة بذلك، فإنه منزه عن لحوق المنافع والمضار، كما قال سبحانه فيما يرويه عنه رسول الله ﷺ: «يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني، ولن تبلغوا نفعى فتنفعوني».

وإذا كان سب النبي عَلَيْهُ قد يؤثر انتقاصه في النفوس، وتلحقه بذلك معرة وضيم، وربما كان سببًا للتنفير عنه، وقلة هيبته، وسقوط حرمته، شرعت العقوبة على خصوص الفساد الحاصل بسبه فلا تسقط بالتوبة كالعقوبة على جميع الجرائم، وأما ساب الله سبحانه فإنه يضر نفسه بمنزلة الكافر والمرتد، فمتى تاب زال ضرر نفسه فلا يقتل.

وهذا الفرق ذكره طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية، منهم القاضى عبد الوهاب ابن نصر، والقاضى أبو يعلى فى: «المجرد» وأبو على بن البناء، وابن عقيل، وغيرهم، وهو يتوجه مع قولنا: إن سب النبى ﷺ حد الله كالزنا والسرقة.

يؤيد ذلك أن القذف بالكفر أعظم من القذف بالزنا، ثم لم يشرع عليه حد مقدر كما شرع على الرمى بالزنا، وذلك لان المقدوف بالكفر لا يلحقه العرا الذى يلحقه بالرمى بالزنا، لانه بما يظهر من الإيمان يعلم كذب القاذف، وبما يظهره من التوبة تزول عنه تلك المعرة، بخلاف الزنا فإنه يستسر به، ولا يمكنه إظهار البراءة منه، ولا تزول معرته في عرف الناس عند إظهار التوبة، فكذلك ساب الرسول يلحق بالدين وأهله من المعرة ما لا يلحقهم إذا سب الله، لكون المنافى لسب الله ظاهراً معلوماً لكل أحد يشترك فيه كل الناس.

الوجه الثالث: أن النبى عليه إنسا يُسبُ على وجه الاستخفاف به والاستهانة، وللنفوس الكافرة والمنافقة إلى ذلك داع: من جهة الحسد على ما آناه الله من فضله، ومن جهة المخالفة في دينه، ومن جهة المراغمة لامته، وكل مفسدة يكون إليها داع فلا بد من شرع المخالفة في دينه، ومن جهة المراغمة لامته، وكل مفسدة يكون إليها داع فلا بد من شرع العقوبة عليه يسقط بالتوبة كسائر الجرائم، وأما سب الله سبحانه فإنه لا يقع في الغالب استخفافًا واستهانة، وإنما يقع تدينًا واعتقادًا، وليس للنفوس في الغالب داع إلى إلقاء السب إلا عن اعتقاد، يرونه تعظيمًا وتمجيدًا، وإذا كان كذلك لم يحتج خصوص السب إلى شرع زاجر، بل هو نوع من الكفر، فيقتل الإنسان عليه كردته وكفره، إلا أن يتوب.

وهذا الوجه من نمط الذي قبله، والفرق بينهما أن ذلك بيان لان مفسدة السب لا تزول بإظهار التوبة، بخلاف مفسدة سب الله تعالى، والثاني بيان لان سب الرسول إليه داع طبعى فيشرع الزجر عليه لخصوصه كشرب الخمر، وسب الله تعالى ليس إليه داع طبعي فلا يحتاج خصوصه إلى زجر آخر كشرب البول واكل الميتة والدم.

والوجه الرابع: أن سب النبي على حد وجب لسب آدمى ميت لم يعلم أنه عفا عنه، وذلك لا يسقط بالتوبة، بخلاف سب الله تعالى، فإنه قد علم أنه قد عفا عمن سبه إذا تاب، وذلك أن سب الرسول متردد في سقوط حده بالتوبة بين سب الله وسب سائر الآدميين، فيجب إلحاقه باشبه الاصلين به، ومعلوم أن سب الآدمي إنما لا تسقط عقوبته بالتوبة لان

حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة، لانهم ينتفعون باستيفاء حقوقهم، ولا ينتفعون بتوبة التاب، فإذا تاب من للآدمى عليه حق قصاص أو قذف فإن له أن ياخذه منه لينتفع به تشفيًا ودرك ثار وصيانة عرض، وحق الله قد علم سقوطه بالتوبة، لانه سبحانه إنما أوجب الحقوق لينتفع بها العباد فإذا رجعوا إلى ما ينفعهم حصل مقصود الإيجاب، وحينفذ فلا ريب أن حرمة الرسول ألحقت بحرمة الله من جهة التغليظ، لان الطعن فيه طعن في دين الله وكتابه، وهو من الخلق الذين لا تسقط حقوقهم بالتوبة، لائهم ينتفعون باستيفاء الحقوق معن هي عليه.

وقد ذكرنا ما دل على ذلك من أن رسول الله عَلَيْ كان له أن يعاقب من آذاه وإن جاءه تائبًا، وهو عَلَيْ كما أنه بلغ الرسالة لينتفع بها العباد فإذا تابوا ورجعوا إلى ما أمرهم به فقد حصل مقصوده فهو أيضًا يتالم باذاهم له فله أن يعاقب من اذاه تحصيلاً لمصلحة نفسه كما أنه ياكل ويشرب، فإن تمكين البشر من استيفاء حقه ممن بغى عليه من جملة مصالح الإنسان، ولولا ذلك لمائت النفوس غَمًا، ثم إليه الخيرة في العفو والانتقام، فقد تترجح عنده مصلحة الانتقام، فيكون فاعلاً لامر مباح وحظ جائز كما له أن يتزوج النساء، وقد يترجح العفو.

والذبياء عليهم السلام منهم من كان قد يترجع عنده أحيانًا الانتقام ويشدد الله قلوبهم فيه حتى تكون أشد من الصخر كنوح وموسى، ومنهم من كان يترجع عنده العفو فيلين الله قلوبهم فيه حتى تكون ألين من اللين كإبراهيم وعيسى فإذا تعذر عفوه عن حقه تعين استيفاؤه، وإلا لزم إهدار حقه بالكلية.

قولهم: «إذا سقط المتبوع بالإسلام فالتابع أولى».

قلنا : هو تابع من حيث تغلظت عقوبته، لا من حيث إن له حقًا في الاستيفاء لا ينجبر بالتدنة.

قولهم: «ساب الواحد من الناس لا يختلف حاله بين ما قبل الإسلام وبعده، بخلاف ساب الرسول».

عنه جوابان:

أحدهما المنع: فإن سب الذمى للمسلم جائز عنده، لانه يعتقد كفره وضلاله، وإنما يحرمه عنده العهد الذى بيننا وبينه فلا فرق بينهما، وإن فرض الكلام في سب خارج عن الدين مثل الرمى بالزنا والافتراء عليه ونحو ذلك، فلا فرق في ذلك بين سب الرسول وسب

V\* ------

الواحد من أهل الذمة، ولا ريب أن الكافر إذا أسلم صار أخًا للمسلم يؤذيه ما يؤذيهم، وصار معتقدًا لحرمة أعراضهم، وزال المبيح لانتهاك أعراضهم، ومع ذلك لا يسقط حق المشتوم بإسلامه، وقد تقدم هذا الوجه غير مرة.

الثانى: أن شاتم الواحد من الناس لو تاب واظهر براءة المشتوم وأثنى عليه ودعا له بعد رفعه إلى السلطان كان له أن يستوفى حده مع ذلك، فلا فرق بينه وبين شاتم الرسول إذا أظهر اعتقاد رسالته وعلو منزلته، وسبب ذلك أن إظهار مثل هذه التوبة لا يزيل ما لحق المشتوم من الغضاضة والمعرة بل قد يحمل ذلك على خوف العقوبة، وتبقى آثار السب الاول جارحة، فإن لم يمكن المشتوم من أخذ حقه بكل حال لم يندمل جرحه.

قولهم: «القتل حق الرسالة، وأما البشرية فإنما لها حقوق البشرية، والتوبة تقطع حق الرسالة».

قلنا: لا نسلم ذلك، بل هو من حيث هو بشر مفضل في بشريته على الآدميين تفضيلاً يوجب قتل سابه، ولو كان القتل إنما وجب لكونه قدحًا في النبوة لكان مثل غيره من أنواع الكفر، ولم يكن خصوص السب موجبًا للقتل، وقد قدمنا من الأدلة ما يدل على أن خصوص السب موجبًا للقتل، وأنه ليس بمنزلة سائر أنواع الكفر، ومن سوى بين الساب وبين المعرض عن تصديقه فقط في العقوبة فقد خالف الكتاب والسنة الظاهرة والإجماع وبين المعاضى، وخالف المعقول وصوى بين الشيئين المتباينين، وكون القاذف له لم يجب عليه ما الفتل جلد ثمانين أوضح دليل على أن القتل عقوبة لخصوص السب، وإلا كان قد اجتمع حقان: حق للله وهو تكذيب رسوله فيوجب القتل وحق لرسوله - وهو سبه فيوجب الجلد على هذا الرأى - فكان ينبغي قبل التوبة على هذا أن يجتمع عليه الحدان، كما لو ارتد وقذف مسلمًا، وبعد الثوبة يستوفي منه حد القذف، فكان إنما للنبي تَنْقُ أن يعاقب اللقود ونحوه مما هو خالص حق الآدمي، ولو سلمنا أن القتل حق الرسالة فقط فهو ردة منظمة بما فيه ضرر أو نقض مغلظ بما فيه ضرر أو نقض مغلظ بما فيه ضرر كما لو اقترن بالنقض حراب وفساد بالفعل من قطع طريق وزنًا بمسلمة وغير ذلك، فإن القتل هنا حق الله، ومعة الم يسقط بالثوبة من وهذا الماخذ متحقق سواء قلنا إن ساب الله يقتل بعد التوبة أو لا يقتل كما تقدم

قولهم: «إذا أسلم سقط القتل المتعلق بالرسالة ،

قلنا: هذا ممنوع، أما إذا سوينا بينه وبين سب الله فظاهر، وإن فرقنا فإن هذا شبه من باب فعل المحارب لله ورسوله الساعى في الارض فساداً، والحاجة داعية إلى ردع أمثاله كما تقدم، وإن سلمنا سقوط الحق المتعلق بالكفر بالرسالة، لكن لم يسقط الحق المتعلق بشتم الرسول وسبه، فإن هذه جناية زائدة على نفس الرسول مع التزام تركها، فإن الذمي يلتزم لنا أن لا يظهر السب، وليس ملتزمًا لنا أن لا يكفر به، فكيف يجعل ما التزم تركه من جنس ما تورناه عليه؟ وجماع الامران هذه الجناية على الرسالة له نقض يتضمن حرابا وفساداً أو ردة تضمنت فساداً وحراباً، وسقوط القتل عن مثل هذا ممنوع كما تقدم.

قولهم: « حق البشرية انغمر في حق الرسالة، وحق الآدمي انغمر في حق الله».

قلنا: هذه دعوى محضة، ولو كان كذلك لما جاز للنبي الله المفو عمن سبه، ولا جاز عقوبته بعد مجيئه تائبًا، ولا احتيج خصوص السب أن يفرد بذكر العقوبة، لعلم كل أحد أن سب الرسول أغلظ من الكفربه، فلما جاءت الاحاديث والآثار في خصوص سب الرسول بالقتل علم أن ذلك لخاصة في السب وإن اندرج في عموم الكفر.

وأيضاً، فحق العبد لا ينغمر في حق الله قطا، نعم العكس موجود، كما تندرج عقوبة القاتل والقاذف على عصيانه لله في القود وحد القذف، أما أن يندرج حق العبد في حق الله فباطل، فإن من جنى جناية واحدة تعلق بها حقان لله ولآدمى ثم سقط حق الله لم يسقط حق الآدمى سواء كان من جنس أو جنسين، كما لو جنى جنايات متفرقة كمن قتل في قطع الطريق فإنه إذا سقط عنه تحتم القتل لم يسقط عنه القتل، ولو سرق سوقة ثم سقط عنه القطع لم يسقط عنه الغنرم بإجماع المسلمين، حتى عند من قال: ٥إن القطع والغزم لا يجتمعان ، نعم إذا جنى جناية واحدة فيها حقان لله ولآدمى: فإن كان موجب الحقين من جنس واحد تداخل، وإن كانا من جنسين ففى التداخل خلاف معروف، مثال الأول قتل المحارب فإنه يوجب القتل حقًا لله وللآدمى، والقتل لا يتعدد، فمتى قتل لم يبق للآدمى حق في تركته من الدية، وإن كان له أن ياخذ الدية إذا قتل عدة مقتولين فيقتل ببعضهم عند الشافعى وأحمد وغيرهما.

أما إن قلنا: «إن موجب العمد القود عينًا» فظاهر، وإن قلنا: «إن موجبه أحد شيئين» فإنما ذلك حيث يمكن العفو، وهنا لا يمكن العفو، وصار موجبه القود عينًا، وَوَلِيَّ استيفائه الإمام، لان ولايته أعم، ومثال الثاني: أخذ المال سوقة وإتلافه، فإنه موجب للقطم حداً الله، \*V

وموجب للغرم حقًا لآدمي، ولهذا قال الكوفيون: إن حق الآدمي يدخل في القطع فلا يجب وقال الاكثرون: بل يغرم للآدمي ماله، وإن قطعت يده.

وأما إذا جنى جنايات متفرقة لكل جناية حد، فإن كانت لله وهى من جنس واحد تداخلت بالاتفاق، وإن كانت من أجناس وفيها القتل تداخلت عند الجمهور، ولم تتداخل عند الشافمي، وإن كانت لأدمى لم تتداخل عند الجمهور، وعند مالك تتداخل في القتل، عند الشافمي، وإن كانت لأدمى لم تتداخل عند الجمهور، وعند مالك تتداخل في القتل، إلا حد القذف، فهنا هذا الشاتم الساب لا ربب أنه يتعلق بسبه حق لله وحق لآدمى، ونحن نقول: إن موجب كل منهما القتل، ومن ينازعنا إما أن يقول: اندرج حق الآدمى في حق الله أو موجبه الجلد، فإذا قتل فلا كلام إلا عند من يقول: إن موجبه الجلد، فإنه لا يحب أن يخرج على الخلاف، وأما إذا أسقط حق الله بالنوبة فكيف يسقط حق العبد؟ فإنا لا نحفظ لهذا نظيرًا، بل النظائر تخالفه كما ذكرناه، والسنة تدل على خلافه، وإثبات حكم بلا أصل ولا نظير غير جائز، بل مخالفته للاصول دليل على بطلانه.

وأيضًا، فهب أن هذا حد محض الله، لكن لم يقال: ﴿إِنه يسقط بالتوبة﴾؟ وقد قدمنا أن الردة ونقض العهد نوعان: مجرد ومغلظ، فما تغلظ منه بما يضر المسلمين يجب قتل صاحبه بكل حال وإن تاب، وبينا أن السب من هذا النوع.

وأيضًا، فاقصى ما يقال أن يلحق هذا السب بسب الله، وفيه من الخلاف ما سياتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وأما ما ذكر من الفرق بين سب المسلم وسب الكافر فهو وإن كان له توجه ـ كسا للتسوية بينهما في السقوط توجه أيضًا ـ فإنه معارض بما يدل على أن الكافر أولى بالقتل بكل حال من المسلم، وكذلك أن الكافر قد ثبت المبيح لدمه وهو الكفر، وإنما عصمه المههد، وإظهاره السب لا ريب أنه محاربة لله ورسوله وإفساد في الأرض ونكاية في المسلمين، فقد تحقق الفساد من جهته، وإظهاره التوبة بعد القدرة عليه لا يوثق بها، كتوبة غيره من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادًا، بخلاف من علم منه الإسلام وصدرت منه الكلمة من السب مع إمكان أنها لم تصدر عن اعتقاد، بل خرجت سمقها أو غلطًا، فإذا عاد إلى الإسلام -مع أنه لم يزل يتدين به لم يُعلَمُ منه خلافه ـ كان أولى لقبول توبته، لان ذنبه أصغر، وتوبته أقرب إلى الصحة .

ثم إنه يجاب عنه بان إظهار المسلم تجديد الإسلام بمنزلة إظهار الذمي الإسلام، لان الذمي كان يزعه عن إظهار سبه ما اظهره من الأمان كما يزع المسلم ما اظهره من عقد الإيمان، فإذا كان المسلم الآن إنما يظهر عقد إيمان قد ظهر ما يدل على فساده، فكذلك الذمي إنما يظهر عقد إيمان قد ظهر ما يدل على فساده، فإن من يتهم في امانه يتهم في إيمانه، ويكون منافقاً في الإيمان كما كان منافقاً في الامان، بل ربما كان حال هذا الذي تاب بعد معاينة السيف أشد على المسلمين من حاله قبل التوبة، فإنه كان في ذلة الكفر والآن فإنه قد يشرك المسلمين في ظاهر العزمع ما ظهر من نفاقه وخبثه الذي لم يظهر ما يدل على زواله، على أن في تعليل سبه بالزندقة نظرًا، فإن السب أمر ظاهر أظهره ولم يظهر من منه ما يدل على استبطانه إياه قبل ذلك، ومن الجائز أن يكون قد حدث له ما أوجب الردة.

نعم، إن كان ممن تكرر ذلك منه أو له دلالات على سوء العقيدة فهنا الزندقة ظاهرة، لكن يقال: نحن نقتله للامرين، لكونه زنديقا ولكونه سابًا، كما نقتل الذمي لكونه كافرًا غير ذي عهد، ولكونه سابًا، فإن الفرق بين المسلم والذمي في الزندقة لا يمنع اجتماعهما في علمة أخرى تقتضي كون السب موجبًا للقتل، وإن أحدث الساب اعتقاداً صحيحًا بعد ذلك، بل قد يقال: إن السب إذا كان موجبًا للقتل قتل صاحبه وإن كان صحيح الاعتقاد في الباطن في حال سبه كسبه لله تعالى وكالقذف في إيجابه للجلد وكسب جميع البشر.

وأما الفرق الثانى الذى مبناه على أن السب يوجب قتل المسلم حداً لأن مفسدته لا تزول بسقوطه بتجديد الإسلام، بخلاف سب الكافر، فمضمونه أنا تُرخص لاهل الذمة فى إظهار السب إذا أظهروا بعده الإسلام، وناذن لهم أن يشتموا، ثم بعد ذلك يسلمون، وما هذا إلا بمثابة أن يقال: علم الذمى بائه إذا زنى بمسلمة أو قطع الطريق أخذ فقتل إلا أن يسلم يزعه عن هذه المفاسد إلا أن يكون ممن يريد الإسلام وإذا أسلم فالإسلام يجب ما كان قبله، ومعلوم أن معنى هذا أن الذمى يحتمل منه ما يقوله ويفعله من أنواع المحاربة والفساد إذ قصد أن يسلم، ومعلوم أن هذا غير جائز.

فإن الكلمة الواحدة من سب النبي عَلَيُه لا تحتمل بإسلام الوف من الكفار، ولان يظهر دين الله ظهورًا يمنع أحدًا أن ينطق فيه بطعن أحب إلى الله ورسوله أن يدخل فيه أقوام وهو منتمك مستمان.

وكثير ممن يسب الانبياء من أهل الذمة قد يكون زنديغًا لا يبالي إلى أى دين انتسب، فلا يبالى أن ينال غرضه من السب ثم يظهر الإسلام كالمنافق سواء، ثم هذا يوجب الطمع منهم في عرضه، فإنه ما دام العدو يرجو أن يستبقى ولو بوجه لم يزعه ذلك عن إظهار مقصوده في وقت ما ثم إن ثبت ذلك عليه ورفع إلى السلطان وأمر بقتله أظهر الإسلام، وإلا \*\*

فقد حصل غرضه، وكل فساد قصد إزالته بالكلية لم يجعل لفاعله سبيل إلى استبقائه بعد الاخذ كالزنا والسرقة وقطع الطريق، فإن كان مقصود الشارع من تطهير الدار من ظهور كلمة الكفر والطعن في الدين أبلغ من مقصوده من تطهيرها من وجوه هذه القبائح ابتغى أن يكون تحتم عقوبة هؤلاء.

وفقه هذا الجواب أن تعلم أن ظهور الطعن في الدين من سب الرسول ونحوه فساد عريض وراء مجرد الكفر، فلا يكون حصول الإسلام ماحيًا لذلك الفساد.

وأما الفرق الثالث قولهم: ٥ إن الكافر لم يلتزم تحريم السب ٥ فباطل، فإنه لا فرق بين إظهاره لسب النبي على وبين إظهار لسب آحاد من المسلمين وبين سفك دمائهم وأخذ أموالهم، فإنه لو لا العهد لم يكن فرق عنده بيننا وبين سائر من يخالفه في دينه من المحاربين، ومعلوم أنه يستحل ذلك كله منهم، ثم إنه بالعهد صار بذلك محرمًا عليه في دينه منا لاجل العهد، فإذا فعل شيئًا من ذلك أقيم عليه حده وإن أسلم، سواء انتقض عهده بين بين فضاء أو لم ينتقض عهده، ولا حد عليه في الحد مع بقاء العهد كما لو سرق أو قذف مسلمًا، وتارة ينتقض عهده، ولا حد عليه فيصير بمنزلة المحاربين، وتارة يجب عليه الحد وينتقض عهده كما إذا سب الرسول أو زني بمسلمة أو قطع الطريق على المسلمين، فهذا يقتل وإن أسلم، وعقوبة هذا النوع من الجنايات القتل حتمًا كعقوبة القاتل في المحاربة من المسلمين جزاء له على ما فعل من الفساد الذي التزم بعقد الإيمان أن لا يفعله مع كون مثل ذلك الفساد موجبًا للقتل ونكالاً لامثاله عن فعل مثل هذا إذا علموا أنه لا يترك صاحبه حتى يقتل.

فهذا هو الجواب عما ذكر من الحجج للمخالف، مع أن فيما تقدم من كلامنا ما يغني عن الجواب لمن تبينت له المآخذ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

### فصل: في مواضع التوبة

وذلك مبنى على التوبة من سائر الجرائم، فنقول:

لا خلاف علمناه أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حداً لله من تحتم القتل والصلب والنفى وقطع الرجل، وكذلك قطع اليد عند عامة العلماء، إلا فى وجه لاصحاب الشافعى، وقد نص الله على ذلك بقوله: ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا مِن قَبلٍ أَن تَقُدُّ وَا عَلَهُمْ فَاعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (المائدة: ٣٤) ومعنى القدرة عليهم إمكان الحد عليهم لشبوته

.. **\***VA

بالبينة أو بالإقرار وكونهم في قبضة المسلمين، فإذا تابوا قبل أن يؤخذوا سقط ذلك عنهم. وأما من لم يوجد منه إلا مجرد الردة وقد أظهرها فذلك أيضًا تقبل توبته عند العامة، إلا ما يروى عن الحسن ومن قبل إنه وافقه.

وأما القاتل والقاذف فلا أعلم مخالفًا أن توبتهم لا تسقط عنهم حق الآدمي بمعنى أنه إذا طلب بالقود وحد القذف فله ذلك، وإن كانوا قد تابوا قبل ذلك.

وأما الزاني والسارق والشارب فقد أطلق بعض أصحابنا إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد، فهل يسقط عنه الحد؟ على روايتين:

أصحهما: أنه يسقط عنه الحد بمجرد التوبة، ولا يعتبر مع ذلك رصلاح العمل. والثانية: لا يسقط، ويكون من توبته تطهيره بالحد.

وقيد بعضهم إذا تاب قبل ثبوت حده عند الإمام، وليس بين الكلامين خلاف في المعنى فإنه لا خلاف أنه لا يسقط في الموضع الذي لا يسقط حد المحارب بتوبته، وإن اختلفت عباراتهم: هل ذلك لعدم الحكم بصحة التوبة أو لإفضاء سقوط الحد إلى المفسدة؟

فقال القاضى أبو يعلى وغيره، وهو ممن أطلق الروايتين: التوبة غير محكوم بصحتها بعد قدرة الإمام عليه، لجواز أن يكون أظهرها تقية من الإمام والخوف من عقوبته، قال: ولهذا نقول في توبة الزاني والسارق والشارب: لا يحكم بصحتها بعد علم الإمام بحدهم وثبته عنده، وإنما يحكم بصحتها قبل ذلك قال: وقد ذكره أبو بكر في «الشافي» فقال: إذا تاب يعنى الزاني -بعد أن قدر عليه فمن توبته أن يظهر بالرجم أو الجلد، وإذا تاب قبل أن يقدر عليه قبلت توبته، فما خذ القاضى أن نفس التوبة المحكوم بصحتها مسقط للحد في كل موضع، فلم يحتج إلى التقبيد هو ومن سلك طريقته من أصحابه مثل الشريف أبي جعفر وأبي الخطاب، وماخذ أبي بكر وغيره الفرق بين ما قبل القدرة وبعدها في الجميع مع صحة التوبة بعد القدرة، ويكون الحد من تمام التوبة، فلهذا قيدوا، فلا فرق في الحكم بين القولين، والتقيد بذلك موجود في كلام الإمام أحمد، نقل عنه أبو الحارث في سارق جاء تأبّو ومعه السرقة فردها قبل أن يقدر عليه، قال: لم يقطع، وقال: قال الشعبي: ليس على تأبّ ومعه المحموني في الرجل إذا اعترف بالزنا أربع مرات، ثم تاب قبل أن يقام عليه ونقل عنه المعيموني في الرجل إذا اعترف بالزنا أربع مرات، ثم تاب قبل أن يقام عليه ونقل عنه الميموني في الرجل إذا اعترف بالزنا أربع مرات، ثم تاب قبل أن يقام عليه ونقل عنه الميموني في الرجل إذا اعترف بالزنا أربع مرات، ثم تاب قبل أن يقام عليه

9

الحد: إنه تقبل توبته فلا يقام عليه الحد، وذكر قصة ماعز إذ وجد مس الحجر فهرب قال النبي تلله : وفهلا تركتموه ا(١٨٨٠) .

قال الميموني: وناظرته في مجلس آخر، قال: إذا رجع عما أقر به لم يرجم.

قلت: فإن تاب، قال: من توبته أن يطهر بالرجم، قال: ودار بيني وبينه الكلام غير مرة أنه إذا رجع لم يقم عليه، وإن تاب فمن توبته أن يطهر بالجلد، قال القاضى: والمذهب الصحيح أنه يسقط بالتوبة كما نقل أبو الحارث وحنبل ومهنا.

فتلخص من هذا أنه إذا أظهر التوبة بعد أن ثبت عليه الحد عند الإمام بالبينة لم يسقط عنه الحد وأما إن تاب قبل أن يقدر عليه -بأن يتوب قبل أخذه وبعد إقراره الذي له أن يرجع عنه ففيه روايتان، وقد صرح بذلك غير واحد من أئمة المذهب، منهم الشيخ أبو عبد الله ابن حامد، قال: فأما الزنا فإنه لا خلاف أنه فيما بينه وبين الله تصح توبته منه.

قاما إذا تاب الزاني وقد رفع إلى الإمام فقول واحد: لا يسقط الحد، فاما إن تاب بحضرة الإمام فإنه ينظر، فإن كان بإقرار منه ففيه روايتان، وإن كان ذلك ببينة فقول واحد: لا يسقط، لانه إذا قامت البينة عليه بالزنا فقد وجب القضاء بالبينة، والإقرار بخلاف البينة، لانه إذا رجع عن إقراره قبل منه.

وقال في السرقة: لا خلاف أن الحق الذى لله يسقط بالتوبة، سواء تاب قبل القطع أو بعده، وإنما الخلاف فيمن تاب قبل إقامة الحد، فإن كان ذلك قبل أن يرفع إلى الإمام سقط الحد سواء رفع إلى الإمام أو لم يرفع، وأما إذا تاب بعد أن رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد عنه، لانه حق يتعلق بالإمام فلا يجوز تركه.

قال: وكذلك المحارب إذا تاب من حق الله، وقد قدمنا أنا إذا قلنا يسقط الحد عن غير قطاع الطريق بالتوبة فإنه يكفى مجرد التوبة، وهذا هو المشهور من المذهب، كما يكفى ذلك في قطاع الطريق.

وفيه وجه ثان: أنه لا بد من إصلاح العمل مع التوبة، وعلى هذا فقد قبل: يعتبر مضى مدة يعتبر بها صدق توبته وصلاح نبته، وليست مقدرة بمدة معلومة، لان التوقيت يفتقر إلى توقيف، ويتحرج أن يعتبر مضى سنة، كما نص عليه الإمام أحمد في توبة الداعى إلى البدعة أنه يتعين فيه مضى سنة اتباعًا لما أمر به عمر بن الخطاب والله في قضية صبيغ بن

(۱۸۸) صحيح: رواه النسائى (۲۷۰۷) والدارمى (۲/ ۲۷) واحمد (۳/ ٤٣١) وصححه الالبانى في صحيح النسائى. عسل، فإنه تاب عنده ثم نفاه إلى البصرة، وأمر المسلمين يهجره، فلما حال الحول ولم يظهر منه إلا خير أمر المسلمين بكلامه، وهذه قضية مشهورة بين الصحابة، وهذه طريقة اكثر أصحابنا.

وظاهر طريقة أبى بكر أنه يفرق بين التوبة قبل أن يقر بان يجيء تائبًا . وبين أن يقر ثم يشوب، لأن أحمد والله إنما أسقط الحد عمن جاء تائبًا، فأما إذا أقر ثم تاب فقد رجع أحمد عن القول بسقوط الحد.

وللشافعي أيضاً في سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة قولان أصحهما أنه يسقط، لكن حد المحارب يسقط بإظهار التوبة قبل القدرة وحد غيره لا يسقط بالتوبة حتى يقترن بها الإصلاح في زمن يوثق بتوبته، وقيل: مدة ذلك سنة.

هكذا ذكر العراقيون من أصحابه، وذكر بعض الخراسانيين أن في توبة المحارب وغيره بعد الظفر قولين إذا اقترن بها الإصلاح، واستشكلوا ذلك فيما إذا أنشأ التوبة حيث أخذ الإقامة الحد، فإنه لا يؤخر حتى يصلح العمل.

ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يسقط بالتوبة، وذكر بعضهم أن ذلك إجماع، وإنما هو إجماع في التوبة بعد ثبوت الحد.

### فصل: توبة الساب بعد ثبوت السب عليه بالبينة

إذا تلخص ذلك فمن سب الرسول ﷺ، ورفع إلى السلطان، وثبت ذلك عليه بالبينة، ثم أظهر التوبة، لم يسقط عنه الحد عند من يقول «إنه يقتل حداً» سواء تاب قبل أداء البينة، الان هذه توبة بعد أخذه والقدرة عليه، فهو كما لو تاب قاطع البينة أو بعد أداء البينة، الان هذه الوبال، وكذلك لو تاب بعد أن أريد رفعه إلى السلطان والبينة بذلك ممكنة، وهذا الاريب فيه، والذمى في ذلك كالمِلِّيُّ إذا قبل «إنه يقتل حداً» كما قد ناه.

### توبته بعد الإقرار بالسب

واما إن اقر بالسب ثم تاب او جاء تائبًا منه، فمذهب المالكية أنه يقتل أيضًا، لانه حد من الحدود لا يسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها، ولهم في الزنديق إذا جاء تائبًا قولان، لكن قال القاضي عياض: مسالته أقوى لا يتصور فيها الخلاف، لانه حق يتعلق بالنبي عليه ، ولامته بسببه، لا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الأدميين، وكذلك يقول من يرى ۸١ .....

أنه يقتله حدًا كما يقوله الجمهور، ويرى أن التوبة لا تسقط الحد بحال كأحد قولى الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وأما على المشهور في المذهبين - من أن التوبة قبل القدرة تسقط الحد ـ فقد ذكرنا أنما ذاك في حدود الله، فأما حدود الآدميين من القود وحد الله فلا تسقط بالتوبة.

فعلى هذا لا يسقط القتل عنه وإن تاب قبل القدرة كما لا يسقط القتل قودًا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة، لانه حق آدمي ميت، فاشبه القود وحد القذف، وهذا قول القاضي أبي يعلى وغيره، وهو مبنى على أن قتله حق لآدمي وأنه لم يعف عنه، ولا يسقط إلا بالعفو، وهو قول من يفرق بين من سب الله ومن سب رسوله.

وأما من سوى بين من سب الله ومن سب رسوله وقال: اإن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة، فإنه يسقط القتل هنا، لانه حد من الحدود الواجبة لله تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه، وهذا موجب قول من قال: اإن توبته تنفعه فيما بينه وبين الله، ويسقط عنه حق الرسول في الآخزة، وبه صرح غير واحد من أصحابنا وغيرهم، لان التوبة المسقطة لحق الله وحق العبد وجدت قبل أخذه لإقامة الحد عليه، وذلك أن هذا الحد ليس له عاف عنه، فإن لم تكن التوبة مسقطة له لزم أن يكون من الحدود ما لا تسقطه توبة قبل القدرة ولا عفر، وليس لهذا نظير، نعم لو كان الرسول على حيًا لتوجه أن يقال: لا يُستقط الحدُّ إلا عفوه بكل حال.

وأما إن آخذ وثبت السب بإقراره، ثم تاب أو جاء فاقر بالسب غير مظهر للتوبة ثم تاب، فذلك مبنى على جواز رجوعه عن هذا الإقرار: فإذا لم يقبل رجوعه أقيم عليه الحد بلا تردد، وإن قبل رجوعه وأسقط الحد عمن جاء تائبًا فغى سقوطه عن هذا الوجهان المتقدمان، وإن أقيم الحد على من جاء تائبًا فعلى هذا أولى، والقول في الذمي إذا جاء مسلمًا معترفًا أو أسلم بعد إقراره كذلك.

فهذا ما يتعلق بالتوبة من السب ذكرنا ما حضرنا ذكره كما يسره الله سبحانه وتعالى.

\* \* \*

وقد حان أن نذكر المسألة الرابعة، فنقول:

### المسألة الرابعة:

# فى بيان السب المذكور، والفرق بينه وبين مجرد الكفر

وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، وقد كان يليق أن تذكر في أول المسالة الاولى، وذكرها هنا مناسب أيضًا، لينكشف سر المسالة.

وذلك أن نقول: إنْ سَبُّ الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا وباطنًا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.

وقد قام الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلى، المعروف بابن راهويه - وهو أحد الائمة، يعدل بالشافعى وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب نبيًا من أنبياء الله أو سب رسول الله ﷺ أو دفع شيئًا مما أنزل الله أو قتل نبيًا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بما أنزل الله.

وكذلك قال محمد بن سحنون - وهو احد الاثمة من اصحاب مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة .: أجمع العلماء أن شاتم النبي - ملله المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الامة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر.

وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة، قال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل: يا بن كذا وكذا ـ أعنى أنت ومن خلقك ـ: هذا مرتد عن الإسلام نضرب عنقه، وقال في رواية عبد الله وأبي طالب: من شتم النبي ـ ﷺ - قتل، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم النبي ـ ﷺ - فبين أن هذا مرتد، وأن المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم.

وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال: هو كافر، واستدل بفول الله تعالى: ﴿ قُلْ أَبْالِلُهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزُونَ ﴿ ثَيْبَ لا تَعْقَدُرُوا قَدْ كَفُرْتُمْ يَعْدُ إِيمَانِكُمْ ﴾ (التوبة: ٦٥، ٢٦) .

وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفر، سواء كان مازحًا أو جادًا لهذه الآية، وهذا هو الصواب المقطوع به. وقال القاضى أبو يعلى فى « المعتمد »: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر، سواء استحل سبه أو لم يستحله، فإن قال: « لم استحل ذلك » لم يقبل منه ظاهر الحكم، رواية واحدة، وكان مرتداً، بان الظاهر خلاف ما أخبر، لانه لا غرض له فى سب الله وسب رسوله إلا أنه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما جاء به النبى على او يفارق الشارب والقاتل والسارق إذا قال: « أنا غير مستحل لذلك » أنه يصدق فى الحكم، لان له غرضاً فى فعل هذه الاشياء مع اعتقاده تحريمها، وهو ما يتعجل من اللذة، قال: وإذا حكمنا بكفره فإنما نحكم به فى ظاهر من الحكم، قاما فى الباطن فإن كان صادقًا فيما قال فهو مسلم، قلنا فى الزيق. لا تقبل توبته فى ظاهر الحكم.

وذكر القاضى عن الفقهاء أن ساب النبى - ﷺ - إن كان مستحلاً كفر، ولم يكن مستحلاً كفر، ولم يكن مستحلاً فسق - ولم يكفر - كساب الصحابة، وهذا نظير ما يحكى أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين فيمن سب النبى ﷺ أن يجلده، حتى أنكر ذلك مالك، ورد هذه الفتيا مالك، وهو نظير ما حكاه أبو محمد بن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخفرية

وقد ذكر القاضى عياض بعد أن ردهذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذى ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد، وحمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الهوى به، أو أن الفتوى كانت فى كلمة اختلف فى كونها سبًا، أو كانت فيمن تاب، وذكر أن الساب إذا أقر بالسب ولم يتب منه قتل كفرًا، لان قوله إما صريح كفر، كالتكذيب ونحوه، أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم، فاعترافه بها وترك توبته منها دليل على استحلاله لذلك، وهو كفر أيضًا، قال: فهذا كافر بلا خلاف.

وقال في موضع آخر: إن من قتله بالا استنابة فهو لم يره ردة، وإنسا يوجب القتل فيه حداً، وإنسا نقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة، ونقتله حدا كالزنديق إذا تاب، قال: ونحن وإن اثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك، لإقراه بالتوحيد، وإنكاره ما شهد به عليه، أو زعمه أن ذلك كان منه ذهولاً ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه، قال: وأما من علم أنه سبه معتقداً لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك، وكذلك إن كان سبه في نفسه كقراً كتكذيبه أو تكفيره ونحوه، فهذا ما لا إشكال فيه، وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به وصمم عليه فهو كافر بقوله،

**\*** A £

واستحلال هتك حرمة الله أو حرمة نبيه، وهذا أيضًا تثبيت منه بأن السب يكفر به لاجل استحلاله له إذا لم يكن في نفسه تكذيبًا صريحًا.

وهذا موضع لا بد من تحريره، ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زُلَّة منكرة وهفوة عظيمة، ويرحم الله القاضى أبا يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا، وإنما وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقوه من كلام طائفة من متأخرى المتكلمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتض عملاً في القلب ولا في الجوارح وصرح القاضى أبو يعلى هنا، قال عقب أن ذكر ما حكيناه عنه : وعلى هذا لو قال الكافر: ﴿ أنا معتقد بقلبي معرفة الله وترحيده، لكني لا آتى بالشهادتين كما لا آتى غيرها من العبادات كسلاً » لم يحكم بإسلامه في الظاهر، ويحكم بالمناه في الظاهر، ويحكم به باطناً، قال: وقول الإمام أحمد: ﴿ من قال إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها على أحد وجهين: أحدهما: أنه جهمي في ظاهر الحكم، والشائي: على أنه يمتنع من الشهادتين عناداً، لانه احتج أحمد في ذلك بان إبليس عرف ربه بقلبه ولم يكن مؤماً.

ومعلوم أن إبليس اعتقد أن لا يلزم امتثال أمره تعالى [بالسجود] لآدم، وقد ذكر القاضى في غير موضع أنه لا يكون مؤمنًا حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه، وأن الإيمان قول وعمل، كما هو مذهب الائمة كلهم: مالك، وسفيان، والاوزاعي، والليث والشافعي وأحمد، وإسحاق، ومن قبلهم وبعدهم من أعيان الامة.

وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في الأصل، وإنما الغرض البينة على ما يختص هذه المسألة، وذلك من وجوه:

## الرد على من قال: لا يكفر إلا الساب المستحل

أحدها: أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلاً كفر، وإلا فلا، ليس لها أصل، وإنسا نقلها القاضى من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء، وهؤلاء قلوا قل الفقهاء بما ظنوا جاريًا على أصولهم، أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقهاء ممن لا يعد قوله قولاً، وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس بمذاهبهم، فلا يظن ظان أن في المسالة خلافًا يجعل المسألة من مسائل

410

الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط، لا يستطيع أحد أن يحكى عن واحد من الفقهاء أثمة الفتوى هذا التفصيل البتة.

الوجه الثانى: أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن السب حلال، فإنه لما عاتمة أن السب حلال كفره، ولا ربب أن من اعتقد فى المحرمات المعلوم تحريمها أنها حلال كفر، لكن لا فرق فى ذلك بين سب النبى وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التى علم أن الله حرمها، فإنه من فعل شيئًا من ذلك مستحلاً كفر، مع أنه لا يجوز أن يقال: من قذف مسلمًا أو اغتابه كفر، ويعنى بذلك إذا استحله.

الوجه الثالث: أن اعتقاد حل السب كفر، سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن، فإذًا لا أثر للسب في التكفير وجودًا وعدمًا، وإنما المؤثر هو الاعتقاد، وهو خلاف ما أجمع عام العالمان

الوجسه الوابع: أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحل، فيجب أن لا يكفر، لا سيما إذا قال وأنا اعتقد أن هذا حرام، وإنما أقول غيظًا وسفيًا، أو عبنًا أو لعبًا " كما قال المنافقون: ﴿ إِلَمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ (الوبة: ١٥).

وكما إذا قال: إنما قذفت هذا وكذبت عليه لعبًا وعبثًا، فإن قيل: لا يكونون كفارًا، فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس فهو خلاف نص القرآن، وإن قيل: يكونون كفارًا، فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس السب مكفرًا، وقول القائل: انا لا اصدقه في هذا لا يستقيم، فإن التكفير لا يكون بالمر محتمل، فإذا كان قد قال: « أنا اعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله، فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفراً إلى ولهذا قال سبحانه وتعالى: ﴿ لا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعَدُ إِيمَائِكُمْ ﴾ (السوبة: 17) ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروا من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب.

# الدليل على كفر الساب مطلقا

وإذا تبين أن مذهب سلف الامة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسالة الاولى من الدليل على كفر الساب مثل قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ اللَّهِينَ مِرُدُونَ اللَّبِيَ ﴾ (التوبة: ٢١) وقوله

477

تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ يُؤَدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (الأحزاب: ٥٧) وقوله تعالى: ﴿ لاَ تَعْتَذْرُوا فَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانَكُمْ ﴾ (النوبة: ٦٦) .

وما ذكرناه من الاحاديث والآثار فإنما هو ادلة بينة في أن نفس اذى الله ورسوله كفر، مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجوداً وعدمًا: فلا حاجة إلى أن نعيد الكلام هنا، بل في الحقيقة كل ما دل على أن الساب كافر وأنه حلال الدم لكفره فقد دل على هذه المسالة، إذ لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال لم يجز تكفيره وقتله، حتى يظهر هذا الاعتقاد طهورًا تثبت بمثله الاعتقادات المبيحة للدماء.

ومنشأ هذه الشبهة التى أوجبت هذا الوهم من المتكلمين ومن حذا حذوهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به، ورأوا أن اعتقاد صدقه لا الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به، ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات، كما أن اعتقاد إيجاب طاعته لا ينافي معصيته، فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب فعله، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه، ثم رأوا أن الأمة قد كفرت الساب، فقالوا: إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لا يعتقد انه حرام، واعتقاد حله تكذيب للرسول، فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة، وإنما الإهانة دليل على انتكذيب، فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر ومومناً، وإن كنان حكم الظاهر إنسا يجرى عليه بسا أظهره، فهذا ماخذ السرجئة الذين يقولون: هم الكرامية الذين يقولون: هم وهم الكرامية المعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن لم يتكلم بلسانه» فلهم ماخذ آخر، وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف بلسانه في الباطن، كما لا ينفع المنافق إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن،

#### وجواب الشبهة الأولى من وجوه:

أحدها: أن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق لا بد أن يوجب حالا في القلب وعملاً به، وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته، وذلك أمر لازم كالتالم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم والمنعم، وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالمالاتم والمنافى، فإذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك النصديق ولم يغن شيئًا، وإنما يمتنع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول والتكبر عليه أو الإهمال له وإعراض القلب عنه، ونحو ذلك، كما أن إدراك المالاتم والمنافى يوجب اللذة والالم إلا أن يعارضه

معارض، ومتى حصل المعارض كان وجود ذلك التصديق كعدمه، كما يكون وجود ذلك كعدمه، بل يكون ذلك المعارض موجبًا لعدم المعلول الذى هو حال فى القلب، وبتوسط عدمه يزول التصديق الذى هو العلة فينقلع الإيمان بالكلية من القلب، وهذا هو الموجب لكفر من حسد الانبياء، أو تكبر عليهم، أو كره فراق الإلف والعادة، مع علمه بأنهم صادقون، وكفرهم أغلظ من كفر الجهال.

الثـاني: أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد، والاستسلام، وهو عمل في القلب جمَّاعُهُ الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به، فإذا قوبل الخبر بالتصديق، والأمر بالانقياد، فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد، وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف، والانقياد للامر إكرام وإعزاز، ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به، فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام، فلا يكون فيه إيمان، وهذا هو بعينه كفر إبليس، فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسولاً، ولكن لم ينقد للامر، ولم يخضع له، واستكبر عن الطاعة، فصار كافراً، وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف: تخيل لهم أن الإيمان ليس في الاصل إلا التصديق، ثم يَرُوْنَ مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون، ولو أنهم هُدُوا لما هدى إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل، أعنى في الأصل قولاً في القلب، وعملاً في القلب، فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته، وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره، فيصدق القلب إِخباره تصديقًا يوجب حالاً في القلب بحسب المصدق به، والتصديق هو من نوع العلم والقول، وينقاد لامره ويستسلم، وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل، ولا يكون مؤمنًا إلا بمجموع الأمرين، فمتى ترك الانقياد كان مستكبرًا فصار من الكافرين، وإن كان مصدقًا للكفر أعم من التكذيب يكون تكذيبًا وجمهالًا، ويكون استكبارًا وظلمًا، ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار، دون التكذيب، ولهذا ......

كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس، وكان كفر من يجهل مثل النصاري ونحوهم ضلالاً وهو الجهل.

ألا ترى أن نفرًا من اليهود جاءوا إلى النبي ﷺ وسالوه عن أشياء، فأخبرهم، فقالوا: نشهد أنك نبي، ولم يتبعوه، وكذلك هرقل وغيره، فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق؟.

الا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبراً وأمراً فإنه يحتاج إلى مقام ثان، وهو تصديقه خبر الله وانقياده لامر الله، فإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لامره «وأشهد أن محمداً رسول الله» تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله، فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار.

فلما كان التصديق لا بد منه في كلتا الشهادتين ـ وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ـ ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان، وغفل عن أن الأصل الآخر لا بد منه وهو الانقياد، وإلا فقد يصدق الرسول ظاهراً وباطناً ثم يمتنع من الانقياد للأمر، إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله \_ سبحانه وتعالى ـ كإبليس، وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله ينافي الانقياد له، لانه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته، فصار الانقياد لم له من تصديقه في خبره، فمن لم يتُقد لامره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه، وكلاهما كفر صريح، ومن استخف به واستهزا بقلبه امتنع أن يكون منقاداً لامره، فإن الانقياد إجلال وإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال، وهذان ضدان، فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر، فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد.

الوجه الشائ: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند، ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبراً كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج، فإن العاصى المستكبر وإن كان مصدقًا بان الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافى هذا التصديق.

وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية، ولخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحداً محضًا غير مبنى على مقدمة، وتارة يعلم أن الله حرَّمه، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرًا ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه.

ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفره، هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما النفس، وحقيقته كفره، هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما ويقدل: أنا لا أقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد، وفي مثله قبل: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» وهو إليلس ومن ملك سبيله وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العاصى فإنه يعتقد وجوب ذلك اللقعل عليه ويجب أنه يفعله، لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان

وأما إهانة الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما فلائه لم يهن من كان الانقياد له والإكرام شرطًا في إيمانه، وإنما أهان من إكرامه شرط في بره وطاعته وتقواه، وجانب الله والرسول إنما كفر فيه لانه لا يكون مؤمنًا حتى يصدق تصديقًا يقتضى الخضوع والانقياد، فحيث لم يقتضه لم يكن ذلك التصديق إيمانًا، بل كان وجوده شرًا من عدمه، فإن من خلق له حياة وإدراك، ولم يرزق إلا العذاب، كان فقد تلك الحياة والإدراك أحب إليه من حياة ليس فيها إلا الالم، وإذا كان التصديق ثمرته صلاح حاله وحصول النعم له واللذة في الدنيا والآخرة، فلم يحصل معه إلا فساد حاله والبؤس والالم في الدنيا والآخرة كان ان لا يوجد أحب إليه من أن يوجد.

وهنا كلام طويل في تفصيل هذه الامور، ومن حَكَمُ الكتاب والسنة على نفسه قولاً وفعلاً ونور الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم برايه في سعادة النفوس بعد الموت وشقاوتها، جريًا على منهاج الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم، واتباعًا لما تتلوه الشياطين.

### الجواب على الشبهة الثانية

وأما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الامر مؤمنًا، ومن جوز هذا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.

الشانى: أن الذى عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما فى قلبه من المعرفة، وأن القول من القادر عليه شرط فى صحة الإيمان، حتى اختلفوا فى تكفير من قال: «إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح» وليس هذا موضع تقرير هذا.

وما ذكره القاضى رحمه الله من التاويل لكلام الإمام أحمد فقد ذكر هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع، وكذلك ما دل عليه كلام القاضى عياض، فإن مالكًا وسائر الفقهاء من التابعين ومن بعدهم - إلا من ينسب إلى بدعة ـ قالوا: الإيمان قول وعمل، وبَسْطُ هذا له مكان غـ هذا

النساك: ان من قال: وإن الإيمان مجرد معرفة القلب من غير احتياج إلى النطق باللسان، لا يقول إن باللسان، يقول: لا يفتقر الإيمان في نفس الأمر إلى القول الذى يوافقه باللسان، لا يقول إن القول الذى ينافى الإيمان لا يبطله، فإن القول قولان: قول يوافق تلك المعرفة، وقول يخالفها، فهب أن القول الموافق لا يشترط، لكن القول المخالف ينافيها، فمن قال بلسانه كلمة الكفو من غير حاجة عامداً لها عالماً بائها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهراً وباطناً، ولا لا تُجُوزُ أن يقال: إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام، قال سبحانه: ﴿ مَن كَفَر بِالله مِنْ بَعْد إيمانه إلا مَن أَكُره وَقُلْهُ مُطْعَنُ بِالإيمان وَلَكِن مَن شَرَع بِالله مِنْ بَعْد إيمانه إلا مَن أَكُره وقلْهُ مُطْعَنُ بِالإيمان وَلكِن مَن شَرَع بالله مِن عَلَم الله وَلَهُم عَلَاسٍ عَلَاسٍ مَنْ الله وَلَهُم عَلَاسٍ عَلَاسٍ مَن الله وَلَهُم عَلَاسٍ عَلَاسٍ عَلَاسٍ عَلَاسٍ من الله وَلَهُم عَلَاسٍ عَلَاسٍ عَلَاسٍ من الله وَلَهُم عَلَاسٍ عَلَى الله وَلَهُم عَلَاسٍ عَلَى الله وَلَهُم عَلَاسٍ عَلَى الله عَلَيْسٍ عَلَاسٍ عَلَاسٍ عَلَاسٍ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَاسٍ عَلَاسٍ عَلَاسٍ عَلَاسٍ عَلَاسٍ عَلَى الله وَلَهُم عَلَاسٍ عَلَى عَلَاسٍ عَلَى الله عَلَاسٍ عَلْسُ عَلَاسٍ عَلَاسُعِلًا عَلَاسٍ عَلَاسٍ عَلَاسٍ عَلَاسُعُولُ عَلْسُ عَلَاسٍ عَلَاس

ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط، لأن ذلك لا يكره الرجل عليه، وهو قد استثنى من أكْرِهَ ولم يرد من قال واعتقد، لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول، وإنما يكره على القول فقط، فعلم أنه أزاد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرًا من المكرهين فإنه كافر أيضًا، فصار من تكلم بالكفر كافراً إلا من أكره فقال

9 1

بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى في حق المستهزئين: ﴿ لا تَعْلَرُوا قَلْ كَفُرْتُمْ بِعُدَ إِيمَانكُمْ ﴾ (النوبة: ٦٦) .

فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته، وهذا باب واسع، والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف، كما أنه يوجب المحبة والتعظيم، واقتطاؤه وجود هذا وعدم هذا أمر جرت به سنة الله في مخلوقاته، كاقتطاء إدراك الموافق للذة وإدراك المخالف للآلم، فإذا عدم المعلول كان مستلزمًا لعدم الضد الآخر، فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف وإلاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفرًا.

واعلم أن الإيمان، وإن قيل هو التصديق، فالقلب يصدق بالحق، والقول يصدق في القلب، ورافع القلب، ورافع القلب، ورافع القلب، والعمل يصدق القول، والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب، ورافع للتصديق الذي كان في القلب، إذ أعمال الجوارح تؤثر في القلب كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح، فإن ما قام به كُفْرٌ تَعَدَّى حكمه إلى الآخر، والكلام في هذا واسع، وإنما نبهنا على هذه المقدمة.

# فصل: نصوص العلماء الدالة على أن السب كفر وحكمه القتل

ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول:

قد ثبت أن كل سب وشتم يبيع الدم فهو كفر وإن لم يكن كل كفر سبًّا، ونحن نذكر عبارات العلماء في هذه المسألة:

قال الإمام أحمد: كل من شتم النبي على أو تنقصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستناب.

وقال في موضع آخر: كل من ذكر شيئًا يعرض بذكر الرب ـ سبحانه وتعالى ـ فعليه القتل، مسلمًا كان أو كافرًا، وهذا مذهب أهل المدينة.

وقال أصحابنا: التعريض بسب الله وسب رسوله تله وه و موجب للقتل، كالتصريح، ولا يختلف أصحابنا أن قذف أم النبي تله في مجملة سبه الموجب للقتل وأغلظ، لأن ذلك يفضى إلى القدح في نسبه، وفي عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب

w

أم النبي ﷺ يقتل، مسلمًا كان أو كافرًا، وينبغي أن يكون مرادهم بالسب هنا القذف، كما صرح به الجمهور، لما فيه من سب النبي ﷺ .

وقال القاضى عباض: جميع من سب النبى الله أو عابه أو الحق به نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به شبهة بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب: يقتل، ولا تستثن فصلاً من فصول هذا الباب عن هذا المقصد، ولا تمتر فيه، تصريحًا كان أو تلويحًا، فصلاً من فعنه، أو تمنى مضرة له، أو دعا عليه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبيه في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما يجرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهود لديه، قال: وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن أصحابه وهلم

وقال ابن القاسم عن مالك: من سب النبي ﷺ قتل، ولم يستتب، قال ابن القاسم: أو شتمه، أو عابه، أو تنقصه، فإنه يقتل كالزنديق، وقد فرض الله توقيره.

وكذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه: من سب رسول الله ﷺ أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل، مسلمًا كان أو كافرًا ولا يستتاب.

وروى ابن وهب عن مالك أنه قـال : من قـال إن رداء النبي ﷺ ـ وروى برده ـ « وسخ » وأراد به عيبه قتل .

وروى بعض المالكية إجماع العلماء على أن من دعا على نبى من الانبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة.

وذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعدة أفتى في كل قضية بعضهم:

منها: رجل سمع قومًا يتذاكرون صفة النبي ﷺ إذ مربهم رجل قبيح الوجه واللحية، فقال: تريدون تعرفون صفته؟ هذا المار في خلقه ولحيته.

ومنها: رجل قال: النبي ﷺ أسود.

ومنها: رجل قيل له: (لا، وحق رسول الله) فقال: فعل الله برسول الله كذا وكذا، ثم قيل له: ما تقول يا عدو الله، فقال أشد من كلامه الأول، ثم قال: إنما أردت برسول الله

العقرب، قالوا: لأن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل، لأنه امتهان، وهو غير مُعزّرٍ لرسول الله ﷺ ولا موقر له، فوجبت إباحة دمه.

ومنها: عَشَّار قال: أدوا شك (؟) إلى النبي، أو قال: إنَّ سألت أو جهلت فقد سأل النبي وجهل.

ومنها: متفقه كان يستخف بالنبي ﷺ، ويسميه في اثناء مناظرته: اليتيم، وَخُتْنَ حيدرة، ويزعم ان زهده لم يكن قصداً، ولو قدر على الطيبات لاكلها، وأشباه هذا.

قال: فهذا الباب كله مما عده العلماء سبًا وتنقصًا، يجب قتل قائله، ولم يختلف في ذلك متقدمهم ومتاخرهم، وإن اختلفوا في سبب حكم قتله.

وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه أو برئ منه، أو كذبه: إنه مرتد، وكذلك قال أصحاب الشافعي: كل من تعرض لرسول الله تلله بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح، فإن الاستهانة بالنبي كفر، وهل يتحتم قتله أو يسقط بالتوبة؟ على الوجهين، وقد نص الشافعي على هذا المعنى.

فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له كفر مبيح للدم، وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عبيه لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعًا له أو لا يقصد شيئًا من ذلك، بل يهزل ويمزح أو يفعل غير ذلك.

فهذا كله يشترك فى هذا الحكم إذا كان القول نفسه سبّا، فإن الرجل يتكلم بالكملة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوى بها فى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد آذى الله ورسوله، وهو ماخوذ بما يؤذى به الناس من القول الذى هو فى نفسه أذى وإن لم يقصد أذاهم، آلم تسمع إلى الذين قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، فقال الله تعالى: ﴿ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تُستَهْزِءُونَ ﴿ فَيْكَ لَا تَعْتَدُورًا قَدْ كُفُرتُمْ بِعَدْ إِيمَانَكُمْ ﴾ (النوبة: 10، 21).

وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي ﷺ أو حكم من حكمه أو يدعى إلى سنته فيلعن ويقبح ونحر ذلك، وقد قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُعكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لا يَجدُوا فِي أَنفُسِهمْ حَرَجاً مَمَّا قَضَيْتُ وَيُسلَمُوا تَسْلِيماً ﴾ (النساء: 10). فاقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجًا

من حكمه، فمن شاجر غيره في حكم وحرج لذكر رسول الله ﷺ حتى افحش فيه منطقه فهو كافر بنص التنزيل، ولا يعذر بأن مقصوده رد الخصم، فإن الرجل لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس

ومن هذا الباب قول القائل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر: اعدل فإنك لم تعدل، وقول ذلك الأنصاري: أن كان ابن عمتك، فإن هذا كفر محض، حيث زعم أن النبي عَلَيْتُهُ إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته، ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية، وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في انفسهم حرجًا من حكمه، وإنما عفا عنه النبي عَلِيُّهُ كما عفا عن الذي قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وعن الذي قال: اعدل فإنك لم تعدل، وقد ذكرنا عن عمر ـ وَلا عن الله عن عمر على - أنه قتل رجلاً لم يرض بحكم النبي ـ عَلِيه عنول القرآن بموافقته، فكيف بمن طعن في حكمه؟.

وقد ذكر طائفة من الفقهاء ـ منهم ابن عقيل، وبعض أصحاب الشافعي ـ أن هذا كان عقوبته التعزير، ثم منهم من قال: لم يعزره النبي ﷺ لأن التعزير غير واجب، ومنهم من قال: عفا عنه لان الحق له، ومنهم من قال: عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقى ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، وهذه أقوال ردية، ولا يستريب من تأمل في أن هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أن من هو بمثل حاله ليس بمؤمن.

فإن قيل: ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر، وفي الصحيحين عن على عن النبي ﷺ أنه قال: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد عفرت لكم » (١٨٩) ولو كان هذا القول كفر للزم أن يغفر الكفر، والكفر لا يغفر، ولا يقال عن بدري: إنه كفر.

فيقال: هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب، ولم يذكرها أكثر الرواة، فيمكن أنها وهم، كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية أنهما لم يشهدا بدرًا، وكذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري، ولكن الظاهر صحتها.

فنقول: ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر، فلعلها كانت قبل بدر، وسمى الرجل بدريًا لأن عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريًا، فعن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله عَلَيْتُهُ في شراج الحرة

<sup>(</sup>۱۸۹) سبق تخریجه.

وفي رواية للبخارى من حديث عروة قال: «فاستوعي رسول الله على حينة للزبير حقه و للإنصارى، حقه، وكان رسول الله على النبير براى أراد فيه سعة له وللإنصارى، فلما آخفظ الانصارى رسول الله على النبير براى أراد فيه سعة له وللانصارى، وهذا يقوى أن القصام متقدمة قبل بدر، لان النبي على فضي في سيل مهزور أن الأعلى يسقى ثم يحبس حتى ببلغ الماء إلى الكعبين، فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان يقد علم وجه الحكم فيه، وهذا القضاء ظاهر أنه متقدم من حين قدم النبي على الأن الحاجة إلى الحكم فيه من حين قدم، ولعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاء، وأيضًا، فإن هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أولها نزل لما أراد بعض المنافقين أن يحاكم يهوديًا إلى ابن الأشرف، وهذا إنما كان قبل بدر لان ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة فلما رجع قتل، فلم يستقر بعد بدر بالمدينة استقراراً يُتَحاكم إليه فيه، وإن كانت القصة بعد بدر فإن القائل لهدذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفا له النبي على عن حقه، فغفر له، والمصمون لاهل بدر إنما هو المغفرة: وإما بان يستغفروا إن كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن كذلك، وإما بدون أن يستغفروا.

الا ترى أن قدامة بن مظعون ـ وكان بدريًا ـ تاول في خلافة عمر ما تاول في استحلال الخمصر من قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا ﴾ اللحمادة ٣٠) الآية، حتى اجمع راى عمر واهل الشورى أن يستتاب هو واصحابه، فإن اقوا بالتحريم جلدوا، وإن لم يقروا به كفروا، ثم إنه تاب وكاد يباس لعظم ذنبه في نفسه، حتى أرسل إليه عمر عَلَي بال سورة غافر فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة وأنهم مغفور لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر، فإن التوبة تجب ما قبلها.

<sup>(</sup> ۱۹۰ ) سبق تخریجه.

وإذا ثبت أن كل سب ـ تصريحًا أو تعريضًا موجب للقتل فالذى يجب أن يعتنى به الفرق بين السب الذي لا تُقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة، فنقول:

# الضرق بين السب والكضر

هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله، وفي بعض الاحاديث ذكر الشتم والسب، وكذلك جاء في الفاظ الصحابة والفقهاء ذكر السب والشتم، والاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الارض والسماء والبحر والشمس والقمر، ولا في الشرع كاسم الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر، فإنه يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحجرة والبيع والرهن والكري وانحجم أن يُرجع في حده إلى العرف، فعا عده أهل العرف سباً وانتقاصًا أو عيبًا أو طعنًا ونحو ذلك فهو من السب، وما لم يكن كذلك فهو كفر به، فيكون كفراً ليس بسب، حكم صاحبه حكم المرتد إن كان مظهراً له فيلا فهو كفر به، فيكون كفراً ليس بسب، حكم صاحبه حكم المرتد إن كان مظهراً له فعلى هذا كل ما لو قبل لغير النبيء عليه أوادى للنبيء عليها، وأما ما فعلى هذا كل ما لو قبل لغير النبيء عليها، وأما ما الصور التي تقدم التنبيه عليها، وأما ما يختص بالقدح في النبوة فإن لم يتضمن إلا بمجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض، وإن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب، وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أو من الردة المحضة، ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسر والقرق بينها ليس هذا موضعه.

#### فصل: سب الذمي له ينقض العهد ويوجب القتل

فاما الذمى فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه، فإن كفره به لا ينقض العهد، ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق، لانا صالحناهم على هذا، وأما سبه له فإنه ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم.

قال القاضي أبو يعلى: عقد الأمان يوجب إقرارهم على تكذيب النبي ﷺ، لا على شتمهم وسبهم له .

وقد تقدم أن هذا الفرق أيضًا معتبر في المسلم حيث قتلناه بخصوص السب، وكونه موجبًا للقتل حدًا من الحدود بحيث لا يسقط بالتوبة وإن صحت، وأما حيث قتلناه لدلالته ر على الزندقة أو لمجرد كونه مرتداً فلا فرق حينئذ بين مجرد الكفر وبين ما يضمنه من الانواع، فنقول: الآثار عن الصحابة والتابعين والفقهاء مثل مالك وأحمد وسائر الفقهاء القاتلين بذلك ـ كلها مطلقة في شتم النبي فلله من مسلم أو معاهد، فإنه يقتل، ولم يضطوا بين شتم وشتم، ولا بين أن يكرر الشتم أو لا يكرره، أو يظهره، أو لا يظهره وأعنى بقولى لا يظهره: أن لا يتكلم به في مالا من المسلمين، وإلا فالحد لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان أنهما سمعاه يشتمه، أو حتى يقر بالشتم، وكونه يشتمه بحيث يسمعه المسلمون إظهار له، اللهم إلا أن يفرض أن شتمه في بيته خالبًا، فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السعع منهم.

قال مالك واحمد: كل من شتم النبي الله او تنقصه مسلمًا كان أو كافرًا فإنه يقتل، ولا يستتاب، فنصا على أن الكافر يجب قتله بتنقصه له كما يقتل بشتمه، وكما يقتل المسلم بذلك، وكذلك أطلق سائر أصحابنا أن سب النبي الله من يوجب القتل.

وذكر القاضى وابن عقيل وغيرهما أن ما أبطل الإيمان فإنه يبطل الأمان إذا أظهروه، فإن كان من الكلام ما يبطل حقن الإسلام، فأن يبطل حقن الذمة أولى، مع الفرق بينهما من وجه آخر، فإن المسلم إذا سب الرسول دل على سوء اعتقاده في رسول الله على فلذلك كفر، والذمي قد عُلِمَ أن اعتقاده ذلك، وأقررناه على اعتقاده وإنما أخذ عليه كتمه وأن لا يظهره، فبقى تفاوت ما بين الإظهار والإضمار.

\* \*

### فرق بين إظهار الذمى السب وكتمانه

قال ابن عقيل: فكما أخذ على المسلم أن لا يعنقد ذلك أخذ على الذمى أن لا يظهره، فإظهار هذا كإضمار ذاك، وإضماره لا ضرر على الإسلام ولا إزراء فيه، وفي إظهاره ضرر وإزراء على الإسلام، ولهذا ما بطن من الجرائم لا يتبعها في حق المسلم، ولو أظهرها أقمنا عليهم حد الله.

وطرد القاضى وابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقص الإيمان من الكلام، مثل التثنية والتثليث، كقول النصارى: إن الله ثالث ثلاثة، ونحو ذلك: أن الذمى متى أظهر ما يعلمه من دينه من الشرك نقض العهد، كما أنه إن أظهر ما نعلمه بقوله في نبينا على المحلة العلمة المحلة . نقض العهد. 1 VA

ت قال القاضى: وقد نص أحمد على ذلك فقال في رواية حنبل: كل من ذكر شيئًا يعرض به الرب فعليه القتل مسلمًا كان أو كافرًا وهذا مذهب أهل المدينة.

وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يُسألُ عن يهودى مر بمؤذن وهو يؤذن، فقال له: كذبت، فقال: يقتل، لانه شتم، فقد نص على قتل من كذب المؤذن في كلمات الاذان، وهي قول «الله أكبر» أو «أشهد أن لا إله إلا الله» أو «أشهد أن محمداً رسول الله» وقد ذكرها الخلال والقاضى في سب الله، بناء على أنه كذبه فيمما يتعلق بذكر الرب مبحانه، والاشبه أنه عام في تكذيبه فيما يتعلق بذكر الرب وذكر الرسول، بل هو في هذا أولى، لان اليهودي لا يكذب من قال « لا إله إلا الله» ولا من قال «الله أكبر» وإنما يكذب من قال « إن محمداً رسول الله» وهذا قول جمهور المالكيين، قالوا: إنه يقتل بكل سب، منال « إن معمداً رسول الله» وهذا قول جمهور المالكيين، قالوا: إنه يقتل بكل سب، وكما لا يحضن الإسلام من سبه كذلك لا تحصن منه الذمة، وهو قول أبي مصعب وطائفة من المدنيين.

قال ابو مصعب في نصراني قال: (والذي اصطفى عيسى على محمد ا اختلف العلماء فيه، فضربته حتى قتلته، أو عاش يومًا وليلة، وأمرت من جر برجله وطرح على مزبلة فأكلته الكلاس.

وقال أبو مصعب في نصراني قال: ﴿ عيسي خلق محمدًا ﴾ قال: يقتل.

وأفتى سلف الاندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية، وبنوة عيسي لله.

وقال ابن القاسم فيمن سبه فقال: «ليس بنبى، أو لم يرسل، أو لم ينزل عليه قرآن، وإنما هو شىء يقوله» ونحو هذا: فيقتل، وإن قال «إن محمداً لم يرسل إلينا، وإنما أرسل إليكم، وإنما نبينا موسى أو عيسى» ونحو هذا: لا شىء عليهم، لان الله أقرهم على مثله.

قال ابن القاسم: وإذا قال النصراني «ديننا خير من دينكم، وإنما دينكم دين الحمير» ونحو هذا من القبيح، أو سمع المؤذن يقول: «أشهد أن محمداً رسول الله» فقال: كذلك يعظكم الله، ففي هذا الأدب الموجع والسجن الطويل، وهذا قول محمد بن سحنون وذكره عن أبيه، ولهم قول آخر فيما إذا سبه بالوجه الذي به كفروا، أنه لا يقتل.

قال سحنون عن ابن القاسم: من شتم الانبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه إلا أن يسلم. وقال سحنون ـ في اليهودي يقول للمؤذن إذا تشهد: «كذبت»: ـ يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل.

وقد تقدم نص الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل، لأنه شتم.

وكذلك اختلف اصحاب الشافعي في السب الذي ينتقض به عهد الذمي ويقتل به إذا قلنا بذلك، على وجهين:

أحدهما: ينتقض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا إذا أظهروه، وإن كانوا يعتقدون ذلك دينًا، وهذا قول أكثرهم.

والثانى: أنهم إن ذكروه بما يعتقدونه فيه دينًا من أنه ليس برسول، والقرآن ليس بكلام الله فهو كإظهار قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثليث، قالوا: وهذا لا ينقض العهد بلا تردد، بل يعزرون على إظهاره، وأما ما ذكروه بما لا يعتقدونه دينًا كالطعن في نسبه فهو الذي قيل فيه: ينقض العهد، وهذا اختيار الصيدلاني وأبي المعالى وغيرهما.

وحجة من فرق بين ما يعتقدونه دينًا وما لا يعتقدونه كما اختاره بعض المالكية وبعض الشافعية ـ أنهم قد أقروا على دينهم الذي يعتقدونه، لكن منعوا من إظهاره، فإذا أظهروه كان كما لو أظهروا سائر المناكير التي هي من دينهم كالخمر والخنزير والصليب ورفع الصوت بكتابهم ونحو ذلك، وهذا إنما يستحقون عليه العقوبة والنكال بما دون القتل.

يؤيد ذلك أن إظهار معتقدهم في الرسول ليس باعظم من إظهار معتقدهم في الله، وقد علم هؤلاء أن إظهار معتقدهم لا يوجب القتل، واستبعدوا أن ينتقض عهدهم بإظهار معتقدهم إذا لم يكن مذكوراً في الشرط، وهذا بخلاف ما إذا سبوه بما لا يعتقدونه ديناً، فإنا لم نقرهم على ذلك ظاهراً ولا باطناً، وليس هو من دينهم، فصار بمنزلة الزن والسرقة وقطع الطريق، وهذا القول مقارب لقول الكوفيين، وقد ظن من سلكم أنه خلص بذلك من سؤالهم، وليس الامر كما اعتقده، فإن الادلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كلها تدل على السب بما يعتقده فيه ديناً وما لا يعتقده فيه ديناً، وأن مطلق السب موجب للقتل.

ومن تامل كل دليل بانفراده لم يخف عليه أنها جميعًا تدل على السب المعتقد دينًا كما تدل على السب الذي لا يعتقد دينًا، ومنها ما هو نص في السب الذي يعتقد دينًا، بل أكثرها كذلك، فإن الذين كانوا يهجونه من الكفار الذين أهدر دماءهم لم يكونوا يهجونه \_\_\_\_\_\_

إلا بما يعتقدونه دينًا، مثل نسبته إلى الكذب والسحر، وذم دينه ومن اتبعه، وتنفير الناس عنه إلى غير ذلك من الأمور، فأما الطعن في نسبه أو خلقه أو خلقه أو أمانته أو وفائه أو صدقه في غير دعوى الرسالة فلم يكن أحد يتعرض لذلك في غالب الأمور، ولا يتمكن من ذلك، ولا يصدقه أحد في ذلك لا مسلم ولا كافر لظهور كذبه، وقد تقدم ذلك فلا حاجة إلى إعادته.

### الرد على التفرقة بين ما يعتقده وما لا يعتقده

ثم نقول: هذا الفرق متهافت من وجوه:

أحدها: أن الذمى لو أظهر لعنة الرسول أو تقبيحه أو الدعاء عليه بالسخط وجهنم والعذاب أو نحو ذلك، فإن قبل وليس من السب الذى ينتقض به العهد » كان هذا قولاً مردوداً سمجًا، فإنه من لعن شخصًا وقبحه لم يبق من سبه غاية، وفى الصحيحين عن النبى على قبلة أند قال: «لعن الموص كقتله» ومعلوم أن هذا أشد من الطعن فى خلقه وأمانته أو وفائه، وإن قبل: «هو سب له» فقد علم أن من الكفار من يعتقد ذلك دينًا، ويرى أنه من قرباته كتقريب المسلم بلعن مسيلمة والاسود العنسى.

الوجه الثانى: أنه على القول بالفرق المذكور إذا سبه بما لا يعتقده دينًا مثل الطعن فى نسبه أو خلقه و فحله و فحل من القول بالفرق المذكور إذا سبه بما لا يعتقده دينًا مثل الطعن فى نسبه، ومن على ما هو أعظم من ذلك من الطعن فى دينه الذي هو أعظم من الطعن فى نسبه، ومن الكفر بربه الذي هو أعظم الذنوب، ومن سب الله بقوله: إن له صاحبة وولدًا، وإنه ثالث ثلاثة، فإنه لا ضرر يلحق الامة فى دينها بإظهار ما لا يعتقد صحته من السب إلا ويلحقهم بإظهار ما كفر به أعظم من ذلك، فإذا أقر على أعظم السبين ضررًا فإقراره على أدناهما ضررًا والقهار ما كفر به أعظم من ذلك، فإذا أقر على أعظم السبين ضررًا فإقراره على أدناهما ضررًا دينه يعتقدن أنه كاذب، أو أهل دينه يعتقدن على انه يعتقده دينًا فإنه وأهل دينه متفقون على أنه ليس بكاذب فيه ولا آثم، فيعود الأمر إلى أنه قال كلمة أثم بها عندهم وعندنا لكن فى حى من لا حرمة له عنده، بل مثاله عنده أن يقذف الرجل مسيلمة أو العنسى أو ينسبه إلى أنه كان أسود أو أنه كان دعيًا أو كان يسرق أو كان قومه يستخفون به، ونحو ذلك من الوقيعة فى عرضه بغير حق معلوم أن هذا لا يوجب القبل، ولا يوجب الجلد أيضًا، فإن العرض يتبع الدم، فعمل لم يعصم دمه لم يصن عرضه، فلو لم يجب قتل الذمي إذا سبالدم يتبع الذم، فعمل لم يصن عرضه، فلو لم يجب قتل الذمي إذا سبالد الذمي إذا سبالد الوقيعة في المرة الذا للم يصن عرضه، فلو لم يجب قتل الذمي إذا سبالد الوقيعة في المرة و فتل للم يصن عرضه، فلو لم يجب قتل الذمي إذا سبالد الوقيعة في عرضه فلو لم يجب قتل الذمي إذا سبالد الوقية المناه المورث يتبع الدم، فحد لم يصن عرضه، فلو لم يجب قتل الذمي إذا سبالد الوقية المناه المعلى المناه المناه المورث المناه المورث المناه المنا

الرسول لكونه قد قدح في ديننا لم يوجب قتله بشيء من السب أيضًا، فإن خطب ذلك سس.

يبين دلك أن المسلم إنما قتل إذا سبه بالقذف ونحوه لان القدح في نسبه قدح في نبوته، فإذا كنا بإظهار القدح في النبوة لا نقتل الذمي فأن لا نقتله بإظهار القدح مما لا يقدح في النبوة أولى، إذ الوسائل أضعف من المقاصد.

وهذا البحث إذا حقق اضطر المنازع إلى أحد الأمرين: إما موافقة من قال من أهل الرأى: إن العهد لا ينقض من السب، وإما موافقة الدهماء في أن العهد ينتقض بكل سب، وأما الفرق بين سب وسب في انتقاض العهد واستحلال الدم فمتهافت.

ثم إنه إذا فرق لم يمكنه إيجاب القتل ولا نقض العهد بذلك أصلاً، ومن ادعى وجوب القتل بذلك وحده لم يمكنه أن يقيم عليه دلبلاً.

الثالث: أنا إذا لم نقتلهم بإظهار ما يعتقدونه دينًا لم يمكنا أن نقتلهم بإظهار شيء من السب، فإنه ما من أحد منهم يظهر شيئًا من ذلك إلا ويمكنه أن يقول: إنى معتقد لذلك متدين به، وإن كان طعنًا في النسب كما يتدينون بالقدح في عيسى وأمه عليهما السلام، ويقولون على مريم بهتأنًا عظيمًا.

ثم إنهم فيما بينهم قد يختلفون في أشياء من أنواع السب: هل هي صحيحة عندهم أو باطلة؟ وهم قرم بهت ضالون، فلا يشاءون أن يأتوا ببهتان ونوع من الضلال الذي لا راد للقلوب منه ثم يقولون: «هو معتقدنا» إلا فعلوه، فحينتذ لا يقتلون حتى يثبت أنهم لا يعتقدونه دينًا، وهذا القدر هو محل اختلاف، وبعضه لا يعلم إلا من جهتهم، وقول بعضهم في بعض غير مقبول.

ونحن إن كنا نعرف أكثر عقائدهم فما تخفى صدورهم أكبر، وتجدد الكفر والبدع منهم غير مستنكر، فهذا الفرق مفضاة إلى حتم القتل بسب الرسول، وهو لعمرى قول أهل الرأى، ومستندهم ما أبداه هؤلاء وقد قدمنا الجواب عن ذلك، وبينا أنا إنما أقررناهم على إخفاء دينهم، لا على إظهار باطل قولهم والمجاهرة بالطعن في ديننا، وإن كانوا يستحلون ذلك، فإن المعاهدة على الكف عن دمائنا وأموالنا، وبينا أن المجاهرة بكلمة الكفر في دار الإسلام كالمجاهرة بضرب السيف بل أشد، على أن الكفر أعم من السب، فقد يكون الرجل كافراً ولا يسب، وهذا هو سر المسالة، فلا بد من بسطه، فنقول:

#### أنواع السب وحكم كل نوع منها

التكلم في تمثيل سب رسول الله ﷺ وذكر صفته، ذلك مما يشقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين، لكن للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقًا من غير تعيين، والفقيه ياخذ حظه من ذلك، فنقول: السب نوعان، دعاء، وخبر، أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الله، أو قبحه الله أو أخزاه الله، أو لا رحمه الله أو لا رضى الله عنيه، أو قطع الله دابره، فهذا وأمثاله سب للانبياء ولغيرهم، وكذلك لو قال عن نبى: لا صلى الله عليه، أو لا سلم، أو لا رفع الله ذكره، أو محا الله اسمه، ونحو ذلك من الدعاء عليه بما فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الدين أو في الذين

فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو سب، فأما المسلم فيقتل به بكل حال، وأما الذمي فيقتل بذلك إذا أظهره.

قاما إن أظهر الدعاء للنبي وأبطن الدعاء عليه إبطانًا يعرف من لحن القول يفهمه بعض الناس دون البعض مثل قوله: السام عليكم - إذا أخرجه مخرج التحية وأظهر أنه يقول السلام، ففيه قولان:

أحدهما: أنه من السب الذي يقتل به وإنما كان عفو النبي تلله عن اليهود الذين حيوه بذلك حال ضعف الإسلام بالبقاء عليه لما كان مآموراً بالعفو عنهم والصبر على أذاهم، وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية مثل القاضى عبد الوهاب والقاضى ابن يعلى وابني إسحاق الشيرازى وابني الوقاء بن عقيل وغيرهم، وممن ذهب إلى أن هذا سب من قال لم يعلم هؤلاء كانوا أهل عهد، وهذا قول ساقط لانا قد بينا فيما تقدم أن اليهود الذين بالمدينة كانوا معاهدين، وقال آخرون: كان الحق له، وله أن يعفو عنهم، فأما بعده فلا عله المدينة كانوا معاهدين، وقال آخرون: كان الحق له، وله أن يعفو عنهم، فأما بعده

والقول الثانى: أنه ليس من السب الذى ينتقض به العهد، لانهم لم يظهروا السب ولم يجهروا به، وإنما أظهروا التحبة والسلام لفظاً وحالا، وحذفوا اللام حذفًا خفيًا يفطن له بعض السامعين، وقد لا يفطن له الاكثرون، ولهذا قال النبى تلله : (إن اليهود إذا سلموا فإنما يقول أحدهم: السام عليكم، فقولوا: وعليكم، فجعل هذا شرعًا باقيًا في حياته وبعد موته حتى صارت السنة أن يقول للذمي إذا سلم: وعليكم، وكذلك لما سلم عليهم

اليهودى قال الاترون ما قال إنما قال: السام عليكم الولو كان هذا من السب الذى هو مسب لوجب أن يشرع عقوبة اليهودى إذا سمع منه ذلك ولو بالجلد، فلما لم يشرع ذلك علم أنه لا يجوز مواخذتهم بذلك، وقد اخبر الله عنهم بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءُولا حَوْلاً بِما أَنّه لا يجوز مواخذتهم بذلك، وقد اخبر الله عنهم بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءُولاً حَوْلاً بِما أَنّه لا يجوز مواخذتهم بذلك، وقد اخبر الله عنه يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءُولاً عَوْلاً الله عَلَيْ الله بِما نقُول حَسْبَهُم جَهَام يصَلّونها فَيْسَ عَدَابًا فَله بِما نقول حَسْبَهُم بَعَلَم يصَلّونها فَيْسَ عَدَابًا فَي الدنيا، وهذا لو أنهم قد قروا على ذلك لقالوا إنما قلنا السلام، وإنما السمع يخطئ وأنتم تتقولون علينا، فكانوا في هذا مثل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويعرفون في لحن القول، ويعرفون بسيماهم، فإنه لا يمكن عقوبتهم باللحن والسيما، فإن موجبات العقوبات لا بد أن تكون ظاهرة الظهور الذي يشترك فيه الناس، وهذا القدر وإن كان كفراً من المسلم فإنما يكون نقضاً للعهد إذا أظهره الذمي، وإتيانه به على هذا الوجه غاية ما يكون من الكتمان والإخفاء.

ونحن لا نعاقبهم على ما يسرونه ويخفونه من السب وغيره، وهذا قول جماعات من العلماء من المتقدمين ومن أصحابنا والمالكين وغيرهم، وممن أجاز هذا القول ممن زعم أن هذا دعاء بالسام وهو الموت على أصح القولين أو دعاء بالسامة، وأما الذين قالوا إن الموت محتوم على الخليقة قالوا: وهذا تعريض بالاذى لا بالسب، وهذا القول ضعيف، فإن الدعاء على الرسول والمؤمنين بالموت وترك الدين من أبلغ السب، كما أن الدعاء بالحياة والعافية والصحة والثبات على الدين من أبلغ الكرامة.

النوع الثانى: الخبر، فكل ما عده الناس شتماً أو سبا أو تنقصاً فإنه يجب به القتل كما تقدم، فإن الكفر ليس مستلزمًا للسب، وقد يكون الرجل كافراً ليس بساب، والناس يعلمون علماً عاماً أن الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبه، وقد يشم إلى ذلك مسبة وإن كانت المسبة مطابقة للمعتقد، فليس كل ما يحتمل عقداً يحتمل قولاً، ولا ما يحتمل أن يقال جهراً، والكلمة الواحدة تكون في حال سبًا وفي حال ليست بسب، فعلم أن هذا يختلف باختلاف الأقوال والاحوال، وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، فما كان في العرف سبًا للنبي فهو الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء وما لا فلا، ونحن نذر من ذلك أقسامًا، فنقول:

لا شك أن إظهار التنقص والاستهانة عند المسلمين سب كالتسمية باسم الحمار أو

الكلب، أو وصفه بالمسكنة والخزى والمهانة، أو الإخبار بانه في العذاب وأن عليه آثام الخلائق ونحو ذلك، وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذب مثل وصفه بانه ساحر خادع محتال، وأنه يضر من اتبعه، وأن ما جاء به كله زور وباطل ونحو ذلك، فإن نظم ذلك شعراً كان أبلغ في الشتم، فإن الشعر يحفظ ويروى وهو الهجاء، وربما يؤثر في نفوس كثيرة مع العلم ببطلانه - أكثر من تأثير البراهين، فإن غنى به بين ملا من الناس فهو الذي قد تفاقم أمره.

وأما من أخبر عن معتقده بغير طعن فيه . مثل أن يقول: أنا لست متبعه ، أو لست مصدقه ، أو لا أرضى دينه ، ونحو ذلك - فإنما أخبر عن اعتقاد أو إرادة لم يتضمن انتقاصًا ، لان عدم التصديق والمحبة قد يصدر عن الجهل والعناد والحسد والكبر وتقليد الاسلاف وإلف الدين أكثر معا يصما على العلم بصفات النبى ، خلاف ما إذا قال من كان ومن هو رأى كذا وكذا ونحو ذلك ، وإذا قال : لم يكن رسولاً ولا نبيًا ، ولم ينزل شيء ونحو ذلك، فهو تكذيب ضريح ، وكل تكذيب فقد تضمن نسبته إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب لكن بين قوله : «ليس بنبى » وقوله : (هو كذاب » فرق ، من حيث إن هذا إنما تضمن التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول: إنى رسول الله ، وليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيًا مجردًا كمن نفاها ناسيًا له الكذب في دعواها ، والمعنى الواحد قد يؤدى بعنها بعد سبًا وبعضها لا يعد سبًا .

وقد ذكرنا أن الإمام أحمد نص على أن من قال للمؤذن: «كذبت» فهو شاتم، وذلك لان ابتداء بذلك للمؤذن معلنًا بذلك ـ يحيث يسمعه المسلمون طاعنًا في دينهم، مكذبًا للامة في تصديقها بالوحدانية والرسالة ـ لا ريب أنه شتم.

فإن قبل: ففي لحديث الصحيح الذي يرويه الرسول عن الله ـ تبارك وتعالى ـ أنه قال: « شتمنى ابن آدم، وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم، وما ينبغي له ذلك، فاما شتمه إياى فقوله: إنى اتخذت ولداً، وأما تكذيبه إياى فقوله: لن يعيدني كما بدأتي «(١٩١) فقد فرق بين التكذيب والشتم.

فيقال: قوله: «لن يعيدني كما بدائي» يفارق قول اليهودي للمؤذن: «كذبت» من وجهين:

أحدهما: أنه لم يصرح بنسبته إلى الكذب، ونحن لم نقل: إن كل تكذيب شتم، إذ لو

(۱۹۱) سبق تخریجه.

قبل ذلك لكان كل كافر شاتمًا، وإنما قبل: إن الإعلان بمقابلة داعى الحق بقوله: «كذبت » سب للامة وشتم لها في اعتقاد النبوة، وهو سب للنبوة، كما أن الذين هجوا من اتبع النبي تَشَكِّ على اتباعهم إياه كانوا سابين للنبي تَشَكِّه، مثل شعر بنت مروان وشعر كعب بن زهير وغيرهما، وأما قول الكافر: «لن يعيدني كما بداني» فإنه نفي لمضمون خبر الله بمنزلة سائر أنواع الكفر.

الشاتى: أن الكافر المكذب بالبعث لا يقول: إن الله أخير أنه سيعيدنى، ولا يقول: إن هذا الكلام تكذيب لله، وإن كان تكذيبًا، بخلاف القائل للرسول أو لمن صدق الرسول اكذب، فإنه مقدر بأن هذا طعن على المكذب، وعيب له، وانتقاص به، وهذا ظاهر، وكل كلام تقدم ذكره في المسالة الأولى من نظم ونحوه وعيب له، وانتقاص به، حتى رتب على قائله حكم الساب فإنه سب إيضًا، وكذلك ما كان في معناه، وقد تقدم ذكر ذلك، والكلام على أعيان الكلمات لا ينحصر، وإن جماع ذلك أن ما يعرف الناس أنه سب فهو سب، وقد يختلف ذلك باختلاف الاحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام ونحو ذلك، وما أشتبه فيه الامر ألحق بنظيره وشبهه، والله سبحانه أعلم.

### فصل: حكم توبة الذمي من السب

وكل ما كان من الذمى سبًا ينقض عهده ويوجب قتله فإن توبته منه لا تقبل على ما تقدم، هذا هو الذى عليه عامة أهل العلم من أصحابنا وغيرهم، وقد تقدم عن الشيخ أبى محمد المقدسي والله أنه قال: إن الذمى إذا سب النبي ملله ثم أسلم سقط عنه القتل، وإنه إذا قذف ثم أسلم ففي سقوط القتل عنه روايتان، وينبغى أن ببنى كلامه على أنه إن سبه بما لا يعتقده فيه ديئًا سقط عنه القتل إلم الأمه كاللعن والتقبيح ونحوه، وإن سبه بما لا يعتقده فيه كلم محض سقط حده بالإسلام باطنًا، في كالقذف لم يسقط ظاهراً إيضًا، لان سقوط الاصل الذى هو الاعتقاد يستتبع سقوط فروعه، وأما ما لا يعتقده فهو فرية يعلم هو أنها فرية، فهي بمنزلة سائر حقوق الأدميين، وإن حمل الكلام على ظاهره في أنه يستثنى القذف فقط بين سائر أنواع السب فيمكن أن يوجه بأن قذف غيره لما تغلظ بأن جعل على صاحبه الحد السوقت وهو ثمانون، بخلاف غيره من القارف وغيره، فيجعل على قاذفه الحد مطلعًا وهو القتل وإن أسلم، ويدرأ عن الساب بين القذف وغيره، فيجعل على قاذفه الحد مطلعًا وهو القتل وإن أسلم، ويدرأ عن الساب

الحد إذا تاب، لكن هذا الفرق ليس بمرضى، فإن قذفه إنما اوجب القتل ونقض العهد لما قدح في نسبه، وكان ذلك قدحًا في نبوته، وهذا معنى يستوى فيه السب بالقذف وبغيره من أنواع الأكاذيب، بل قد توصف من الأفعال أو الاقوال المنكرة بما يلحق بالموصوف شيئًا وغضاضة اعظم من هذا، وإنما فرق في حق غيره بين القذف وغيره لانه لا يمكن تكذيب القاذف به كما يمكن تكذيب غيره، فصار العار به أشد.

وهنا كلمات السب القادحة في النبوة سواء في العلم ببطلانها ظهورًا وخفاء، فإن العلم بكذب القاذف كالعلم بكذب الناسب له إلى منكر من القول وزور، لا فرق بينهما.

وبالجملة ، فالمنصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه وسائر أهل العلم أنه لا فرق في هذا البائم العلم أنه لا فرق في هذا الباب بين السب بالقذف وغيره، بل من قال: (إنه ينتقض عهده، ويتحتم قتله الم يضرق بين القذف يضرق بين القذف المحروب عند القدل بإسلامه الم يفرق بين القذف وغيره، ومن قال: (السقط عنه القتل بإسلامه الم يفرق بين القذف وغيره،

ومن فرق من الفقهاء بين ما يعتقده وما لا يعتقده فإنما فرق في انتقاض العهد، لا في سقوط القتل عنه بالإسلام، لكن هو يصلح أن يكون معاضدًا لقول الشيخ أبي محمد، لانه فرق بين النوعين في الجملة.

وأما الإمام أحمد وسائر العلماء المتقدمين فإنما خلافهم في السب مطلقاً، وليس في شيء من كلام الإمام أحمد ـ وفقه ـ تعرض للقذف لخصوصه، وإنما ذكره أصحابه في القذف لانهم تكلموا في أحكام القذف مطلقاً فذكروا هذا النوع من القذف أنه موجب للقتل وأنه لا يسقط القتل بالتوبة لنص الإمام على أن السب الذي هو أعم من القذف موجب للقتل لا يستتاب صاحبه.

ثم منهم من ذكر المسألة بلفظ السب كما هي في لفظ أحمد وغيره.

ومنهم من ذكرها بلغظ القذف لان الباب باب القذف، فكان ذكرها بالاسم الخاص أظهر تأثيرًا في الفرق بين هذا القذف وغيره، ثم علل الجميع وأدلتهم تعم أنواع السب، بل هي في غير القذف أنص منها في القذف وإنما تدل على القذف بطريق العموم أو بطريق القياس، والدليل يوافق ما ذكره الجمهور من التسوية كما تقدم ذكره نفيًا وإثباتًا، ولا حاجة الرابطنات هنا.

فإن من سلم أن جميع أنواع السب من القذف وغيره ينقض العهد ويوجب القتل ثم فرق بين بعضها وبعض في السقوط بالإسلام فقد أبعد جدًا، لأن السب لو كان بمنزلة الكفر عنده لم ينقض العمهد، ولوجب قتل الذمى، وإذا لم يكن بمنزلة الكفر فإسلامه إما أن يسقط الكفر فقط، أو يسقط الكفر وغيره من الجناية على عرض الرسول، فأما إسقاطه لبعض الجنايات دون بعض مع استوائها في مقدار العقوبة ـ فلا يتبين له وجه حق محقق.

والاحتجاج بان الإسلام يسقط عقوبة من سب الله فإسقاطه عقوبة من سب النبي أولى إن صح فإنما يدل على أن الإسلام يسقط عقوبة الساب مطلقًا قذفًا كان السب أو غير قذف

ونحن في هذا المقام لا تنكلم إلا في التسوية بين أنواع السب، لا في صحة هذه الحجة وفسادها، إذ تقدم التنبيه على ضعفها، وذلك لان سب النبي إن جعل بمنزلة سب الله مطلقاً، وقبل بالسقوط في الأصل، فيجب أن يقال بالسقوط في الفرع، وإن جعل بمنزلة سب الخلق، أو جعل موجبًا للفتل حداً لله، أو سوى بين السين في عدم السقوط ونحو ذلك من المآخذ التي تقدم ذكرها، فلا فرق في هذا الباب بين القذف وغيره في السقوط بالإسلام، فإن الذمي لو قذف مسلمًا أو ذميًا أو شتمه يغير القذف ثم أسلم لم يسقط عنه التعزير المستحق بالسب كما لا يسقط الحد المستحق بالقذف، فعلم أنهما سواء في اللبوت والسقوط، وإنما يختلفان في مقدار العقوبة بالنسبة إلى غير النبي، أما بالنسبة إلى النبي فعقوبتهما سواء، فلا فرق بينهما بالنسبة إلى البية .

وإذا قد ذكرنا حكم الساب للرسول الله فنردف بما هو من جنسه مما قد تقدم في الادلة المذكورة باصل حكمه، فإن ذلك من تمام الكلام في هذه المسالة على ما لا يخفى، ونفصله فصولاً.

#### فصل: فيمن سب الله تعالى

فإن كان مسلمًا وجب قتله بالإجماع، لانه بذلك كافر مرتد، واسوأ من الكافر، فإن الكافر يعظم الرب، ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له.

ثم اختلف اصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه القتل إذا أظهر التوبة من ذلك بعد رفعه إلى السلطان وثبت الحد عليه؟ على قولين: أحدهما: أنه بمنزلة ساب الرسول، فيه الروايتان في ساب الرسول، هذه طريقة أبى الخطاب وأكثر من احتذى حذوه من المتاخرين، وهو الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد حيث قال: كل من ذكر شيئًا يعرض بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل، مسلمًا كان أو كافرًا، وهذا

مذهب أهل المدينة؛ فأطلق وجوب القتل عليه، ولم يذكر استتابته، وذكر أنه قول أهل المدينة المشهور أنه لا يسقط المدينة، ومن وجب عليه القتل يسقط بالتوبة، وقول أهل المدينة المشهور أنه لا يسقط القتل بتوبته، ولو لم يرد هذاً لم يخصه بأهل المدينة، فإن الناس مجمعون على أن من سب الله تعالى من المسلمين يقتل، وإنما اختلفوا في توبته، فلما أخذ بقول أهل المدينة في المسلم كما أخذ بقولهم في الذمي علم أنه قصد محل الخلاف بإظهار التوبة بعد القدرة عليه، كما ذكرناه في ساب الرسول.

وأما الرواية الثانية فإن عبد الله قال: سئل أبي عن رجل قال: «يا بن كذا وكذا أنت ومن خلقك» قال أبي: هذا مرتد عن الإسلام، قلت لابي: تضرب عنقه؟ قال: نعم، نضرب عنقه، فجعله من المرتدين.

والرواية الأولى قول الليث بن سعد، وقول مالك، وروى ابن القاسم عنه قال: من سب الله تعالى من المسلمين قتل، ولم يستتب، إلا أن يكون افترى على الله بارتداده إلى دين دان به واظهره فيستتاب، وإن لم يظهره لم يستتب، وهذا قول ابن القاسم، ومطرف، وعبد الملك، وجماهم المالكية.

والفاني : أنه يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد المحض، وهذا قول القاضى ابى يعلى، والشريف أبى جعفر، وأبى على بن البناء، وابن عقيل، مع قولهم: إن من سب الرسول لا يستتاب، وهذا قول طائفة من المدنيين: منهم محمد بن مسلمة، والمخزومى، وابن أبى حازم، قالوا: لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب، وكذلك اليهودى والنصراني، فإن تابوا قبل منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا، ولا بد من الاستتابة، وذلك كله كالردة، وهو الذى ذكره العراقيون من المالكية.

وكذلك ذكر أصحاب الشافعي ـ نوائيه ـ قالوا: سب الله ردة، فإذا تاب قُبلت توبته، وفرقوا بينه وبين سب الرسول على أحد الوجهين، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة أيضًا.

وأما من استناب الساب لله ولرسوله فماخذه أن ذلك من أنواع الردة، ومن فرق بين سب الله وسب الرسول قالوا: سب الله تعالى كفر محض، وهو حق لله وتوبة من لم يصدر منه إلا مجرد الكفر الأصلى أو الطارئ مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع، ويدل على ذلك أن النصارى يسبون الله بقولهم: هو ثالث ثلاثة، ويقولهم: إن له ولداً، كما أخبر النبى للله عن عزوجل أنه قال و شتمنى ابن آدم، وما ينبغى له ذلك، وكذبنى ابن آدم وما ينبغى له ذلك، وكذبنى ابن آدم، وما ينبغى له ذلك، وكذبنى ابن آدم وما ينبغى له ذلك، قالم شتمة إياى فقوله: إن لى ولداً وأنا الأحد الصمد، وقال سبحانه: ﴿ لَقَدْ تَقَدْ الله يَوْلُ

قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاقَةً ﴾ إلى قوله: ﴿ أَفَلا يُتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْبُرُونَهُ ﴾ (المسائدة: ٧٧، ٧٤) وهو سبحانه قد علم منه أنه يسقط حقه عن التائب، فإن الرجل لو أتى من الكفر والمعاصى بملى الارض ثم تاب تاب الله عليه، وهو سبحانه لا تلحقه بالسب غضاضة ولا معرة، وإنسا يعود ضرر السب على قائله، وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن يهتكها جرأة الساب.

وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول، فإن السب هناك قد تعلق به حق آدمى والعقوبة الواجبة لآدمى لا تسقط بالتوبة، والرسول تلحقه المعرة والغضاضة بالسب، فلا تقوم حرمته ولا تثبت في القلوب مكانته إلا باصطلام سابه لما أن هجوه وشتمه ينقص من حرمته عند كثير من الناس، ويقدح في مكانه في قلوب كثيرة، فإن لم يحفظ هذا الحمى بعقوبة المنتهك وإلا أفضى الأمر إلى الفساد.

وهذا الفرق يتوجه بالنظر إلى أن حد سب الرسول حق لآدمى، كما يذكره كثير من الاصحاب، وبالنظر إلى أنه حق لله أيضًا، فإن ما انتهكه من حرمة الله لا ينجبر إلا بإقامة الحد، فأشبه الزانى والسارق والشارب إذا تابوا بعد القدرة عليهم.

وأيضًا ، فإن سب الله ليس له داع عقلى في الغالب، وأكثر ما هو سب في نفس الأمر إنما يصدر عن اعتقاده وتدين يراد به التعظيم لا السب، ولا يقصد الساب حقيقة الإهانة لعلمه أن ذلك لا يؤثر، بخلاف سب الرسول، فإنه في الغالب إنما يقصد به الإهانة والاستخفاف، والدواعي إلى ذلك متوفرة من كل كافر ومنافق، فصار من جنس الجرائم التي تدعو إليها الطباع، فإن حدودها لا تسقط بالتوبة، بخلاف الجرائم التي لاداعي إليها.

ونكتة هذا الفرق ان خصوص سب الله تعالى ليس إليه داع غالب الأوقات، فيندرج فى عموم الكفر، يخلاف سب الرسول، فإن لخصوصه دواعى متوفرة، فناسب أن يشرع لخصوصه حد، والحد المشروع لا يسقط بالتوبة كسائر الحدود، فلما اشتمل سب الرسول على خصائص من جهة توفر الدواعى إليه، وحرص أعداء الله عليه، وأن الحرمة تنتهك به انتهاك الحرمات بانتهاكها، وأن فيه حقًا لمخلوق . تحتمت عقوبته، لا لأنه أغلظ إثمًا من سب الله، بل لأن مفسدته لا تنحسم إلا بتحتم القتل.

الا ترى أنه لا ريب أن الكفر والردة أعظم إثمًا من الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر، ثم الكافر والمرتد إذا تابا بعد القدرة عليهما سقطت عقوبتهما، ولو تاب أولئك الفساق بعد القدرة لم تسقط عقوبتهم، مع أن الكفر أعظم من الفسق، ولم يدل ذلك على

أن الفاسق أعظم إثمًا من الكافر؟ فمن أخذ تحتم العقوبة وسقوطها من كبر الذنب وصغره فقد ناي عن مسالك الفقه والحكمة.

ويوضح ذلك أنا نقر الكفار بالذمة على اعظم الذنوب، ولا نقر واحداً منهم ولا من غيرهم على زنًا ولا سرقة ولا كبير من المعاصى الموجبة للحدود، وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بما لم يعاقبه بشرًا في زمنهم لاجل الفاحشة والأرض مملوءة من المشركين وهم في عافية، وقد دفن رجل قتل رجلاً على عهد النبي على من الوض تلفظه في كل ذلك، فقال النبي على : «إن الارض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أراكم هذا لتعتبروا» ولهذا يعاقب الكافر

فقد رأيت العقوبات المقدورة المشروعة تتحتم حيث تؤخر عقوبة ما هو أشد منها، وسبب ذلك أن الدنيا في الأصل ليست دار الجزاء، وإنما الجزاء يوم الدين، يجزى الله العباد بأعمالهم: إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، لكن ينزل الله سبحانه من العقاب ويشرع من العحدود بمقدار ما يزجر النقوس عما هو فيه فساد عام لا يُخَصَّ فاعلم، أو ما يطهر الفاعل من خطيئته، أو لتغلظ الجرم، أو لما يشاء سبحانه، فالخطيئة إذا خيف أن يتعدى ضررها فاعلها لم تنحسم مادتها إلا بعقوبة فاعلها، فلما كان الكفر والردة إذا قبلت التوبة منه بعد القدرة لم تترتب على ذلك مفسدة تتعدى التائب وجب قبول التوبة لان أحداً لا يريد أن يكثر أو يرتد ثم إذا أخذ أظهر التوبة لعلمه أن ذلك لا يحصل مقصوده، بخلاف أهل الفسوق فإنه إذا سقطت العقوبة عنهم بالتوبة كان ذلك لا يحصل مقصوده من الشبهوة التي يعمل ما اشتهى، ثم إذا أخذ قال: إنى تائب، وقد حصل مقصوده من الشبهوة التي يعمل ما اشتهى، ثم إذا أخذ قال: إنى تائب، وقد حصل مقصوده من الشبهوة التي اقتضاها.

فكذلك سب الله هو اعظم من سب الرسول، لكن لا يخاف أن النفوس تتسرع إلى ذلك إذا استتيب فاعله وعرض على السيف، فإنه لا يصدر غالبًا إلا عن اعتقاد وليس للخلق اعتقاد يبعثهم على إظهار السب لله تعالى، وأكثر ما يكون ضجرًا وبرمًا وسفهًا، وروعة السيف والاستتابة تكف عن ذلك، بخلاف إظهار سب الرسول، فإن هناك دواعى متعددة تبعث عليه، متى علم صاحبها أنه إذا أظهر التوبة كف عنه لم يزعه ذلك عن مقصوده.

ومما يدل على الفرق من جهة السنة أن المشركين كانوا يسبون الله بانواع السب، ثم لم يتوقف النبي ﷺ في قبول إسلام أحد منهم، ولا عهد يقتل واحد منهم بعينه، وقد توقف في قبول توبة من سبه مثل أبي سفيان وابن أبي أمية، وعهد بقتل من كان يسبه من الرجال والنساء مثل الحويرث بن نقيد، والقينتين، وجارية لبني عبد المطلب، ومثل الرجال والنساء الذين أمر بقتلهم بعد الهجرة ـ وقد تقدم الكلام على تحقيق الفرق عند من يقول به بما هو أبسط من هذا في المسالة الثالثة .

وأما من قال: «لا تقبل توبة من سب الله سبحانه وتعالى، كما لا تقبل توبة من سب الرسول» فوجهه ما تقدم عن عمر وفض من التسوية بين سب الله وسب الأنبياء في إيجاب القتل، ولم يامر بالاستتابة، مع شهرة مذهبه في استتابة المرتد، لكن قد ذكرنا عن ابن عباس وضي اند لا يستتاب، لانه كذب النبي في فيحمل ذلك على السب الذي يتدين به.

وايضًا، فإن السب ذنب منفرد عن الكفر الذى يطابق الاعتقاد، فإن الكافر يتدين بما بكفره ويقول: إنه حق، ويدعو إليه، وله عليه موافقون، وليس من الكفار من يتدين بما يعتقده استخفافًا واستهزاء وسبًا لله، وإن كان فى الحقيقة سبًا، كما أنهم لا يقولون: إنهم ضلال جمهال معذبون أعداء الله، وإن كانوا كذلك، وأما الساب فإنه مظهر للتنقص والاستخفاف والاستهانة بالله منتهك لحرمته انتهاكًا يعلم هو من نفسه أنه منتهك مستخف مستهزئ، ويعلم من نفسه أنه قد قال عظيمًا، وأن السموات والارض تكاد تنفطر من مقالته وتخر الجبال، وأن ذلك أعظم من كل كفر، وهو يعلم أن ذلك كذلك.

ولو قال بلسانه: «إنى كنت لا اعتقد وجود الصانع ولا عظمته، والآن قد رجعت عن ذلك » علمنا أنه كاذب، فإن فطرة الخلائق كلها مجبولة على الاعتراف بوجود الصانع وتعظيمه، فلا شبهة تدعوه إلى هذا السب، ولا شهوة له فى ذلك، بل هو مجرد سخرية واستهزاء واستهانة وتمرد على رب العالمين، تنبعث عن نفس شيطانية ممتلئة من الغضب أو من سفيه لا وقار لله عنده، كصدور قطع الطريق والزنى عن الغضب والشهوة، وإذا كان كذلك وجب أن يكون للسب عقوبة تخصه حداً من الحدود، وحينئذ فلا تسقط تلك العقوبة بإظهار التوبة كسائر الحدود.

ومما يبين أن السب قدر زائد على الكفر قوله تعالى: ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهُ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُواً بغَيْر علْم ﴾ (الأنعام . ١٠٨) .

ومن المعلوم أنهم كانوا مشركين مكذبين معادين، الرسوله، ثم نُهي المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم لله فعلم أن سب الله أعظم عنده من أن يشرك به ويكذب رسوله ويعادى، فلا بد له من عقوبة تختصه لما انتهكه من حرمة الله كسائر الحرمات التي تنتمهكها بالفعل وأولى، فلا يجوز أن يعاقب على ذلك بدون القمثل، لأن ذلك أعظم الجرائم، فلا يقابل إلا بابلغ العقوبات.

ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (الأحزاب: ٥٧) إلى آخرها ، فإنها تدل على قتل من يؤذى الله كما تدل على قتل من يؤذى رسوله، والأذى المطلق إنما هو باللسان، وقد تقدم تقرير هذا.

وأيضًا، فإن إسقاط القتل عنه بإظهار التوبة لا يرفع مفسدة السب الله تعالى، فإنه لا يشاء شاء أن يفعل ذلك ثم إذا أخذ أظهر التوبة إلا فعل كما في سائر الجرائم الفعلية.

وأيضًا، فإنه لم ينتقل إلى دين يريد المقام عليه حتى يكون الانتقال عنه تركًا له، وإنما فعل جريمة لا تستدام، بل هي مثل الأفعال الموجبة للعقوبات، فتكون العقوبة على نفس تلك الجريمة الماضية، ومثل هذا لا يستتاب عند من عاقب على ذنب مستمر من كف أوردة.

وأيضًا، فإن استتابة هذا توجب أن لا يقام حَدّ على ساب أنه، فإنا نعلم أن ليس أحد من الناس مصراً على السب ألله الذي يرى أنه سب، فإن ذلك لا يدعو إليه عقل ولا طبع، وكل ما أفضى إلى تعطيل الحدود بالكلية كان باطلاً، ولما كان استتابة الفساق بالافعال يفضى إلى تعطيل الحدود لم يشرع، مع أن أحدهم قد لا يتوب من ذلك لما يدعوه إليه طبعه، وكذلك المستتاب من سب الرسول قد لا يتوب لما يستحله من سبه، فاستتابة الساب لله الذي يسارع إلى إظهار التوبة منه كل أحد أولى أن لا يشرع إذا تضمن تعطيل الحد، وأوجب أن تمضمض الافواه بهتك حرمة اسم الله والاستهزاء به، وهذا كلام فقبه، لكن يعارضه أن ما كان بهذه المثابة لا يحتاج إلى تحقيق إقامة الحد، ويكفى تعريض قائله للقتل حتى يتوب.

ولمن ينصر الاول أن يقول: تحقيق إقامة الحد على الساب لله ليس لمجرد زجر الطباع عما تهواه، بل تعظيمًا لله، وإجلالاً لذكره، وإعلاء لكلمته، وضبطًا للنفوس أن تتسرع إلى الاستهانة بجناية، وتقييداً للالسن أن تتفوه بالانتقاص لحقه.

وأيضًا ، فإن حد سب المخلوق وقذفه لا يسقط بإظهار التوبة، فحد سب الخالق أولى، وأيضًا فحد الافعال الموجبة للعقوبة لا تسقط بإظهار التوبة، فكذلك حد الاقوال بل شان الاقوال وتاثيرها اعظم.

وجماع الأمر أن كل عقوبة وجبت جزاء ونكالاً على فعل أو قول ماض فإنها لا تسقط

إذا أظهرت التوبة بعد الرفع إلى السلطان، فسب الله أولى بذلك، ولا ينتقض هذا بتوبة الكافر والمرتد، لان العقوبة هنا إنما هي على الاعتقاد الحاضر في الحال المستصحب من الماضي، فلا يحصل نقضًا لوجهين:

أحدهما: أن عقوبة الساب لله ليست كذنب استصحبه واستدامه، فإنه بعد انقضاء السب لم يستصحبه ولم يستدمه، وعقوبة الكافر والمرتد إنما هي الكفر الذي هو مصر عليه مقيم على اعتقاده.

الفياني: أن الكافر إنما يعاقب على اعتقاد هو الآن في قلبه، وقوله وعمله دليل على ذلك الاعتقاد، حتى لو فرض أنا علمنا أن كلمة الكفر التي قالها خرجت من غير اعتقاد لموجبها لم نكفره. بان يكون جاهلاً بمعناها، أو مخطفًا قد غلط وسبق لسانه إليها مع قصد خلافها، ونحو ذلك والساب إنما يعاقب على انتهاكه لحرمة الله واستخفافه بعقه فيقتل، وإنما علمنا أنه لا يستحسن السب الله ولا يعتقده دينًا، إذ ليس أحد من البشريدين بذلك، ولا ينتقض هذا أيضًا بتارك الصلاة والزكاة ونحوهما، فإنهم إنما يعاقبون على دوام الترك لهذه الفرائض، فإذا فعلوها زال الترك، وإن شعت أن تقول: إن الكافر، والمرتد، وتاركي الفرائض يعاقبون على عدم الإيمان والفرائض، أعنى على دوام هذا العدم، وهؤلاء يعاقبون على وجود الأقوال والأفعال الكثيرة، لا على دوام وجودها، فإذا وجدت مرة لم يرتفع ذلك بالترك بعد ذلك.

وبالجملة، فهذا القول له توجه وقوة، وقد تقدم أن الردة نوعان: مجردة، ومغلظة، وبسطنا هذا القول فيما تقدم في المسالة الثالثة، ولا خلاف في قبول التوبة فيما بينه وبين الله سبحانه وسقوط الإثم بالتوبة النصرح.

ومن الناس من سلك في ساب الله تعالى مسلكاً آخر، وهو أنه جعله من باب الزنديق كاحد المَسْلكَيْنِ اللذين ذكرناهما في ساب الرسول، لأن وجود السب منه مع إظهاره للإسلام دليل على خبث سريرته، لكن هذا ضعيف، فإن الكلام هنا إنما هو في سب لا يتدين به، فاما السب الذي يتدين به كالتثليث، ودعوى الصاحبة، والولد فحكمه حكم أنواع الكفر، وكذلك المقالات المكفرة مثل مقالة الجهمية، والقدرية، وغيرهم من صنوف البدع وإذا قبلنا توبة من سب الله سبحانه فإنه يؤوب أدباً وجيعاً حتى يردعه عن العود إلى مثل ذلك، هكذا ذكره بعض أصحابنا وهو قول أصحاب مالك في كل مرتد.

# فصل: حكم الذمي إذا سب الله تعالى

وإن كان الساب الله ذميًا فهو كما لو سب الرسول، وقد تقدم نص الإمام أحمد على أن من ذكر شيعًا يعرض بذكر الرب سبحانه فإنه يقتل، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وكذلك أصحابنا قالوا: من ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء، فجعلوا الحكم فيه واحدًا، وقالوا: الخلاف في ذكر الله، وفي ذكر النبي - على الله أو رسوله بوكذلك مذهب مالك واصحابه، وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا لمن سب الله أو رسوله أو كتابه من أهل الذمة حكمًا واحدًا، لكن هنا مسالتان:

إحداهما: أن سب الله تعالى على قسمين، أحدهما: أن يسبه بما لا يتدين به مما هو استهانة عند المتكلم وغيره، مثل اللعن والتقبيح ونحوه، فهذا هو السب الذى لا ريب فيه. والشانية: أن يكون مما يتدين به، ويعتقده تعظيمًا ولا يراه سبًا ولا انتقاصًا، مثل قول النصواني: إن له ولداً وصاحبة، ونحوه، فهذا مما اختلف فيه إذا أظهروا الدمى، فقال القاضى وابن عقيل من أصحابنا: ينتقض به المعهد كما ينتقض إذا أظهروا اعتقادهم في النبي على وهو مقتضى ما ذكره الشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب، وغيرهما، فإنهم ذكروا أن ما ينقض الإيمان ينقض الذمة، ويحكى هذا عن طائفة من المالكية،، ووجه ذلك أننا عاهدناهم على أن لا يظهروا شبئًا من الكفر وإن كانوا يعتقدونه، فمتى أظهروا مثل ذلك فقد آذوا الله ورسوله والمؤمنين بذلك، وخالفوا العهد، فينتقض العهد بذلك كسب النبي على وقد تقدم ما تقرر ذلك.

والمنصوص عن مالك أن من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذى كفروا به قتل ولم يستتب، قال ابن القاسم: إلا أن يسلم تطوعًا، فلم يجعل ما يتدين به الذمى سبًا، وهذا قول عامة المالكية، وهو مذهب الشافعى، ذكره أصحابه، وهو منصوصه، قال فى هالام، فى تحديد الإمام ما ياخذه من أهل الذمة: وعلى أن لا يذكروا رسول الله تلهي إلا بما هو أهله، ولا يطعنوا فى دين الإسلام، ولا يعيبوا من حكمه شبئًا، فإن فعلوه فلا ذمة لهم، وياخذ عليهم أن لا يُسْمِعُوا المسلمين شركهم وقولهم فى عزير وعيسى، فإن وجدوهم فعلوا بعد التقدم فى عزير وعيسى إليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا يبلغ بها حدا، لانهم قد أذن بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون.

وهذا ظاهر كلام الإمام احمد، لانه سئل عن يهودى مر بمؤذن فقال له: «كذبت» فقال: يقتل، لان شتم، فعلل قتله بانه شتم، فعلم أن ما يظهره من دينه الذي ليس بشتم ليس كذلك، قال بيض: من ذكر شيئاً يعرض بذكر الرب تعالى فعليه القتل، مسلماً كان أو كافراً، وهذا مذهب أهل المدينة فيما هو سب عند القائل، وذلك أن هذا القسم ليس من باب السب والشتم الذي يلحق بسب الله وسب النبي الله ولا أحد من الكافر لا يقول هذا طعنًا ولا عبنًا، وإنما يعتقده تعظيماً وإجلالاً، وليس هو ولا أحد من الخلق يتدين بسب الله تعالى بخلاف ما يقال في حق النبي مله عن السوء، فإنه لا يقال إلا طعنًا وعبنًا، وذلك أن الكافر يتدين بكثير من تعظيم الله، وليس يتدين بشيء من تعظيم الرسول.

ألا ترى أنه إذا قال: «محمد مَنَ الله ساحر أو شاعر» فهو يقول: إن هذا نقص وعيب، وإذا قال: «إن المسيح أو عزيرًا ابن الله» فليس يقول: إن هذا عيبًا ونقص، وإن كان هذا عيبًا ونقصاً في الحقيقة.

وفرق بين قول يقصد به قائله العيبوالنقص وقول لا يقصد به ذلك، ولا يجوز أن يجعل قولهم في الله كقولهم في الرسول بحيث يجعل الجميع نقضًا للعهد، إذ يفرق في الجميع بين ما يعتقدونه وبين ما لا يعتقدونه، لان قولهم في الرسول كله طعن في الدين، وغضاضة على الإسلام، وإظهار لعداوة المسلمين يقصدون به عيب الرسول ونقصه، وليس مجرد قولهم الذي يعتقدونه في الله مما يقصدون به عيب الله ونقصه.

آلا ترى أن قريشًا كانت تقار النبي عَلَيُّ على ما كان يقوله من التوحيد وعبادة الله وحده، ولا يقارونه على عبب آلهتهم والطعن في دينهم وفم آبائهم، وقد نهى الله المسلمين أن يسبوا الأوثان لقلا يسب المشركون الله، مع كونهم لم يزالوا على الشرك، فعلم أن محذور سب الله أغلظ من محذور الكفربه، فلا يجعل حكمهما واحداً.

المسألة الثانية: في استتابة هذا الذمي من هذا، وقبول توبته.

أما القاضى وجمهور أصحابه - مثل الشريف وابن البناء وابن عقبل ومن تبعهم - فإنهم يقبلون توبته ، ويسقطون عنه القتل بها، وهذا ظاهر على أصلهم، فإنهم يقبلون توبة المسلم إذا سب الله، فتوبة الذمى أولى، وهذا هو المعروف من مذهب الشافعى، وعليه يدل عموم كلامه حيث قال في شروط أهل الذمة: وعلى أن أحداً منكم إن ذكر محمداً على أم كتاب الله ودينه بما لا ينبغى فقد برئت منه ذمة الله، ثم قال: وأيهم قال أو فعل شيئاً

مما وصفته نقضًا للعهد واسلم لم يقتل إذا كان قولاً، إلا أنه لم يصرح بالسب الله، فقد يكون عنى إذا ذكروا ما يعتقدونه، وكذلك قال ابن القاسم وغيره من المالكية: إنه يقتل إلا أن يسلم.

وقال ابن مسلمة وابن أبي حازم والمخزومي: إنه لا يقتل حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمنصوص عن مالك أنه يقتل ولا يستتاب كما تقدم، وهذا معنى قول أحمد ـ ولالله ـ في إحدى الروايتين.

قال في رواية حنبل: من ذكر شيئًا يعرض بذكر الرب فعليه القتل، مسلمًا كان أو كافرًا، وهذا مذهب أهل المدينة، وظاهر هذه العبارة أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة كما لا يسقط القتل عن المسلم بالتوبة، فإنه قال مثل هذه العبارة في شتم النبي للله في رواية حنبل أيضًا، قال: كل من شتم النبي للله مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، وكان حنبل يعرض عليه مسائل المدنيين ويسائه عنها.

ثم إن أصحابنا فسروا قوله في شاتم النبي . ﷺ - بانه لا يسقط عنه الفتل بالتوبة مطلقًا، وقد تقدم توجيه ذلك، وهذا مثله، وهذا ظاهر إذا قلنا إن المسلم الذي يسب الله لا يسقط عنه القتل بالتوبة، لان الماخذ عندنا ليس هو الزندقة، فإنه لو أظهر كفرًا غير السب استتبناه، وإنما الماخذ أن يقتل عقوبة على ذلك وحدًا عليه، مع كونه كافرًا يقتل لسائر الافدال

### سب الله على ثلاثة منازل

ويظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: أن من شأن الرب بما يتدين به وليس فيه لدين الإسلام، إلا أنه سب عند الله تعالى، مثل قول النصارى في عبسى ونحو ذلك، فقد قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله: «شتمنى ابن آدم، وما ينبغى له ذلك» ثم قال: «وأمًّا شتمه إياى فقوله إلى اتخذت ولدًّا وأنا الاحد الصمد الذى لم ألد ولم أولد، فهذا القسم حكمه حكم سائر أنواع الكفر، سميت شتمًا أو لم تسم، وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد بإظهار مثل هذا، وإذا قبل بانتقاض العهد به فسقوط القتل عنه بالإسلام متوجه، وهو في الجملة قول الجمهور.

المرتبة الثانية: أن يذكر ما يتدين به، وهو سب لدين المسلمين وطعن عليهم، كقول اليهودى للمؤذن: «كذبت» وكرد النصراني على عمر - والله - وكما لو عاب شيعًا من

أحكام الله أو كتابه، ونحو ذلك، فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض المهد به، وهذا القسم هو الذي عناه الفقهاء في نواقض المهد، حيث قالوا: إذا ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء، ولذلك اقتصر كثير منهم على قوله: أو ذكر كتاب الله ودينه أو رسوله بسوء، وأما سقوط القتل عنه بالإسلام فهو كَسَبُ الرسول إلا أن في ذلك حقًا الآمى، فمن سلك ذلك المسلك في سب الرسول فرق بينه وبين هذا، وهي طريقة القاضى وأكثر أصحابه، ومن قتله لما في ذلك من الجنابة على الإسلام وأنه محارب الله ورسوله فإنه يقتل بكل حال، وهو مقتضى أكثر الادلة التي تقدم ذكرها.

المرتبة الثالثة: أن يسبه بما لا يتدين به، بل هو محرم في دينه كما هو محرم في دين الله تعالى، كاللعن والتقبيح ونحو ذلك، فهذا النوع لا يظهر بينه وبين سب المسلم فرق، بل ربما كان فيه أشد، لانه يعتقد تحريم مثل هذا الكلام في دينه كما يعتقد المسلمون تحريمهم، وقد عاهدناه على أن نقيم عليه الحد فيما يعتقد تحريمه، فإسلامه لم يجدد له اعتقاداً لتحريمه، بل هي فيه كالذمي إذا زني أو قتل أو سرق ثم أسلم سواء، ثم هو مع ذلك مما يؤذى المسلمين كسب الرسول بل هو أشد.

فإذا قلنا: لا تقبل توبة المسلم من سب الله افنان نقول لا تقبل توبة الذمي اولي، بخلاف الرسول، فإنه يتدين بتقبيح من يعتقد كذبه، ولا يتدين بتقبيح خالقه الذي يقر أنه خالقه، وقد يكون من هذا الوجه اولى بان لا يسقط عنه القتل ممن سب الرسول.

ولهذا لم يذكر عن مالك نفسه واحمد استثناء فيمن سب الله تعالى كما ذكر عنهما الاستثناء لمن سب الرسول، وإن كان كثير من أصحابهما يرون الامر بالعكس، وإنما قصدا هذا الضرب مع السب، ولهذا قرنا بين المسلم والكافر، فلا بد أن يكون سبًا منهما، وأشبه شيء بهذا الضرب من الأفعال زناه بمسلمة فإنه محره في دينه مضر بالمسلمين، فإذا أسلم لم يسقط عنه، بل إما أن يقتل أو يحد حد الزنا، كذلك سب الله تعالى، حتى لو فرض أن هذا الكلام لا ينقص العهد لوجب أن يقام عليه حده، لأن كل أمر يعتقده محرمًا فإنا نقيم عليه فيه حد الله الذي شرعه في دين الإسلام وإن لم يعلم ماخذه في كتابه، مع أن الأغلب على القلب أن أهل الملل كلهم يقتلون على مثل هذا الكلام كما أن حده في دين الله القتل.

ألا ترى أن النبي ﷺ لما أقام على الزاني منهم حد الزنا قال: « اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه».

ومعلوم أن ذلك الزاني منهم لم يكن يسقط عنه لو أسلم، فإقامة الحد على من سب

٤١٨

.....

الرب - تبارك وتعالى - سبّا هو سب في دين الله ودينهم عظيم عند الله وعندهم أولى أن يُحِيًّا فيه أمر الله ويقام عليه حده .

وهذا القسم قد اختلفت الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الذمى يستتاب منه كما يستتاب المسلم منه، هذا قول طائفة من المدنيين كما تقدم، وكان هؤلاء لم يروه نقضًا للعهد، لان ناقض العهد يقتل كما يقتل المحارب، ولا معنى لاستتابة الكافر الاصلى المحارب، وإنما رأوا حده القتل فجعلوه كالمسلم، وهم يستتيبون المسلم، فكذلك يستتاب الذمى، وعلى قول هؤلاء فالاشبه أن استتابته من السب لا تحتاج إلى إسلامه، بل تقبل توبته مع بقائه على دينه.

القول الشافعي: أنه لا يستتاب، لكن إن أسلم لم يفتل، وهذا قول ابن القاسم وغيره، وهو قول الشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعلى طريقة القاضى لم يذكر فيه خلاف، بناء على أنه قد نقض عهده، فلا يحتاج قتله إلى استتابة، لكن إذا أسلم سقط عنه القتل كالحربي.

القول الثالث: أنه يقتل بكل حال، وهو ظاهر كلام مالك وأحمد، لان قتله وجب على جرم محرم في دين الله وفي دينه، فلم يسقط عنه موجبه بالإسلام، كعقوبته على الزنا والسرقة والشرب، وهذا القول هو الذي يدل عليه أكثر الادلة المتقدم ذكرها.

### فصل: حقيقة السب

السب الذى ذكرنا حكمه من المسلم هو: الكلام الذى يقبصه به الانتقاص، والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب فى عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن، والتقبيع، ونحوه، وهو الذى دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلا تَسَبُّوا اللَّهِ مِنْ يَدُونُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسَبُّوا اللَّهَ عَدُواْ يَعْبُرُ عَلْمِ ﴾ (الانعام، ١٩٠٨).

فهذا أعظم ما تتفور به الالسنة، فاما ما كان سبًا في الحقيقة والحكم، لكن من الناس من يعتقده دينًا، ويراه صوابًا وحقًا، ويظن أن ليس فيه انتقاص ولا تعييب، فهذا نوع من الكفر، حكم صاحبه إما حكم المرتد المظهر للردة أو المنافق المبطن للنفاق، والكلام في الكلام الذي يكفر به صاحبه أو لا يكفر، وتفصيل الاعتقادات وما يوجب منها الكفر أو البدعة فقط أو ما اختلفت فيه من ذلك ليس هذا موضعه، وإنما الغرض أن لا يدخل هذا في قسم السب الذي تكلمنا في استتابة صاحبه نفيًا وإثباتًا، والله أعلم.

# فصل: حكم من سبَّ موصوفًا بوصفٍ أو مسمى يقع على الله أو بعض رسله خصوصًا أو عمومًا

فإن سب موصوفًا بوصف أو مسمى باسم، وذلك يقع على الله سبحانه أو بعض رسله خصوصًا أو عمومًا، لكن قد ظهر أنه لم يقصد ذلك: إما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه، أو لانه وإن كان يعتقد وقوعه عليه لكن ظهر أنه لم يرده لكون الاسم في الغالب لا يقصد به ذلك بل غيره، فهذا القول وشيهة حرام في الجملة، يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام، ويعزر مع العلم تعزيراً بليغًا، لكن لا يكفر بذلك ولا يقتل إن كان يخاف عليه الكفر.

#### حكم من سب الدهر

المثال الأول: أن يسب الدهر الذى فرق بينه وبين الاحبة، أو الزمان الذى أحوجه إلى الناس، أو الوقت الذى أحوجه إلى الناس، أو الوقت الذى أبلاه بمعاشرة من ينكد عليه، ونحو ذلك مما يكثر الناس قوله نظمًا ونشرًا، فإنه إنما يقصد أن يسب من يفعل ذلك به، ثم إنه يعتقد أو يقول إن فاعل ذلك هو الله المدور الذه في الزمان فيسبه، وفاعل ذلك إنما هو الله سبحانه، فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده المرء، وإلى هذا أشار الذي تشخ بقوله: « لا تسبوا الدهر فإنه الله هو الدهر بيده الامرء وقوله فيما يرويه عن ربه - تبارك وتعالى - يقول: « يا بن آدم تسب الدهر وأنا الدهر بيدى الامر أقلب المايل والنهار» (١٩٢) فقد نهى رسول الله - تلا عن هذا القول وحرمه، ولم يذكر كفرًا ولا قتلاً، والقول الممرّة، يقتضى التعزير والتنكيل.

والمثال الثانى: أن يسب مسمى باسم عام يندرج فيه الانبياء وغيرهم، لكن يظهر أنه لم يقصد الانبياء من ذلك العام، مثل ما نقل الكرمانى قال: سالت أحمد قلت: رجل افترى على رجل فقال: يا بن كذا وكذا إلى آدم وحواء، فَمَظُمَ ذلك جدًا، وقال: نسال الله العاقية، لقد أتى هذا عظيمًا، وسئل عن الحد فيه فقال: لم يبلغنى فى هذا شىء، وذهب إلى حَد واحد، وذكر هذا أبو بكر عبد العزيز أيضا، فلم يجعله أحمد - يُولِث يهذا القول كافرًا، مع أن هذا اللفظ يدخل فيه نوح، وإدريس، وشيث، وغيرهم من النبيين، لان الرجل لم يدخل آدم وحواء فى عمومه، وإنما جعلهم غاية وحدًا لمن قذفه، وإلا لو كان من المقذوفين تعين

<sup>(</sup>۱۹۲) سبق تخریجه.

٤٢.

قتله بلا ريب، ومثل هذا العموم في مثل هذا الحال لا يكاد يقصد به صاحبه من يدخل فيه من الانبياء، فعظم الإمام أحمد ذلك، لان أحسن أحواله أن يكون قد قذف خلفًا من المؤمنين، ولم يوجب إلا حدًا واحدًا، لان الحد هنا ثبت للحى ابتداء على أصله، وهو واحد، وهذا قول أكثر المالكية في مثل ذلك.

وقال سحنون وأصبغ وغيرهما في رجل قال له غريمه: صلى الله على النبي محمد، فقال له الطالب: لا صلى الله على من صلى عليه، قال سحنون: ليس هو كمن شتم رسول الله ﷺ أو شتم المسلائكة الذين يصلون عليه إذا كان على وصف من الغضب، لانه إنما شتم الناس، وقال أصبغ وغيره: لا يقتل، إنما شتم الناس، وكذلك قال ابن أبي زيد فيمن قال: لعن الله العرب، ولعن الله بني إسرائيل، ولعن الله بني آدم، وذكر أنه لم يرد الانبياء، وإنما أراد الظالمين منهم: إن عليه الادب بقدر اجتهاد السلطان.

وذهب طائفة منهم الحارث بن مسكين وغيره - إلى القتل في مسألة المصلى ونحوها ، وكذلك قال أبو موسى بن مياس فيمن قال: «لعنه الله إلى آدم» إنه يقتل ، وهذه مسألة الكرماني بعينها ، وهذا قياس أحد الوجهين لاصحابنا فيمن قال: عصيت الله في كل ما أمرني به ، فإن أكثر أصحابنا قالوا: ليس ذلك بيمين ، لانه إنما التزم المعصية ، فهو كما لو قال: محوت المصحف، أو شربت الخمر إن فعلت كذا ، ولم يظهر قصد إرادة الكفر من هذا العموم ، لانه لو أراده لذكره باسمه الخاص، ولم يكتف بالاسم الذي يشركه فيه جميع المعاصى .

ومنهم من قال: هو يمين، لان مما أمره الله به الإيمان، ومعصيته فيه كفر، ولو التزم الكفر بيمينه بان قال: هو يهودى أو نصراني، أو هو برىء من الله أو من الإسلام، أو هو يستحل الخمر والخنزير، أو لا يراه الله في مكان كذا إن فعل كذا، ونحوه، كان يمينًا في المشهور عنه، ووجه هذا القول أن اللفظ عام، فلا يقبل منه دعوى الخصوص، ولعل من يختار هذا يحمل كلام الإمام أحمد على أن القائل كان جاهلاً بأن في النسب أنبياء.

ووجبه الأول أن أبا بكر ـ أوانك ـ كتب إلى المهاجر بن أبى أمية فى المرأة التى كانت تهجو المسلمين يلومه على قطع يدها، ويذكر له أنه كان الواجب أن يعاقبها بالضرب مع أن الانبياء يدخلون فى عموم هذا اللفظ، ولأن الالفاظ العامة قد كشرت، وغلب إرادة الخصوص بها، فإذا كان اللفظ لفظ سب وقذف الانبياء ونحوهم من الخصائص والمزايا ما يوجب ذكرهم باخص أسمائهم إذا أربد ذكرهم، والغضب يحمل الإنسان على التجوز فى

£ ¥

القول والترسع فيه، كان ذلك قرائن عرفية ولفظية، وحالية ـ في أنه لم يقصد دخولهم في العموم، لا سبما إذا كان دخول ذلك الفرد في العموم لا يكاد يشعربه.

ويؤيد هذا أن يهوديًا قال في عهد النبي - ﷺ - و والذي اصطفى موسى على العالمين » فلطمه المسلم حتى اشتكاه إلى رسول الله ﷺ، ونهى رسول الله ﷺ عن تفضيله على موسى، لما فيه من انتقاص المفضول بعينه والغض منه، ولو أن اليهودى أظهر القول بان موسى أفضل من محمد لوجب التعزير عليه إجماعًا، بالقتل أو بغيره، كما تقدم النبيه

#### فصل: سب الأنبياء كفر وردة أو محاربة

والحكم في سب سائر الانبياء كالحكم في سب نبينًا، فمن سب نبيًا مسمى باسمه من الانبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفًا بالنبوة ـ مثل أن يذكر في حديث أن نبيًا فعل كذا أو قال كذا، فيسب ذلك القائل أو الفاعل، مع العلم بأنه نبي، وإن لم يعلم من هو، أو يسب نوع الانبياء على الإطلاق ـ فالحكم في هذا كسما تقدم، لان الإيسان بهم واجب عمومًا، وواجب الإيمان خصوصًا بمن قصه الله علينا في كتابه، وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم، ومحاربة إن كان من ذمي.

وقد تقدم في الادلة الماضية ما يدل على ذلك بعمومه لفظاً او معنى، وما اعلم أحداً فرق بينهما، وإن كان أكثر كلام الفقهاء إنما فيه ذكر من سب نبينا، فإنما ذلك لمسيس الحاجة إليه، وأنه وجب التصديق له، والطاعة له جملة وتفصيلاً، ولا ريب أن جرم سابه اعظم من جرم ساب غيره، كما أن حرمته أعظم من حرمة غيره، وإن شاركه سائر إخوانه من النبيين والمرسلين في أن سابهم كافر حلال الدم.

فاما إن سب نبيًا غير معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك، إذا كان ممن علمت نبوته بالكتاب والسنة، لان هذا جحد لنبوته، إن كان ممن يجهل أنه نبى، فإنه سب محض، فلا يقبل قوله: إنى لم اعلم أنه نبى.

### فصل: حكم ساب أزواج النبي ﷺ

فأما من سب أزواج النبي ﷺ فقال القاضى أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم.

#### حكم ساب عائشة على

فروى عن مالك: من سب آبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له: لم؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، لان الله تعالى قال: ﴿ يَعِظْكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُتُم مُؤْمِينَ ﴾ (النور: ١٧).

وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتى المامون «بالرُقَّة» برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة، فامر بقتل الذي شتم فاطمة، وترك الآخر، فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا، لان الذي شتم عائشة رد القرآن، وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم.

قال أبو السائب القاضى: كنت يوماً بعضرة الحسن بن زيد الداعى بطبرستان، وكان يلبس الصوف، ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوجه فى كل سنة بعشرين الف دينار إلى مدينة السلام بفرق على سائر ولد الصحابة، وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه، فقال له العلويُّون: هذا رجل من شبعتنا، فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي على قال قال أله تعالى: ﴿ الْغَيِئَاتُ للْفَيْسِنَ وَالْغَيْفِاتُ للْفَيْسِتَ وَ الْقَبِيرُ وَ الْقَلِيرُ وَ الْقَلِيرُ وَ مِنْ يَقُولُونَ لَهُمْ مُفُودً وَ وَالْغَيْفِ لَلْفَيْسِتَ أَوْلِكُ مُرْدُونَ مِنْ يقُولُونَ لَهُمْ مُفُودً وَ وَالْغَيْفِ عَلَى اللهِ عالمي اللهِ عَلَى النبي عَلَيْهُ خَبيتُهُ خَبيتُ فَالنبي عَلَيْهُ عَلَيْدُ وَ الْفَرْبُوا عَلْفَرَهُ وَالْفَرِوا عَلْفَرَهُ وَالْعَرِوا عَلْفَ وَالْعَرْبُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وروى عن محمد بن زيد اخى الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق، فذكر عائشة بسوء، فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله، فقيل له: هذا من شيعتنا ومن بنى الآباء، فقال: هذا سمى جدى قرنان، ومن سمى جدى قرنان استحق القتل؛ فقتله.

#### من سب غير عائشة من أمهات المؤمنين

وأما من سب غير عائشة من أزواجه عَيَّكُ ففيه قولان:

أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي.

والنساني: وهو الاصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة ـ والنسانية . وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس، وذلك لان هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله الله ، واذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده، وقد تقدم التنبيه على ذلك فيما مضى عند الكلام على قوله: ﴿إِنَّ اللّذِينَ يُؤَدُّونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (الأحزاب: ٥٧) الآية، والامرفيه ظاهر. ۳

# فصل: حكم من سب أحداً من الصحابة

فاما من سب احدًا من اصحاب رسول الله ﷺ من اهل بيته وغيرهم ـ فقط اطلق الإمام احمد انه يضرب ضربًا نكالًا، وتوقف عن قتله وكفره.

قال أبو طالب: سالت أحمد عمن شتم أصحاب النبي على، قال: القتل أجبن عنه، ولكن أضربه ضربًا نكالاً.

وقال عبد الله: سالت أبي عمن شتم أصحاب النبي ﷺ، قال: أرى أن يضرب، قلت له: حد، فلم يقف على الحد، إلا أنه قال: يضرب، وقال: ما أراه على الإسلام.

وقال: سالت أبى: من الرافضة؟ فقال: الذين يشتمون - أو يسبون - آبا بكر وعمر رها. وقال فى الرسالة التى رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب الإصطخرى وغيره: وخير الأمة بعد النبى عَلَيُّ أبو بكر، وعمر بعد أبى بكر، وعثمان بعد عمر، وعلى بعد عثمان، ووقف قوم، وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله عَلَيُّ بعد هؤلاء الاربعة خير الناس ، لا يجوز لاحد أن يذكر شبعًا من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن ععل ذلك فقد وجب تاديبه وعقوبته، وليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده فى الحيس حتى يموت أو

وحكى الإمام احمد هذا عمن ادركه من أهل العلم، وحكاه الكرماني عنه وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم.

وقال المبموني: سمعت أحمد يقول: ما لهم ولمعاوية؟ نسأل الله العافية، وقال لي: يا أبا الحسن إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله ﷺ بسوء فاتهمه على الإسلام.

فقد نص ـ ولا الله على وجوب تعزيره، واستتابته حتى يرجع الجلد، وإن لم ينته حبس حتى يموت أو يراجع، وقال: ما أراه على الإسلام، وقال: واتهمه على الإسلام، وقال: أجبن عن قتله.

وقال إِسحاق بن راهويه: من شتم أصحاب النبي عَلَيْتُهُ يعاقب ويحبس.

وهذا قول كثير من اصحابنا، منهم ابن أبي موسى، قال: ومن سب السلف من الروافض فليس بكفؤ ولا يزوج، ومن رمي عائشة ـ والله عنها براها الله منه فقد مرق من الدين، ولم

£ Y £

.

ينعقد له نكاح على مسلمة، إلا أن يتوب ويظهر توبته، وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الاحول وغيرهما من التابعين.

قال الحارث بن عتبة: إن عمر بن عبد العزيز أتى برجل سب عثمان، فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: أبغضه، قال: وإن أبغضت رجلاً سببته؟ قال: فأمر به فجلد ثلاثين سوطاً.

وقال إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانًا قط، إلا رجلاً شتم معاوية فضربه أسواطًا.

رواهما اللالكائي، وقد تقدم عنه أنه كتب في رجل سبه: لا يقتل إلا من سب النبي ﷺ، ولكن أجلده فوق رأسه أسواطًا، ولولا أني رجوت أن ذلك خير له لم أفعل.

وروى الإمام أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا عاصم الأحول قال: أتيت برجل قد سب عثمان، قال: فضربته عشرة أسواط، قال: ثم عاد لما قال: فضربته عشرة أخرى، قال: فلم يزل يسبه حتى ضربته سبعين سوطًا.

وهو المشهور من مذهب مالك، قال مالك: من شتم النبي ﷺ قتل، ومن سب اصحابه أدّبً.

وقال عبد الملك بن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبًا شديدًا، ومن زاد إلى بغض أبى بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه، ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي ﷺ.

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا يوجب قتل من سب من بعد النبي عليه .

وقال القاضى أبو يعلى: الذى عليه الفقهاء في سب الصحابة: إن كان مستحلاً لذلك لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلاً فُستَى ولم يكفر، سواء كَفَرُهُمْ أو طَعَنَ في دينهم مع الدلاء .

وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سَبُّ الصحابة، وكَفُرَ افضة.

قال محمد بن يوسف الفريابي، وسئل عمن شتم أبا بكر، قال: كافر، قيل: فيصلى عليه؟ قال: لا، وساله: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟

قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.

وقال احمد بن يونس: لو أن يهوديًا ذبح شاة، وذبح رافضي لاكلت ذبيحة اليهودي، ولم آكل ذبيحة الرافضي، لان مرتد عن الإسلام.

وكذلك قال أبو بكر بن هاني: لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي، لان هؤلاء يقامون مقام المرتد، وأهل الذمة يقرون على دينهم، وتؤخذ منهم الجزية.

وكذلك قال عبد الله بن إدريس من أعيان أثمة الكوفة: ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم. وقال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله، وما أمتنع من ذلك إلا بالجواز، وفي رواية قال: رحمك الله، قذفت، إنما تقول هذا تمزح، قال: لا، والله ما هو بالمزاح ولكنه الجد، وقال: وسمعته يقول: لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم.

وصرح جماعات من اصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من على وعثمان، وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم، قال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: قاما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج.

ولفظ بعضهم وهو الذي نصره الفاضى أبو يعلى أنه إن سبهم سبًا يقدح في دينهم وعدالتهم كفر بذلك، وإن سبهم سبًا لا يقدح - مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبًا يقصد به غيظه ونحو ذلك ـ لم يكفر.

قال احمد في رواية ابي طالب في الرجل بشتم عثمان: هذا زندقة، وقال في رواية المروزي: من شتم ابا بكر وعمر وعائشة ما اراه على الإسلام.

قال القاضى أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لاحد من الصحابة، وتوقف في رواية عبد الله وأبى طالب عن قتله وكمال الحد، وإيجاب التعزير يقتضى أنه لم يحكم بكفره.

قال: فيحتمل أن يحمل قوله: (ما أراه على الإسلام) إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك، بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصى.

قال: ويحتمل قوله: «ما اراه على الإسلام» على سب يطعن في عدالتهم نحو قوله: ظلموا، وفسقوا، بعد النبي عَلَيُه، واخذوا الامر بغير حق، ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم، نحو قوله: كان فيهم قلة علم، وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة،

وكان فيهم شح ومحبة للدنيا، ونحو ذلك، قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان: إحداهما يكفر، والثانية يفسق، وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره، حكوا في تكفيرهم روايتين.

قال القاضي: ومن قذف عائشة ـ رَئِيُّها ـ بما برأها الله منه كفر بلا خلاف.

ونحن نرتب الكلام في فصلين: أحدهما: في سبهم مطلقًا، والشاني: في تفصيل أحكام الساب.

### حكم سب الصحابة في الكتاب والسنة

أما الأول فسب أصحاب رسول الله ﷺ حرام بالكتاب والسنة.

أما الأول فلأن الله \_ سبحانه \_ يقول: ﴿ وَلا يَغْنَبُ بُّعْضُكُم بَعْضًا ﴾ (الحجرات: ١٧) وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتابًا، وقال تعالى: ﴿ وَيْلُّ لِكُلِّ هُمَزَةً لُّمَزَةً ﴾ (الهمزة: ١) وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْنَانَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ (الأحسراب: ٥٨) وهم صدور المؤمنين فإنهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (البقرة: ١٠٤) حيث ذكرت، ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم، لأن الله ـ سبحانه ـ رضى عنهم رضِّي مطلقًا بقوله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوُّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَار وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (التسوية: ١٠٠) فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ ﴾ (الفتح: ١٨) والرضي من الله صفة قديمة فلاً يرضي إِلَّا عن عبد علم أنه يوافيه على مُوْجبات الرضي ومن رضي الله عنه لم يسخط

وقـوله تعـالى: ﴿إِذْ يُنَابِعُونَكَ ﴾ سواء كانت ظرفًا محضًا أو كانت ظرفًا فيها معنى التعليل فإن ذلك لتعلقُ الرضَى بهم، فإنه يسمى رضى أيضًا كما في تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه، وقيل: بل الظرف يتعلق بجنس الرضي، وإنه يرضى عن المؤمن بعد أن يطيعه، ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه، ويحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له، وكذلك أمثال هذا، وهذا قول جمهور السلف وأهل الحديث وكثير من أهل الكلام، وهو الأظهر. وعلى هذا فقد بين في مواضع اخر أن هؤلاء الذين رضى الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة، يموتون على الإيمان الذي به يستحقون ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اَتَبُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَيْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَآعَدُ لُهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأُنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا أَبْدَا ذَلكَ الْقُوزُ الْعَظِيمُ ﴾ (الوبة: ١٠٠)

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: (لا يدخل النار أحد بابع تحت لشجرة).

وايضًا، فكل من اخبر الله عنه انه وفي فإنه من أهل الجنة وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح، فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له، فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك.

وهذا كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيْتُهَا النَّصُ الْمُطَّمِّنَةُ ﴿ آلِهُ الْجَعِي إِلَىٰ رَبِكَ رَاصِيَةٌ مُّرَكَ ﴿ قَلْدَ ثَابَ اللَّهُ عَلَى اللَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ الْبَيْوَ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَّةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرَيْعُ ﴿ قَلْدَ ثَابَ اللَّهُ عَلَى اللَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ الْبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَّةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرِيْعُ قُلُوبُ فَرِيقَ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (السبحانه وتعالى: ﴿ وَاصِيرٌ نَصْلَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونُ رَبِّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَهُ ﴾ (الكهف: ٢٨)

وقال تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالدِينَ مَعَهُ أَشَدُاءً عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءً بَيْبَهُم ﴾ (الفتح: ٢٩) الآية، وقال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خُبُر أَمَّةً أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ﴾ (آل عموان: ١١٠) ﴿ وكَذَلكَ جَعَلَناكُمْ أَمَّةً وَسَطًا ﴾ (السقرة: ١٤٢) ﴿ وكذلكَ جَعَلَناكُمْ أَمَّةً سيحانه وتعالى: ﴿ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فجعل ـ سبحانه ـ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين والأنصار والذين جاء وا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين الله أن لا يجعل فى قلوبهم غلاً لهم، فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم أمر يحبه الله، ويرضاه، ويثني على فاعله كما أنه قد أمر بذلك رسوله فى قوله تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغَفْرُ لَهُمُ ﴾ (آل عمران: ١٩٥) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لا إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغَفْرُ لَهُمُ ﴾ (آل عمران: ١٩٥) ومارة على الله واستغفار للهم ﴾ (آل عمران الاستغفار والبغض ومحبة الشيء كراهته لضده، فيكون الله يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار والبغض

لهم الذي هو ضد الطهارة، وهذا معنى قول عائشة ـ وَقَعَا: «أمروا بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم» رواه مسلم.

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: «لا تسبوا أصحاب محمد إن الله قد أمر بالاستغفار لهم، وقد علم أنهم سيقتتلون » رواه الإمام أحمد.

وعن سعد بن أبى وقاص قال: الناس على ثلاث منازل، ف مضت منزلتان وبقيت واحدة، فاحسن ما انتم كالنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، قال: ثم قرأ: ﴿ لِلْفَقَرَاءِ اللّهَ الْمَهَاجِرِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَرَضُوانًا ﴾ (العشر: ٨) فهؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت: ﴿ وَاللّهِ يَبَوُهُ وَاللّهُ وَالإِيمَانَ مِن قَلِهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (العشر: ٩) قال: هؤلاء الانصار، وهذه منزلة قد مضت، ثم قرأ:

﴿ وَاللَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ إلى قـوله: ﴿ رَحِيمٌ ﴾ (العشر: ١٠) قد مضت هاتان، وبقيت هذه المنزلة التي بقيت: أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت: أن تستغفروا لهم، ولان من جاز سبه بعينه أو بغيره لم يجز الاستغفار له.

كما لا يجوز الاستغفار للمشركين لقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلَّبِيِّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفُرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ (التوبة: ١١٣).

وكما لا يجوز أن يستغفر لجنس العاصين مسمين باسم المعصية، لان ذلك لا سبيل إليه، ولانه شرع لنا أن نسال الله أن لا يجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، والسب باللسان أعظم من الغل الذي لا سب معه، ولو كان الغل عليهم والسب لهم جائزاً لم يشرع لنا أن نساله ترك ما لا يضر فعله، ولانه وصف مستحقى الفيء بهذه الصفة كما وصف السابقين بالهجرة والنصرة، فعلم أن ذلك صفة للمؤثر فيهم، ولو كان السب جائزاً لم يشترط في استحقاق الفيء ترك أمر جائز كما لا يشترط ترك سائر المباحات، بل لو لم يكن الاستغفار لهم واجبًا لم يكن شرطًا في استحقاق الفيء، لا يشترط فيه ما ليس بواجب، بل هذا دليل على أن الاستغفار لهم داخل في عقد الدين وأصله.

#### الأدلة من السنة على عدم جواز سب الصحابة

وأما السنة ففي الصحيحين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ـ وظيه ـ قال: قال رسول الله على والا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُدُّ أحدهم ولا نصيفه "(١٩٣٣).

وفي رواية لمسلم، واستشهد بها البخاري، قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله ﷺ: «ولا تسبوا أصحابي فإن أحدكم ر ري مير. لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ((١٩٤)

وفي رواية للبرقاني في صحيحه «لا تسبوا أصحابي، دعوا لي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه (١٩٥٠).

والاصحاب: جمع صاحب: والصاحب اسم فاعل من صَحِبَه يصحبه، وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها، لأنه يقال: صحبته ساعة، وصحبته شُهرًا، وصحبته سنة، قال الله تعالى: ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَّبِ ﴾ (النساء: ٣٦) قد قيل: هو الرفيق في السفر، وقيل: هو الزوجة، ومعلوم أن صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها، وقد أوصى الله به إحسانًا ما دام صاحبًا، وفي الحديث عن النبي عَيَّكُ : « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ، وقد دخل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها، وقليل الجوار وكثيره.

وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي ﷺ سنة أو شهرًا أو يومًا أو رآه مؤمنًا به فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك.

فإِن قيل: فلم نهى خالدًا عن أن يسب أصحابه، إذا كان من أصحابه أيضًا؟ وقال: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه».

قلنا: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكُلا وعد الله الحسني، فقد انفردوا من الصحبة بما لم

<sup>(</sup>۱۹۳) صحیح: رواه البخاری (۳۲۷۳) ومسلم (۲۰۶۱).

ر ( ۱۹۶ ) انظر التخريج السابق. ( ۱۹۵ ) انظر التخريج السابق.

يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذى هو صلح الحديبية وقاتل، فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبة كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد.

وقوله: « لا تسبوا أصحابي » خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته ـ ﷺ ـ وهذا كفوله ـ ﷺ ـ فقات: إنى رسول الله إليكم، وهذا كفوله ـ ﷺ ـ كذبت، وقال أبو بكر: صدفت، فهل أنتم تاركو لى صاحبي ؟ فهل أنتم تاركو لى صاحبي ؟ أو كما قال بأبي هو وأمي ﷺ، قال ذلك لما عاير بعض الصحابة أبا بكر، وذلك الرجل من فضلاء أصحابه، ولكن امتاز أبو بكر عنه بصحبته، وانفرد بها عنه.

وعن محمد بن طلحة المديني عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله تلله: «إن الله اختارني، واختار لي أصحابًا، جعل لي منهم وزراء وأنصارًا وأصهارًا، فمن سبهم عنه الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا ( ( 197 ) وهذا محفوظ بهذا الإسناد.

وقد روى ابن ماجه بهذا الإسناد حديثًا، وقال أبو حاتم في تحديثه: هذا محله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به على انفراده، ومعنى هذا الكلام أنه يصلح للاعتبار تحديثه والاستشهاد به، فإذا عضده آخر مثله جاز أن يحتج به، ولا يحتج به على انفراده.

وعن عبد الله بن معفل قال: قال رسول الله ﷺ: 8 الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً من بعدى، من أحبهم فقد احبني، ومن أبغضهم فقد أبغضهي، ومن آذاهم فقد آخاني من أحبهم وقد أو الشرمذي: آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن ياخذه (١٩٨٥) رواه السرمذي: وغيره من حديث عبيدة بن أبي رائطة عن عبيد الرحمن بن زياد عنه، وقال الترمذي: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وروى هذا المعنى من حديث أنس أيضًا، لفظه (من سب أصحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ) رواه ابن البناء.

وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي - ﷺ ـ قال : «لعن الله من سب أصحابي ﴾ ( 199 )

( ۱۹۹ ) صحيح : رواه البخاري (۲/ ۱۳۳۹ ) رقم ( ۳٤٦١).

(١٩٧) صحيح (رواه الحاكم في المستدرك (٦/ ٧٣٢) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

والطبراني في الاوسط ( ١/ ١٤٤) ورواه ابن ماجه بنحوه . (١٩٨) ضعيف : رواه الترمذي ( ٣٦٦٧) وضعفه الالباني في الضعيفة ( ٢٩٠١).

( ۱۹۹ )رواه الطبراني في الأوسط ( ٥/ ٩٤ ).

أبو أحمد الزبيري: حدثنا محمد بن خالد عنه، وقد روى عن ابن عمر مرفوعًا من وجه آخر، ورواهما اللالكائي.

وقال على بن عاصم: انبا أبو قحذم، حدثني أبو قلابة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: ٩ إذا ذكر القدر فامسكوا، وإذا ذكر أصحابي فامسكوا (٢٠٠) رواه اللالكائي.

ولما جاء فيه من الوعيد قال إبراهيم النخعى: كان يقال: شتم أبى بكر وعمر من الكبائر، وكذلك قال أبو إسحاق السبيعى: شتم أبى بكر وعمر من الكبائر التي قال تعالى: 

(إن تَجْسُبُوا كَبَائرَ مَا تُهُونَ عَنَهُ و (النساء: ٣١) وإذا كان شتمهم بهذه المثابة قاقل ما فيه 
التعزير، لانه مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، وقد قال على انسر أخاك 
طالعًا أو مظلومًا ١٩ (٢٠١) وهذا مما لا نعلم فيه خلافًا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب 
رسول الله تلك والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة، فإنهم مجمعون على أن 
الواجب الثناء عليهم، والاستغفار لهم، والترحم عليهم، والترضى عنهم، واعتقاد محبتهم 
وموالاتهم، وعقوبة من أساء فيهم القول.

# دليل من ذهب إلى أن سابهم لا يقتل

ثم من قال: لا اقتل بشتم غير النبي ﷺ، فإنه يستدل بقصة أبى بكر المتقدمة، وهو ان رجلاً أغلظ له، وفي رواية شتمه، فقال له أبو برزة: اقتله؟ فانتهره، وقال: ليس هذا لاحد بعد النبي ﷺ، وبانه كتب إلى المهاجر بن أبى أمية: إن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، كما تقدم، ولان الله تعالى ميز بين مؤذى الله ورسوله، ومؤذى المؤمنين، فجعل الاول ملعونًا في الدنيا والآخرة، وقال في الثانى: ﴿ فَقَد احتَمَلَ بُهَتَانًا وَإِنّما مُبِينًا ﴾ (النساء: ١٦٢) ملعونًا في الدنيا والآثم ليس بموجب للقتل، وإن النبي عقوبة مطلقة، ولا يلزم من العقوبة جواز القتل، ولان النبي - ﷺ قال: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو رجل قتل نفساً فيقتل بها».

ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر، لأن بعض من كان على عهد النبي - عَلَّهُ -

<sup>(</sup> ۱۰ ) وحسن رواه الحارث عن أبي آسامة في مسنده ( ۲ / ۷٤۸ ) وحسنه الحافظ في الفتح ( ۱۱ / ۷٤۵ ). (۲۷۷ ).

<sup>(</sup>٢٠١) صعيح: رواه البخاري (٦٩٥٢) والترمذي (٢٢٥٥) وأحمد (٣/ ٩٩).

كان ربما سب بعضهم بعضًا، ولم يكفر احد بذلك، ولان اشخاص الصحابة لا يجب الإيمان بهم باعيانهم، فسب الواحد لا يقدح في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

# استدلال من قال: يكفر ساب الصحابي

وأما من قال: «يقتل الساب» أو قال: «يكفر» فلهم دلالات احتجوا بها:

منها: قوله تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلَى الْكَفَّارِ رَحَمَاءُ يَنَهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِيغِظَ بِهِمُ الْكَفَارِ ، وإذا كان الكفار قوله: ﴿ لَا يَخْطُ بِهِمُ الْكَفَارِ ، وإذا كان الكفار يناظون بهم، فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما اذلهم الله به واخزاهم وكَيَبْتَهُمُ على كفرهم، ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كُبِتُوا به جزاء لكفرهم إلا كافر، لان المؤمن لا يكبت جزاء للكفر.

يوضح ذلك أن قبوله تعالى: ﴿ لِغِطْ بِهِمُ الْكُفُارَ ﴾ تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب، لان الكفر مناسب لان يغاظ صاحبه، فإذا كان هو الموجب لان يغيظ الله صاحبه باصحاب محمد، فمن غاظه الله باصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر.

قال عبد الله بن إدريس الأودى الإمام: ما آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار ـ يعنى الرافضة ـ لأن الله تعالى يقول: ﴿ لِيَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ وهذا معنى قول الإمام أحمد: ما أراه علـ الاسلام.

ومن ذلك: ما روى عن النبي ﷺ انه قال: « من ابغضهم فقد ابغضني، ومن آذاهم فقد آذاهم، ومن آذاهم فقد آذى الله ، وقال: « فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً ، وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل، كما تقدم، وبهذا يظهر الغرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين، وبين أذاهم بعد صحبتهم له، فإنه على عهد قد كان الرجل ممن يظهر الإسلام يمكن أن يكون منافقًا ويمكن أن يكون مرتدًا، فأما إذا مات مقيما على صحبة النبي ﷺ وهو غير مزنون بنفاق فأذاه أذى مصحوبه، قال عبد الله بن مسعود: اعتبروا الناس بأخذائهم، وقالوا:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي

وقال مالك ـ رُونية : إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي ـ رَبُّ في في في في في في النبي ـ مُنافية فقدحوا في اصحابه حتى يقال: رجل سوء، ولو كان رجلاً صالحًا لكان اصحابه صالحين، أو كما قال، وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله، ويذب عِن رسول الله بنفسه وماله، ويعينه على إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة، وهو حينئذ لم يستقر أمره، ولم تنتشر دعوته، ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه، ومعلوم أن رجلاً لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم آذاه أحد لغضب له صاحبه، وعد ذلك أذي له، وإلى هذا أشار ابن عمر، قال نسير بن ذعلوق: سمعت ابن عمر ـ والشيخ ـ يقول: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله، رواه اللالكائي، وكأنه أخذه من قول النبي عَيُّكُ «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وهذا تفاوت

ومن ذلك: ما روى عن على - ولا - قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلى، أنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، رواه مسلم(٢٠٢).

ومن ذلك: ما خرجاه في الصحيحين عن أنس أن النبي عَلَيُّهُ قال: ﴿ آية الإِيمان حب الانصار، وآية النفاق بغض الانصار ٤(٢٠٣) وفي لفظة قال في الانصار: ١١ لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق»(٢٠٤).

وفي الصحيحين أيضًا عن البراء بن عازب عن النبي عَلِيَّةً أنه قال في الأنصار: « لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه

ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي عَلِيَّةً قال: « لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم

وروى مسلم في صحيحه أيضًا عن أبي سعيد ـ ولا النبي عَلَيْهُ قال: لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر(٢٠٦).

<sup>(</sup>۲۰۲) صحیح: رواه البخاری (۳۷۸۳) ومسلم (۷۸).

<sup>(</sup>۲۰۳) صحيح: رواه البخاري (۱۷) ومسلم (۷۱) والنسائي (۸/ ١١٦).

<sup>(</sup>٢٠٤) صحيح: رواه مسلم (٧٥) الترمذي (٣٩٠٠) ابن ماجه (١٦٣).

<sup>(</sup>۲۰۵) صحيح: رواه مسلم (۷۲). (۲۰۲) انظر التخريج السابق.

فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقًا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وإنساخص الانصار والله أعلم - لانهم هم الذين تبدوء الدار والإيسان من قبل المهاجرين وآووا رسول الله تلخ ونصروه ومنعوه، وبذلوا في إقامة الدين النفوس والاموال، وعادوا الاحمر والاسود من أجله، وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال، وكان المهاجرون إذ ذاك قليلاً غرباء فقراء مستضعفين، ومن عرف السيرة وايام رسول الله - كلى وما قاموا به من الامر ثم كان مؤمنًا يحب الله ورسوله لم يملك أن لا يحبهم، كما أن المنافق لا يملك أن لا يبغضهم، وأراد بذلك - والله أعلم - أن يعرف الناس قدر الانصار؛ لعلمه بان الناس يكثرون والانصار بقلون، وأن الامر سيكون في المهاجرين، فمن شارك الانصار في نصر الله ورسوله بما أمكنه فهو شريكهم في الحقيقة كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِيَ آمَنُوا كُونُوا أَنْسَارً اللَّهُ ﴿ الصف: 16) أَنْسَارً اللَّهُ ﴾ (الصف: 1) فُرُغُومُ من نصر الله ورسوله من أصحابه نفاق.

ومن هذا : ما رواه طلحة بن مصرف قال : كان يقال : بغض بنى هاشم نفاق، وبغض أبي بكر وعمر نفاق، والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة.

ومن ذلك: ما رواه كثير النواء عن إبراهيم بن الحسن بن على بن أبى طالب عن أبيه عن جده قال: قال على بن أبى طالب - ولائك - قال رسول الله - ولله عنه عنه من أمتى في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام ، هكذا رواه عبد الرحمن بن أحمد في مسند

وفي السنة من وجوه صحيحة عن يحيى بن عقيل: ثنا كثير، ورواه أيضاً من حديث أبي شهاب عبد ربه بن نافع الخياط عن كثير النواء عن إيراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده يرفحه قال: ( يجيء قرم قبل الساعة يسمون الرافضة براء من الإسلام) وكثير النواء منعفذة.

وروى أبو يحيى الحماني عن أبى جناب الكلبي عن أبى سليمان الهمداني و او النخعي - عن عمه عن على قال: قال النبي - كالله على، أنت وشيعتك في الجنة، وإن قومًا لهم نبز يقال لهم الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون، قال على: ينتحلون حبنا أهل البيت، وليسوا كذلك وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر - واليسوا كذلك وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر - واليسوا كذلك و اله

ورواه عبد الله بن أحمد: حدثنى محمد بن إسماعيل الأحمسى ثنا أبو يحيى، ورواه أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبى جناب عن أبى سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال: قال على: قال رسول الله ﷺ: 8 ألا أدلك

على عمل إن عملته كنت من أهل الجنة؟ وإنك من أهل الجنة، إنه سبكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدر كتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون ((۲۰۷) قال: وقال على - رئك : سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا، مارقة، آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر - رئك .

ورواه أبو القاسم البغوى: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا محمد بن حازم عن أبى جناب الكلبى عن أبى سليمان الهمداني عن على ـ ألله ـ قال: يخرج فى آخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، يعرفون به، وينتحلون شيعتنا، وليسوا من شيعتنا، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر، أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون.

وقال سويد: حدثنا مروان بن معاوية عن حماد بن كيسان عن أبيه، وكانت أخته سرية لعلى \_ وكانت أخته سرية لعلى \_ وكان بسمون الرافضة، يرفضون الإسلام، فاقتلوهم فإنهم مشركون، فهذا الموقوف على على - ولي \_ شاهد فى المعنى لذلك المرفوع.

وروى هذا المعنى مرفوعًا من حديث أم سلمة، وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك.

وروى ابن بطة بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله على الله على الله اختارني واختار السعابي فجعلهم أنصاري، وجعلهم أصهاري، وإنه سيجيء في آخر الزمان قوم يبغضونهم، ألا فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم، ألا فلا تناكحوهم، ألا فلا تصلوا معهم، ولا تصلوا عليهم، عليهم حلت اللعنة، وفي هذا الحديث نظر.

وأيضًا، فإن هذا ماثور عن اصحاب النبي ﷺ، فروى ابو الاحوص عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: بلغ على بن أبي طالب أن عبد الله بن السوداء يبغض أبا بكر وعمر، فهم بقتله فقيل له: تقتل رجلاً يدعو إلى حبكم أهل البيت؟ فقال: لا يساكنني في دار أبداً.

وفي رواية عن شباك قال: بلغ عليًا أن ابن السوداء يبغض أبا بكر وعمر، قال: فدعاه ودعا بالسيف، أو قال: فهم بقتله، فكلم فيه، فقال: لا يساكنني ببلد أنا فيه، فنفاه إلى

(٢٠٧) ضعيف: رواه عبد الله ابن الإمام أحمد (٢/ ٥٤٨) وإسناده ضعيف.

(۲۰۸) انظ ما قبله

المدائن، وهذا محفوظ عن أبي الأحوص، وقد رواه النجاد وابن بطة واللالكائي وغيرهم، ومراسيل إبراهيم جياد، ولا يظهر عن على ـ وَطُّتُك ـ أنه يريد قتل رجل إلا وقَتْلُهُ حلال عنده، ويشبه ـ والله أعلم ـ أن يكون إنما تركه خوف الفتنة بقتله، كما كان النبي ـ عَلَيْتُه ـ يمسك عن قتل بعض المنافقين، فإن الناس تشتتت قلوبهم عقب فتنة عثمان ـ ولا ـ وصار في عسكره من أهل الفتنة أقوام لهم عشائر لو أراد الانتصار منهم لغضبت لهم عشائرهم، وبسبب هذا وشبهه كانت فتنة الجمل.

وعن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي قال: قلت لأبي: يا أبت لو نعم، رواه الإمام أحمد وغيره، ورواه ابن عيينة عن خلف بن حوشب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، قال: قلت لأبي: لو أتبت برجل يسب أبا بكر ما كنت صانعًا؟ قال: أضرب عنقه، قلت: فعمر؟ قال: أضرب عنقه، وعبد الرحمن بن أبزي من أصحاب النبي عَيُّكُ ، أدركه وصلى خلفه، وأقره عمر ـ فان ـ عاملاً على مكة، وقال: هو ممن رفعه الله بالقرآن، بعد أن قيل له: إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله، واستعمله على ـ رُولينك ـ عـلـي

وروى قيس بن الربيع عن وائل عن البهى قال: وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد كلام، فشتم عبيد الله المقداد، فقال عمر: على بالحداد أقطع لسانه لا يجترئ أحد بعده يشتم أحدًا من أصحاب النبي عَلَيُّهُ، وفي رواية: فهم عمر بقطع لسانه، فكلمه فيه أصحاب محمد عَلِيُّهُ ، فقال: ذروني أقطع لسان ابني لا يجترئ أحد بعده يسب أحدًا من أصحاب محمد ﷺ، رواه حنبل وابن بطة واللالكائي وغيرهم، ولعل عمر إما كف عنه لما شفع فيه أصحاب الحق، وهم أصحاب النبي عَلِيُّهُ، ولعل المقداد كان فيهم.

وعن عمر بن الخطاب أنه أتي باعرابي يهجو الأنصار، فقال: لولا أن له صحبة لكفيتكموه، رواه أبو ذر الهروي.

ويؤيد ذلك ما روى الحكم بن حجل قال: سمعت عليًّا يقول: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر ـ وَالله عنه عنه عنه المفتري.

وعن علقمة بن قيس قال: خطبنا على ـ رُؤْك ـ فقال: إنه بلغني أن قومًا يفضلونني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في هذا لعاقبت فيه، ولكني أكره العقوبة قبل التقدم، ومن قال شيئًا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري خير الناس كان بعد رسول الله عَلِيُّهُ \*V

أبو بكر، ثم عمر، رواهما عبد الله بن أحمد، وروى ذلك ابن بطة واللالكائي من حديث سويد بن غفلة عن على في خطبة طويلة خطبها .

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن أبي ليلي قال: تداروا في أبي بكر وعمر، فقال رجل من عطارد: عمر أفضل منه، قال: فقال رجل من عطارد: عمر أفضل منه، قال: فبلغ ذلك عمر، قال: فبعل يضربه ضربًا بالدُرَّة حي شغر برجله، ثم أقبل إلى الجارود فقال: إليك عنى، ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله عنيًا في كذا وكذا، ثم قال عمر: من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفترى.

فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلى ـ راه اله يجلدان حد المفترى من يفضل عليا على أبى بكر وعمر، أو من يفضل عمر على أبى بكر ـ مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب ـ علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير.

\* \* \*

## فصل: في تفصيل القول في سب الصحابة

اما من اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله، أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبرئيل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره.

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكُتَمَتْ، أو زعم أن له تاويلات باطنة تسقط الاعمال المشروعة، ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم.

واما من سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم.

. وأما من لعن وقبح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله \_ الله على إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضاً في كفره، لانه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل

هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: ﴿كُتُمُ خُيرُ أُلَّةُ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ﴾ (آل عسران: ١١٠) وخيرها هو القرن الاول، كان عامتهم كفارًا أو فساقًا، ومضمونها أن هذه الامة شر الامم، وأن سابقي هذه

الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام.

ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الاقوال، فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم، وقد ظهرت الله فيهم مثلات، وتواتر النقل بان وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات، وَجَمَعَ العلماء ما بلغهم في ذلك، وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في والنهي عن سب الاصحاب، وما جاء فيه من الإثم والعقاب».

وبالجسملة، فمن اصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من تردد فيه، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك، وإنما ذكرنا هذه المسائل لانها من تمام الكلام في المسالة التي قصدنا لها.

فهذا ما تيسر من الكلام في هذا الباب، ذكرنا ما يسره الله واقتضاه الوقت، والله سبحانه يجعله لوجهه خالصًا، وينفع به، ويستعملنا فيما يرضاه من القول والعمل.

\* \* \*

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وسلم تسلميًا كثيرًا كثيرًا. والحمد لله الذي ينعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله المؤيد بباهر المعجزات، وعلى آله وصحبه ذوى المروءات، وعلى علماء أمته الذين اهتدوا بهداه، ووفقهم الله

لما يحبه ويرضاه.

\* \* \*

تم بحمد الله

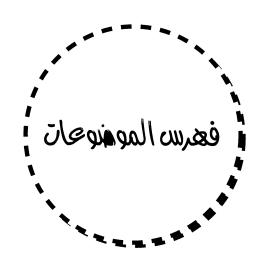

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضــــوع                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥      | خطبة مؤلف الكتاب                                                      |
| ٨      | ثبت بمضمون الكتاب                                                     |
|        | المسألة الأولى: في بيان أن من سب النبي ﷺ من مسلم أو كافر فإنه يجب     |
| ٩      | قتله                                                                  |
| ٩      | حكاية الإجماع على قتل الساب                                           |
| ٩      | تحرير القول في حكم الساب                                              |
| ١.     | نصوص الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة                               |
| ١.     | ما ينتقض به عهد الذمي، وبيان اختلاف العلماء في بعض فروع هذا الموضع    |
| ۱۳     | حكاية مذهب الشافعي، بالرجوع إلى نصوصه في كتبه                         |
| ١٤     | أقوال أصحاب الشافعي                                                   |
| ١٥     | مذهب أبي حنيفة وأصحابه                                                |
| ١٥     | الأدلة على انتقاض عهد الساب                                           |
|        | الاستدلال من القرآن الكريم، مع بيان جهة الدلالة في كل آية وردت في هذا |
| ١٥     | الموضوع                                                               |
| ۱۹     | بيان ما به استحقوا أن يكونوا أئمة الكفر                               |
| ۲۱     | سب الرسول يوجب نقض عهد الذمي                                          |
| ۲۱     | أوجب الله تعالى قتال من نكث العهد                                     |
| 77     | شفاء الصدور من ألم الطعن في الله ورسوله مقصود الشارع                  |
| 77     | ذهاب الغيظ من صدور المؤمنين يحصل بقتل من يسب الرسول عليه              |
| ۲ ٤    | أذى النبي محادة لله تعالى                                             |
| 40     | المحادة مغالبة ومعاداة، ولا يكون ذلك من أهل السلم                     |
| 77     | من أظهر المحادة فلا عهد له                                            |
| **     | الآيات الكريمة التي تدل على كفر شاتم الرسول، واستحقاقه للقتل          |
| ۲۸     | لا موالاة بين المسلمين والذين يحادون الله ورسوله                      |
| 7 9    | تفسير قول اليهود عن النبي ﷺ «هو أذن»                                  |

|      | ££Y                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| الصف | الموضــــوع                                                            |
| ۳.   | اسن النفاق يقع على كل من ارتكب خصلة من خصاله التي بينها الرسول         |
|      | حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر تقتضي ألا يواد من أظهر الفسق مخافة أن |
| ٣.   | يكون محادًا لله ورسوله                                                 |
|      | العبرة بعموم اللفظ، وتعليق الحكم هلي وصف مناسب يؤذن بأن علة            |
| ٣٢   | الحكم هي ما منه اشتقاق هذا الوصف                                       |
| ۳٥   | الإِيمان أو النفاق في القلب، والعمل دليل عليهما                        |
| ٣٦   | عمر فَاقَتُ يقتل رجلا لا يرضي قضاء النبي                               |
| ٣٧   | حق الله تعالى وحق رسوله ﷺ متلازمان                                     |
| ٣٩   | اللعن بصيغة الخبر يغر اللعن بصيغة الدعاء                               |
| ٤٢   | لا تقبل توبة من آذي النبي عَلِيهُ                                      |
| ٤٢   | الدليل على أن قذف أمهات المؤمنين أذى لرسول الله عَلَيْكُ               |
|      | اعتراض بأن النبي لم يقتل أحدًا من أهل الإفك، وبأنه قد كان بينهم قوم لم |
| ٤٣   | يتهموا بالنفاق، والجواب عليه                                           |
| ٤٤   | اختلاف العلماء في بيان من نزلت فيه آية القذف                           |
|      | لم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار، أما العذاب      |
| ٤٥   | العظيم فقد ورد في حق عصاة المؤمنين                                     |
| ٤٧   | لا يرفع المؤمن صوته فوق صوت النبي                                      |
| ٥.   | حرمة تزوج أمهات المؤمنين، ودليل ذلك                                    |
| ١٥   | الأدلة من السنة على أن الساب يستحق القتل                               |
|      | الحمديث الأول: قصة الأعمى الذي قتل البهودية التي كانت تقع في النبي     |
| ١٥   | عَلَيْكُ فَابِطُلُ النبي دمها                                          |
| ٥٢   | ما يؤخذ من هذه القصة من الأحكام                                        |
| ۲٥   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                  |
| ٥٤   | أول من نكث العهد من اليهود بنو قينقاع                                  |
| ٥٥   | تيف عص بنو فينفاع العهد؛                                               |
| 00   | كانت المرأة المقتولة ذمية                                              |

| الصفحة | الموضــــوع                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ٥٥     | تعليقث الحكم بالوصف المناسب دليل على العلية                         |
|        | الحديث الضاني: قصة الأعمى الذي قتل أم ولد له؛ لانها كانت تقع في     |
| ٥٦     | رسول الله                                                           |
| ٥٧     | هل قصة المرأتين واحدة أم متعددة                                     |
| ٥٨     | الحديث الثالث: قصةج كعب بن الأشرف اليهودي                           |
| ٠,     | هذه القصة تدل على المطلوب من وجهين                                  |
| 70     | تعداد ذنوب كعب بن الأشرف، وبيان ما كان منها سببا في إهدار دمه       |
| ۸۶     | هل كون الإيذاء بالشعر له مدخل في الحكم                              |
| ٨٢     | هل تكرير الأذي له مدخل في الحكم                                     |
| 79     | قد تتغلظ الجناية بالأحوال والأماكن والأزمان                         |
| ٦٩     | بيان أن مطلق الأذي هو العلة في استحقاق القتل                        |
| ٧.     | لا تأثير للنظم في العلية                                            |
| ٧.     | لا فرق بين قليل الأذي وكثيره                                        |
| ٧٢     | لا يحقن دم هاجي الرسول بالأمان ولا العهد                            |
|        | بين ابن يامين ومحمد بن مسلمة عند معاوية بن أبي سفيان ( ويقال عند    |
| ٧٣     | مروان ) في شان قصة كعب بن الأشرف                                    |
| ٧٤     | متى كان قتل كعب بن الأشرف؟                                          |
| ٧٥     | الحديث الرابع: حديث على ولان في فيمن سب نبيًا أو سب أصحابه          |
|        | الحديث الخامس: قصة رجل أغلظ للصديق فيضي، وبيان ما قاله الصديق       |
| ٧٥     | لمن عرض عليه أن يقتل هذا الرجل                                      |
| ٧٦     | وجه الدلالة على المطلوب في هذه القصة، وبيان ما يؤخذ منها من الاحكام |
|        | الحديث السيادس: قصة العصماء بنت مروان، وهي إمراة من خطمة كانت       |
| ٧٧     | تؤذى النبي ﷺ وتهجوه.                                                |
| ٧٩     | وجه دلالة هذه القصة على أن الساب يستحق القتل                        |
| ۸۲     | الوجوه الدالة على قتل الساب                                         |
| ٨٤     | الحديث السابع: قصة أبى عفك اليهودى                                  |
|        |                                                                     |

| الصفحة | الموضــــوع                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥     | متى قتل ابو عفك؟                                                          |
| ٨٥     | الحديث الثامن: قصة أنس بن زنيم الديلي                                     |
| ۲۸     | وجه دلالة قصة أنس بن زنيم                                                 |
|        | الحديث التاسع: قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وروايتها من طرق            |
| ٨٨     | متعددة                                                                    |
| ٩١     | الإسلام يَجُبُّ ما قبله                                                   |
| 9.7    | وجه الدلالة على المطلوب من قصة ابن أبي سرح                                |
|        | قصة نصراني أسلم وكتب لرسول الله ﷺ ثم رجع نصرانيًّا وافتري على النبي       |
| 9.7    | مَالِهُ<br>عَلِي                                                          |
|        | من تجارب المسلمين في عصر المؤلف فيما يصنعه الله تعالى بمن يسب             |
| 98     | النبي ﷺ من بني الأصفر                                                     |
| ٩ ٤    | ما يؤخذ من قصة ابن أبي سرح من الأحكام، ووجوه دلالتها على ذلك              |
| 9 £    | الرد على افتراء ابن أبي سرح والكاتب النصراني الآخر                        |
| 90     | آراء العلماء فيما افتراه ابن أبي سرح والنصراني                            |
| 99     | كان الكتاب من الصحابة قليلين وربما غابوا وقت الحاجة إلى الكتابة           |
| 99     | مصحف عثمان فطيني هو العرضة الأخيرة                                        |
| ١      | الحديث العاشر : قصة القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله عَلَيْكُ |
| 1.7    | وجه دلالة قصة القينتين على المطلوب                                        |
| ١٠٤    | جواز قتل الساب بكل حال وجوه                                               |
| 1.1    | الحديث الحادي عشر : قصة ابن خطل، وقتله وهو متعلق باستار الكعبة            |
| ١٠٧    | الأحكام التي يستدل بقصة ابن خطل عليها                                     |
|        | الحديث الشاني عشر : قصة جماعة أمر رسول الله بقتلهم حيثما وجدوا            |
| ١٠٧    | لأنهم كانوا يهجونه.                                                       |
| ١.٧    | بين بجير بن زهير بن أبي سلمي المزني وأخيه كعب بن زهير                     |
| ۱۰۸    | ابن الزبعرى                                                               |
| ١٠٨    | أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب                                         |

| الصفح | الموضــــوع                                                             |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 111   | وجه دلالة قصة أبي سفيان بن الحارث                                       |  |
| 111   | قصة الحويرث بن نقيد                                                     |  |
| 111   | النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط                                      |  |
| ۱۱۳   | وجه الدلالة من قصة النضر وعقبة                                          |  |
| ۱۱٤   | تفصيل قصة كعب بن زهير بن أبي سلمي                                       |  |
|       | كان أصحاب رسول الله يقتلون من يسبه ولو كان قريبًا لهم، فيقرهم على       |  |
| 117   | ذلك، وربما سمى من يفعل ذلك «ناصر الله ورسوله»                           |  |
|       | كان المؤمنون من الجن يقتلون من سب الرسول من كفارهم فيقرهم على           |  |
| ۱۱۷   |                                                                         |  |
| 114   | قصة ابن رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي                                 |  |
| ۱۱۹   | دلالة هذه الأحاديث كلها على المطلوب إثباته                              |  |
|       | لم يضمن النبي عَلِيَّةً أحدا ممن أسلم ما كان قد أتلفه وهو كافر من دم أو |  |
| ١٢.   | مال                                                                     |  |
| 177   | فعل عقيل بن أبي طالب بالاستيلاء على دور النبي وأقاربه التي بمكة         |  |
| 177   | دار آل جحش بن رئاب الأسدي واستيلاء أبي سفيان عليها                      |  |
| ۱۲٤   | أقر النبي ﷺ الدور التي كانت للمهاجرين بيد الذين استولوا عليها           |  |
|       | كيف استولى عقيل بن أبي طالب على دور النبي؟ ولماذا أقر رسول الله ﷺ       |  |
| ۱۲٤   | هذا الاستيلاء                                                           |  |
| 771   | سنة رسول الله ﷺ تحتم قتل من يسبه، ووجه الدلالة على ذلك                  |  |
|       | مقتل أبي جهل يوم بدر، وقد سماه رسول الله «فرعون هذه الأمة» وسجد         |  |
| 177   | شكرا لله حين علم بمقتله                                                 |  |
| ١٢٧   | خزى أبي لهب                                                             |  |
| 177   | سنة الله تعالى فيمن يعجر المسلمون عن الانتقام منهم                      |  |
| 111   | يحمى الله تعالى رسوله، ويصرف عنه أذى الناس                              |  |
|       | الحديث الشالث عشر :قصة رجل كذب على رسول الله؛ فزعم لقوم أن              |  |
| ۱۳۱   | رسول الله حكمه في أموالهم ودمائهم                                       |  |
|       |                                                                         |  |

| الموض وع الصفحة اختلاف العلماء في حكم من كذب على رسول الله اختلاف العلماء في حكم من كذب على رسول الله الامر بالعقاب بعد وصف فعل يدل على أن هذا الفعل علة لهذا العقاب ١٣٦ النبى ﷺ لا يحل إلا ما أحله الله ، ولا يحرم إلا ما حرمه الله                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الامر بالعقاب بعد وصف فعل يدل على أن هذا الفعل علة لهذا العقاب ١٣٦ النبى ﷺ لا يحل إلا ما أحله الله ، ولا يحرم إلا ما حرمه الله                                                                                                                                          |
| النبى ﷺ لا يحل إلا ما أحله الله، ولا يحرم إلا ما حرمه الله                                                                                                                                                                                                              |
| الحديث الرابع عَـشر : قصة الرجل الذي قال لرسول الله بعد ما اعطاه من الغيمة : ما احسات ولا اجملت الغنيمة : ما احسنت ولا اجملت العنيمة منائم حنين المسلم عنائم حنين المسلم عنائم حنين المسلم عنائم حنين وقسمة مال العزى بعد فتح مكة المسلم عنائم حنين وقسمة أموال العزى ؟ |
| الغنيمة: ما أحسنت ولا أجملت                                                                                                                                                                                                                                             |
| قسم غنائم حنين                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قسمة مال العزي بعد فتح مكة                                                                                                                                                                                                                                              |
| متي كانت قسمة غنائم حنين وقسمة أموال العزي؟                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ع بمبر رسون الله عني من العنوارج                                                                                                                                                                                                                                        |
| صفة الخوارج، وبعض طوائفهم، وبعض مقالاتهم                                                                                                                                                                                                                                |
| صحه الحواري، وبعش عواعقهم، وبعض عمد لهم                                                                                                                                                                                                                                 |
| ت الصفة التي ذكرها لهم رسول الله                                                                                                                                                                                                                                        |
| مصحد منى د ترص بهم رسون الله<br>موجدة قريش والأنصار على قسمة الذهبية التي أرسل بها على بن أبي طالب                                                                                                                                                                      |
| موجهاد فريس ورد تصار على تصفحه التاميية التي ارسل بها على بن ابي طالب<br>من اليمن                                                                                                                                                                                       |
| موجدة الانصار على قسمة غنائم حنين                                                                                                                                                                                                                                       |
| جواب رسول الله تَقِيَّ للانصار بعد موجدتهم                                                                                                                                                                                                                              |
| . وب رسول سابق عرصه و يصفو منطق المتعار وغضب الخوارج                                                                                                                                                                                                                    |
| وجه مراجعة أصحاب النبي إياه، وأمثلة منها                                                                                                                                                                                                                                |
| مراجعة الحباب بن المنذر إياه يوم بدر                                                                                                                                                                                                                                    |
| مراجعة بعض الصحابة لرسول الله في إعطائه المؤلفة قلوبهم                                                                                                                                                                                                                  |
| هل كانت العطايا من أصل المغنم أم من خمس الله ورسوله؟ ١٤٩                                                                                                                                                                                                                |
| من تات العقول من اصل المعتم ام من حمص الله ورسوله !<br>مقالة الانصار يوم فتح مكة، وما أجاب به رسول الله                                                                                                                                                                 |
| مقانه الانصار يوم فتح محه، وقا اجاب به رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                       |
| ادب ابی بحر مع رسول الله عقه<br>أدب أبی أیوب الانصاری مع الرسول                                                                                                                                                                                                         |
| الدارية ما الملافقة المام الرسول                                                                                                                                                                                                                                        |

|     | · · ·                                                                   |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 108 | الاستدلال بإجماع الصحابة على إهدار دم الساب                             |  |
| 108 | فعل المهاجر بن أبي أمية بقينتين، وما كتب به إليه أبو بكر الصديق تَطَيَّ |  |
| ١٥٤ | عمر بن الخطاب يؤتي برجل سب النبي عَلِيُّ فيقتله                         |  |
| ١٥٤ | معاهدة عمر لنصاري الشام، وفيها أن العهد لا يبيح لهم الاعتراض على ديننا  |  |
| 101 | ما عاهدنا عليه أهل الذمة                                                |  |
| ١٥٧ | رأي عمر بن عبد العزيز                                                   |  |
| 101 | الاستدلال على إهدار دم الساب بالقياس                                    |  |
| 109 | شروط المسلمين على أهل الذمة                                             |  |
| ١٦. | تمكين الذمي من السب ترك لتوقير رسول الله ونصره                          |  |
|     | قيام المديح والثناء على رسول الله إقامة لدين الله، وضياع هذا تضييع لدين |  |
| 171 | الله                                                                    |  |
| 171 | عقوبة الجهر بسب الرسول هي القتل                                         |  |
| 175 | متى خالف أهل الذمة ما أخذ عليهم انفسخ عهدهم                             |  |
| ١٦٣ | موجب عقد الذمة أن يتركوا أذانا                                          |  |
| ١٦٤ | بيان المخالفات التي تنافي عقد الذمة                                     |  |
| 170 | أول ظهور العزبعد وقعة بدر                                               |  |
| 771 | بين رسول الله وعبد الله بن أبي ابن سلول                                 |  |
| 177 | أمر الله رسوله بالعفو والصفح حتى يأتي أمر الله                          |  |
| 171 | كانت بدر أساس العز وفتح مكة تمامه                                       |  |
| 177 | مقتل ابن سنينة اليهودي                                                  |  |
| 77/ | حذر اليهود ومذلتهم وخوفهم                                               |  |
| ١٦٩ | عاقبة الصبر والتقوى                                                     |  |
| 179 | تحية اليهود للرسول وصحبه، وتبيين الرسول الصحابه ما يجيبونهم به          |  |
| ١٧٠ | مثل من حلم رسول الله عليه                                               |  |
| ١٧٠ | علة صبره على الأذى عُلِيُّكُ                                            |  |
| 171 | متى أضمر المنافقون النفاق؟                                              |  |

|        | £ £ Å                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضـــــوع                                                          |
| 140    | تحقيق لبيان المعترض على قسم رسول الله                                 |
| ١٧٩    | كان الرسول عَلِي عفو عمن سبه أو ينتقم منه تبعا للمصلحة                |
|        | قصة أعرابي أعطاه رسول الله ثم سأله عن رضاه فاظهر أنه لم يرض فهمَّ     |
| ١٧٩    | المسلمون بقتله، فاستكفهم عنه ثم أعطاه حتى أعلن رضاه ودعا له           |
|        | المسالة الشانية: أنه يتعين قتل الساب، ولا يجوز استرقاقه، ولا المن     |
| 197    | عليه، ولا فداؤه                                                       |
| 197    | أقوال العلماء في هذا الموضع مع بيان أنواع الساب                       |
| 198    | حكم ناقض العهد كحكم الحربي                                            |
| 198    | ناقض العهد نوعان:                                                     |
| 198    | الأول:الذي يكون ممتنعا لا يقدر عليه إلا بقتال                         |
| 190    | رواية في مذهب أحمد في ناقض العهد                                      |
| 190    | رواية أخرى في مذهب أحمد                                               |
| 190    | مذهب مالك                                                             |
| 190    | مذهب الشسافعي                                                         |
| ١٩٦    | رواية ثالثة في مذهب أحمد                                              |
| 197    | مذهب أبي حنيفة وأصحابه                                                |
| 197    | الفرق بين ناقض العهد والمرتد                                          |
| 199    | هل يتعين قتل ناقض العهد؟                                              |
| ۲      | من لحق بدار الحرب صار حربيا                                           |
| ۲٠١    | حكم ذرية ناقض العهد                                                   |
| ۲٠١    | النوع الثاني من ناقض العهد: الذي لا تكون له منعة، وآراء أهل العلم فيه |
| 717    | تلخيص الكلام في حكم شاتم الرسول                                       |
| ۲۱۳    | الدليل على تعين قتله                                                  |
| 710    | قتل المرأة السابة لا يتنافي عن قتل النساء، وبيان ذلك من وجوه          |
| 717    | إقامة الحدود من حق الإمام فكيف ساغ للرجل الاعمى قتل أم ولده؟          |
| ۲۲.    | إذا سب الذمي النبي فقد صدر منه فعل يتضمن أمرين:                       |

| الموضــــوع الصفحة                                                   | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| سب الرسول تتعلق به جملة حقوق                                         | 777    |
| استنباط حكم الساب، وبيان إبطال ألا تكون له عقوبة وأن تكون عقوبته     |        |
| الجلد                                                                | 770    |
| لا يجوز أن يكون سب الرسول كسب غيره                                   | 770    |
| سب الرسول أعظم جرما من الردة                                         | 777    |
| تطهير الأرض من سب الرسول واجب على المسلمين بقدر الإِمكان ٢٢٧٠٠٠٠٠٠   | 777    |
| قتل ساب الرسول حد من حدرد الله                                       | . 777  |
| نصر الرسول وتوقيره واجب على أمته                                     | 777    |
| المسألة الثالثة: حكم الساب إذا تاب، وبيان اقوال العلماء في ذلك ٢٣٣   | ۲۳۳    |
| لا فرق بين السب بالقذف وبغيره                                        | 777    |
| مذاهب العلماء في استتابة المرتد، وأدلة كل قوم على ما ذهبوا إليه ٢٤٣  | 727    |
| الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد من ثلاثة أوجه                        | 757    |
| موازنة بين المرتد وساب النبي عَلَيْتُهُ                              | 7 2 7  |
| استنباط العلة التي من أجلها يقتل الذمي الساب                         | 701    |
| رأي العلماء في القياس في الأسباب والشروط ونحو ذلك                    | 701    |
| حكم إِسلام الكافر الحربي بعد وقوعه في الأسر، والدليل عليه ٢٥٤        | 405    |
| الدليل على أن المسلم الساب يقتل بغير استتابة، وإن أظهر التوبة ٢٠٥    | 700    |
| إذا شهـد الشهـود العدول أمـام القـاضي بغيـر ما يعلمه فليس له أن يحكم |        |
| بمقتضى شهادتهم، لكن يحكم بشهادتهم إذا لم يكن يعلم خلافها ٢٦٠         | ۲٦.    |
| الدليل على جواز قتل المنافق والزنديق من القرآن الكريم ٢٦١            | 177    |
| الأحاديث الدالة على جواز قتل الزنديق المنافق من غير استتابة ٢٦٤      | 775    |
| متى تقبل توبة المرتد؟                                                | 777    |
| الردة قد تتجرد عن السب فلا تتضمنه المستنانين ٢٧٨                     | ۸۷۲    |
| الإضرار بالمسلمين أشد من تغيير الاعتقاد                              | 444    |
| سنة الرسول تدل على أن الساب يقتل وإن تاب                             | ۲۸۰    |

طرق الاستدلال على تحتم قتل المسلم والذمي بالسب ....

| وضـــــوع ال                                                                  | الصفحة |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| ، أن الساب من المحاربين لله ولرسوله                                           | 7.7    |  |
| ني العهد والمرتد المؤذي محارب للمسلمين فهو محارب لله ٢٥٠٠٠٠٠٠٠                | 440    |  |
| ض العهد قد يقتصر على النقص وقد يزيد عنه ٨٦                                    | 7.4.7  |  |
| اب عدو الله ولرسوله، ودليل ذلك من السنة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | 7.7.7  |  |
| ﻪخل في المحاربة من سب واحدًا من أولياء الله غير الأنبياء ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠           | 7.4.7  |  |
| حاربة لله ولرسوله على ضربين: باللسان، وباليد ٩٠                               | 79.    |  |
| ث العهد الطاعن في الدين يعتبر إماما في الكفر ٩٤                               | 498    |  |
| هاهد ثلاثة أحوال                                                              | 797    |  |
| ب النبيي ﷺ يقتل حدًا من الحدرد                                                | 799    |  |
| نعقد أمان مع سب النبي                                                         | W • Y  |  |
| ر النبي ﷺ دم نسوة كن يهجونه، مع أنه آمن المقاتلة كلهم، إلا من له              |        |  |
| خاص                                                                           | 7.1    |  |
| الرسول بقتل قوم كانوا يهجونه مع عفوه عن غيرهم ممن كان أشد منهم                |        |  |
| كفركفر                                                                        | ٣.٥    |  |
| ة عبد الله بن سعد بن أبي سرح تدل على أن من افتري على رسول الله                |        |  |
| دمه مباحًا                                                                    | ۲٠٦    |  |
| ء قارون لموسى عليه الصلاة والسلام وعقاب الله لقارون على ذلك على دلك           | ٣.٩    |  |
| ب حد يشبه القضا، فلا يسقط إلا بالعفو، فيستوى فيه المسلم والذمي ١٢             | 717    |  |
| موص الدالة على قتل الساب من أقوال الصحابة وأفعالهم                            | 717    |  |
| مول ﷺ حقوق زائدة على مجرد التصديق بنبوته والإيمان بما جاء به 🔍 ١٥             | 710    |  |
| يسقط حد السب بالإسلام؟ وعلة ذلك                                               | 719    |  |
| مل الحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين منالحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين    | 777    |  |
| مسلكان: أحدهما: أن يقتل الساب حدًا لله تعالى، كما يقتل قاطع                   |        |  |
|                                                                               | ۳۲٤    |  |
| كمة في عفو رسول الله ﷺ عن بعض المنافقين ٢٥                                    | 770    |  |
| كان بالأن ما أن كا في أبالله في في لد في الأبيد                               | wv-1   |  |

| ٠١ ~         | ***************************************                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفح        | الموضـــــوع                                                                                                                                                                                         |
| ٢٢٦          | هل يسقط الإِسلام كل فرع من فروع الكفر؟                                                                                                                                                               |
| ٣٢٧          | الفرق بين قتل المرتد وقتل الساب                                                                                                                                                                      |
| m r q        | هل السب مستلزم للكفر                                                                                                                                                                                 |
| 414          | هل السب فرع من فروع الكفر؟                                                                                                                                                                           |
|              | قتل الساب حد شرعه الله للمحافظة على عرض الرسول، وهذا هو المسلك                                                                                                                                       |
| ۱۳۳          | الثانى                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۳          | هل على من قذف ميتًا حد؟                                                                                                                                                                              |
| ٣٣٢          | الفرق بين سب الرسول وسب غيره                                                                                                                                                                         |
| ٣٣٣          | يتعلق بسب الرسول حقان: أحدهما لله تعالى، والآخر للرسول ﷺ                                                                                                                                             |
| 770          | لا يعصم الإسلام إلا دم من يجب قبوله منه                                                                                                                                                              |
| ٣٣٦          | النصوص الدالة على قتل الساب لم تفرق بين حال وحال                                                                                                                                                     |
| ٣٣٦          | هل بين المسلم الساب والذمي الساب فرق                                                                                                                                                                 |
| ٣٣٧          | لا تسقط عقوبة السب بالإسلام                                                                                                                                                                          |
| ٣٣٨          | كل عقوبة وجبت على الذمي زيادة على الكفر لا تسقط بالإسلام                                                                                                                                             |
| ٣٣٩          | السبب الماضي يبقى موجبه بعد التوبة                                                                                                                                                                   |
| ٣٣٩          | سب النبي أذى يوجب القتل فلا يسقط بالتوبة                                                                                                                                                             |
| ۳٤١          | سب الرسول أفظع جرما من التزوج بنساته                                                                                                                                                                 |
| 717          | ساب النبى شانئ له فيجب أن يبتر ويكون ذلك بقتله                                                                                                                                                       |
| 717          | الجواب عن حجج المخالفين في هذا الحكم                                                                                                                                                                 |
| ٣٤٣          | ليس كل مرتد تجب استتابته، وأمثلة ممن لم تقبل توبته                                                                                                                                                   |
| <b>7</b> £ 9 | الجواب عما أورده المخالفون من الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ إِنْ نُعْفُ عَن طَائِفَةً ۗ<br>مِمْ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّ |
|              | مَنكُمْ نَعْلُبٌ طَائِفَةً ﴾                                                                                                                                                                         |
| ۳۷۷          | فصل في مواضع التوبة، وأحكام كل موضع                                                                                                                                                                  |

| الموضــــوع                                                            | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| الر على من قال: لا يكفر إلا الساب المستحل لذلك                         | ۲۸ ٤   |
| الدليل على كفر الساب مطلقا استحل السب أم لم يستحله                     | 470    |
| شبهتان إحداهما للمرجئة والثانية للجهمية                                | ۳۸٦    |
| جواب على الشبهة الأولى من ثلاثة اوجع                                   | ۳۸٦    |
| جواب على الشبهة الثانية من ثلاثة أوجه أيضًا                            | ٣٩.    |
| فصل: نصوص العلماء الدالة على أن السب كفر وحكمه القتل                   | 791    |
| الفرق بين السب الذي لا تقبل التوبة منه وبين الكفر الذي تقبل التوبة منه | 797    |
| سب الذمي للرسول ينقض العهد ويوجب القتل                                 | 797    |
| سب المسلم للرسول يوجب القتل                                            | 897    |
| فرق بين إظهار الذمي للسب وإضماره                                       | ٤٠٠    |
| أنواع السب، وامثلة كل نوع، وحكمه، مع بيان اختلاف العلماء في حكم        |        |
| بعض أنواعه                                                             | ٤٠٢    |
| حكم توية الذمي من السب                                                 | ٤.٥    |
| فصل: في من سب الله تعالى                                               | ٤٠٧    |
| حكم من سب الله تعالى                                                   | ٤١٤    |
| سب الله تعالى على ثلاث مراتب:                                          | ٤١٦    |
| المرتبة الأولى: أن يشين الرب عما يتدين به، وليس فيه سب لدين            |        |
| المسلمين                                                               | ٤١٦    |
| المرتبة الثانية: أن يذكر ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين              | ٤١٦    |
| المرتبة الثالثة: أن يسبه يبما لا يتدين به، بل هو محوم في دينه وفي دين  |        |
| الله تعالى                                                             | ٤١٧    |
| للعلماء ثلاثة أقوال في حكم النوع الثالث                                | ٤١٨    |
| فصل: في بيان حقيقة السب الذي ذكر حكمه                                  | ٤١٨    |
| حكم من سب موصوفًا بصفة أو مسمى باسم تقع على الله تعالى أو على          |        |
| أحد رسله                                                               | ٤١٩    |
| حكم من سب الدهر                                                        |        |

| ٤٥٣          | ***************************************                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| الصفحة       | الموضــــوع                                                     |
| ٤٢١          | فصل: في حكم من سب واحداً من سائر الانبياء                       |
| 173          | فصل: في حكم من سب أزواج رسول الله ﷺ                             |
| 277          | حكم من سب عائشة زاين بما برأها الله منه                         |
| 277          | حكم من سب سوى عائشة من أمهات المؤمنين                           |
| ٤٢٣          | حكم من سب أحدًا من أصحاب رسول الله عَلِيمُ                      |
| 573          | الدليل من الكتاب على حرمة سب أصحاب رسول الله                    |
| 279          | الأدلة من السنة وأقوال الصحابة على حرمة سب الصحابة              |
| ٤٣١          | دليل من ذهب إلى أن ساب الصحابة لا يقتل                          |
| 5 77 3       | استدلال من قال: ساب الصحابة يكفر، أو قال: يقتل                  |
|              | تفصيل القول في سب الصحابة، وذكر أنواع هذا القدح فيهم، وبيان حكم |
| ٤٣٧          | كل نوع من هذه الأنواع                                           |
|              | من أصناف السابين من لا ريب في كفره، ومنهم لا يحكم بكفره، ومنهم  |
| <b>£</b> ም ለ | المتردد فيه                                                     |
| ٤٣٩          | فهرس الموضوعات                                                  |

